البرهان فى كارم القرات لامام بدرالذين ممت بن عبدانتدازركش

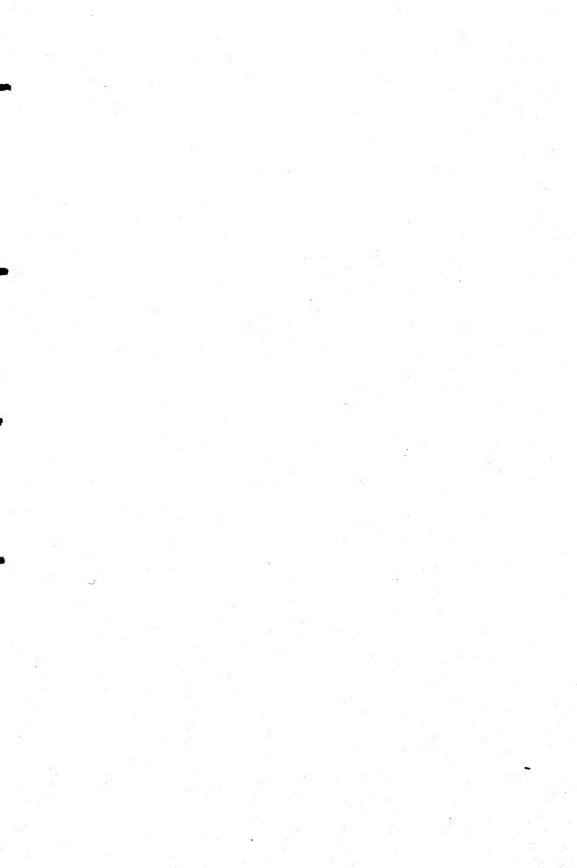

# النيب المنالج الحياد

## مقرته (الولف

قال الشيخ الإمام العالم العلامة ، وحيد الدهر ، وفريد العصر ، جامع أشتات الفضائل ، وناصر الحق بالبرهان من الدلائل ، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشيّ الشافعيّ ، بلّغه الله منه ما يرجوه :

الحمدُ لله الذي نور بكتابه القلوب ، وأنزله في أوجز لفظ وأمجز أسلوب ، فأعيت بلاغته البلغاء ، وأمجزتُ حكمتُه الحكماء ، وأبكمت فصاحته الخطباء .

أحمده أن جعل الحمد فاتحة أسراره ، وخاتمة تصاريفه وأقداره ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدًا عبده ورسوله المصطفى ، ونبية المرتضى ، الظافر من المحامد بالخصل (1) ، الظاهر بفضله على ذوى الفضل . معلم الحكمة ، وهادى الأمة ، أرسله بالنور الساطع ، والضياء اللامع ، صلى الله عليه وعلى آله الأبرار ، وصحبه الأخيار .

أما بعد ؛ فإن أولى ما أعملت فيه القرائح ، وعَلِقَت به الأفكار اللواقح ، الفحص عن أسرار التنزيل ، والكشف عن حقائق التأويل ، الذي تقوم به المعالم ، وتثبت الدعائم . فهو العصمة الواقية ، والنعمة الباقية ، والحجّة البالغة ، والدلالة الدامغة ، وهو شفاء الصدور ، ولح العصمة الواقية ، والنعمة الباقية ، والحجّة البالغة ، والدلالة الدامغة ، وهو شفاء الصدور ، والحكم العدل عند مشتبهات الأمور ؛ وهو الكلام الجزل ، وهو الفصل الذي ليس بالهزل ؛ سراج لا يخبو ضياؤه ، وشهاب لا يَخْمُدُ نوره وسناؤه ، وبحر لا يُذرك غور ، والهزل ؛ سراج لا يخبو ضياؤه ، وشهاب لا يَخْمُدُ نوره وسناؤه ، وبحر لا يُذرك غور ،

<sup>(</sup>١) الحصل هنا : السبق والغلبة .

بهرت بالاغته العقول ، وظهرت فصاحته على كلّ مقُول ، وتظافر إيجازه و إعجازه ، وتظاهرت حقيقته ومجازه ، وتقارَن في الحسن مطالعه ومقاطعه ، وحوتُ كلِّ البيان جوامعه و بدائعه ، قد أحكم الحكيم صيغتَه ومبناه ، وقسم لفظه ومعناه ، إلى ما ينشط السامع ، ويقرِّط المسامع ، من تجنيس أنيس ، وتطبيق لبيق ، وتشبيه نبيه ، وتقسيم وسيم ، وتفصيل أصيل، وتبليغ بليغ، وتصدير بالحسن جدير، وترديد ما له مزيد؛ إلى غير ذلك مما أجرى (١) من الصياغة البديعة ، والصناعة الرفيعة ، فالآذان بأقراطه حالية ، والأذهان من أسماطه غير خالية ؛ فهو من تناسب ألفاظه ، وتناسق أغراضه ، قلادة ذاتُ اتساق ؛ ومن تبسّم زهْره ، وتنشّم نَشْره ، حديقة مبهجة للنفوس والأسماع والأحداق ؛ كل كلة منه لها من نفسها طرَب، ومن ذاتها عجَب، ومن طلعتها غُرَّة ، ومن بهجتها دُرَّة ، لاحت عليه بهجة القدره، ونزل (٢ ممن له الأمر ٢)، فله على كل كلام سلطان و إمرّه، بهرّ تمكنُ فواصلِهِ ، وحسنُ ارتباط أواخرِه وأوائلِهِ ، و بديعُ إشاراته ، وعجيب انتقالاته ؛ من قصص باهرة ، إلى مواعظ زاجرة ، وأمثال سائرة ، وحكم زاهرة ، وأدلة على التوحيد ظاهرة ، وأمثال بالتنزيه والتحميد سأثرة ، ومواقع تعجّب واعتبار ، ومواطن تنزيه واستغفار ؛ إن كان سياق الـكلام ترجيةً بسط، وإن كان تخويفا قبض، وإن كان وعدًا أبهج ، وإن كان وعيدًا أزعج ، وإن كان دعوة حدب ، وإن كان زجرة أرعب ، و إن كان موعظة أقلق ، و إن كان ترغيبا شوق .

> هذا ، وكم فيه من مزاياً وفى زواياه من خبايا ويُطمع الحِبر فى التقاضِي فيكشف الْخبرُ عن قضايا

فسبحان مَن ملكه ينابيع في القلوب ، وصر فه بأبدع معنى وأغرب أسلوب ،

<sup>(</sup>۱) كذا في ط. وفي حاشيتها : «كذا بخط الصنف، ولعله : احتوى » . وفي ت ، م : « احتوى » . (۲٪ ۲ ) ط : « ونزل بأمر من له الأمر »

لا يستقصى معانيَهُ فَهُمُ الحَلْق ، ولا يحيط بوصفه على الإطلاق ذو اللسان الطَّلْق ، فالسعيد من صرف همته إليه ، ووقف فكرَه وعزمه عليه ، والموفَّق من وفقه الله لتدبره ، واصطفاه للتذكير به وتذكّره ، فهو يرتع منه فى رياض ، ويكرع منه فى حياض .

أَنْدَى على الأكبادِ من قَطْر النَّدَى وَالذَّ فِي الأَجْفان من سِنَةِ الكَرَى على الأَنْدَى على الأَنْدَى على الأَنْدَ فِي اللَّهُ وَمُ وَهُذَا على اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّه

يَزيدُ على طولِ التأمُّل بهجةً كأن العيونَ الناظراتِ صياقِلُ

وإنما يفهم بعض معانيه ، ويطّلع على أسراره ومبانيه ؛ مَن ْ قِوى َ نظرُه ، واتسع مجالُه فى الفكر وتدبّره ؛ وامتد باعُه ، ورقّت طباعُه ؛ وامتد فى فنون الأدب ، وأحاط بلغة العرب .

قال الخراكي (٣) في جزء سماه: « مفتاح الباب المقفل ، لفهم الكتاب المنزل » : لله تعالى مواهب ، جعلها أصولا للمكاسب ، فمن وهبه عقلا يسرعليه السبيل ، ومن لله تعالى مواهب ، جعلها من التحصيل ، ومن أيّده بتقوى الاستناد إليه في جميع ركّب فيه خُرْقًا نقص ضبطه من التحصيل ، ومن أيّده بتقوى الاستناد إليه في جميع

<sup>(</sup>۱) م: « بشری »

<sup>(</sup>۲) سورة غافر ۱۵

<sup>(</sup>٣) الحرالى ؛ بفتح الحاء والراء المهملتين وبعد الألف لام مشددة مكسورة ، نسبة إلى حرالة ؛ قرية من أعمال مرسبة ؛ وهو أبو الحسن على بن أحمد بن الحسن التجيبي ، صاحب التفسير العظيم ؛ اعتمد عليه البقاعي في تفسيره . وله أيضا شرح الموطأ والشفاء وفتح الباب المقفل وغيرها . توفى سنة ٦٣٧ . (شذرات الذهب ه : ١٨٩ ، النجوم الزاهرة ٦ : ٣١٧ ، تاج العروس – حرل ) .

أموره علمه وفهمه . قال : وأكملُ العلماء من وهبه الله تعالى فهما فى كلامه ، ووعيا عن كتابه ، وتبصرة فى الفرقان ، وإحاطة بما شاء من علوم القرآن ، ففيه تمام شهود ما كتب الله لمخلوقاته من ذكره الحكيم ، بما يزيل بكريم عنايته من خطأ اللاعبين ؛ إذ فيه كل العلوم .

وقال الشافعيّ رضى الله عنه: جميع ما تقوله الأمة شرح للسنّة ، وجميع السنّة شرح للقرآن. وجميع القرآن شرح أسماء الله الحسنى ، وصفاته العليا ـ زاد غيره: وجميع الأسماء المسنى شرح لاسمه الأعظم ـ وكما أنّه أفضل من كل كلام سواه ، فعلومه أفضل من كلّ علم عداه ؛ قال تعالى: ﴿ أَفَنْ يَعْلُمُ أَنَمَا أَنْوَلَ إليكَ مِنْ رَبِكُ الحَقُّ كَن هُوَ أَعْمَى ﴾ (١) علم عداه ؛ قال تعالى: ﴿ أَفَنْ يَعْلُمُ أَنَمَا أَنْوَلَ إليكَ مِنْ رَبِكُ الحَقُّ كَن هُوَ أَعْمَى ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ يُونِي الشِّح كُمّةَ مَنْ يشاء وَمن يُؤتَ الحِكْمَةَ فقد أُونِي خيراً كثيراً ﴾ (٢) قال مجاهد (٣): الفيهم والإصابة في القرآن. وقال مقاتل (١): يعنى علم القرآن.

وقال سفيان بن عُيَيْنة (°) في قوله تعالى : ﴿ سَأَصْرِفُ عَن آباتِيَ الَّذِينَ يَسَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بغيْرِ اَلْحَقِّ ﴾ (<sup>(۲)</sup> ، قال : أحرِمهم فهم القرآن .

وقال سفيان الثورى (٧): لا يجتمع فهمُ القرآن والاشتغال بالخطام في قلبِ مؤمنٍ أبداً .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ١٥

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٦٩

<sup>(</sup>٣) هُو مُجَاهَدُ بَنْ جِبْرِ الْمُكَى ، مُولَى السائب ، أحد التابِعَيْنِ الثقات ، وأحد العلماء في القراءة والتفسير . توفى سنة ١٠٠ في إحدى الروايات . ( تهذيب التهذيب ١٠ : ٤٤ ) .

<sup>(</sup>ه) هو سفيان بن عينة الهلالى الكوفى ، وشيخ أهل الحجاز فى الحديث والفقة والتفسير . توفى سنة ١٩٨ (تذكرة الحفاظ ١ : ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف ١٤٦٠.

 <sup>(</sup>٧) هوسفيان بن سعيد بن مسروق الثورى الكوفى ، المسمى أمير المؤمنين فى الحديث؛ قالوا : كتب عنه ألف ومائة شيخ ، وتوفى سنة ١٦١ . ( تذكرة الحفاظ ١ : ١٩٠ ، صفة الصفوة ٣ : ٨٢ ) .

وقال عبد العزيز بن يحيى الكنانى (١): مثل علم القرآن مثل الأسد لا يمكِّن من غيله سواه .

وقال ذو النون المصرى <sup>(۲)</sup>: أبى الله عز وجل [ إلا ]<sup>(۲)</sup> أن يحرم قلوب البطالين مكنون حكمة القرآن .

وقال عز وجل: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي ٱلْسَكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (\*) . وقال : ﴿ أَفَلَا يَتَدَّبُرُونَ القُرْآنَ ﴾ (\*) .

وقال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى : ﴿ اهْدِ نَا الصِّرَاطَ الْسَيْمِيمَ ﴾ (٥) قال : القرآن ، يقول : أرشِد نَا إلى علمه .

وقال الحسن البصرى (٧) : علم (٨) القرآن ذكر لا يعلمه إلاّ الذكور من الرجال . وقال الله جلّ ذكره : ﴿ فَإِنْ تَنازَعَتُم ۚ فِي شَيء فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالزَّسُولِ ﴾ (٩). وقال تعالى : ﴿ وَمَا النَّه عَلَى أَنْهُ عِنْ شَيء فَحُكُمُهُ إِلَى اللهِ ﴾ (١٠) ؛ يقول : إلى كتاب الله .

<sup>(</sup>۱) عبدالعزيز بن يميي الكناني ، تفقه بالشافعي ، وروى عن سفيان بن عيبنة . توفي بعد سنة ۲۳۰ . (تهذيب التهذيب ٦ : ٣٦٣ ، خلاصة تذهيب الكمال ۲۰۵ ) .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم المعروف بذى النون المصرى . أحد المعروفين بالزهد والورع . ولد بأخيم ؟ وروى عنه الجنيد وغيره ، توفى سنة ٢٤٠ . (طفات الصوفية السلمى ١٥ ، حسن المحاضرة ١ : ٢١٨) .

 <sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق ، وفي م : « أبي الله عز وجل أن يكرم قلوب البطالين مكنون القرآن »
 (٤) سورة الأنعام ٣٨

<sup>(</sup>٥) سورة النباء ٨٢ ، محمد ٢٤

<sup>(</sup>٦) سورة الفاتحة ٦

<sup>(</sup>۷) هو الحسن بن أبى الحسن البصرى ؟ أحد سادات التابعين وكبرائهم ، نوفى سنة ١١٠ ( وانظر ترجمته وأخباره فى ابن خلسكان ١ : ١٢٨ ، وأمالى المرتضى ١ : ١٥٢ ) .

<sup>(</sup>A) كلمة « علم » ساقطة من م

<sup>(</sup>٩) سورة النساء ٩٥

<sup>(</sup>۱۰) سورة الشوري ۱۰۰.

وكلّ علم من العلوم منتزع من القرآن ، وإلا فليس له برهان . قال ابن مسعود : من أراد العلم فليثور (١) القرآن ، فإن فيه علم الأولين والآخرين . (٦ رواه البيهقي في المدخل وقال : أراد به أصول العلم ٢٠ .

وقد كانت الصحابة رضى الله عنهم علماء ؛ كل منهم مخصوص بنوع من العلم كعلى رضى الله تعالى عنه بالقضاء ، وزيد بالفرائض ، ومعاذ بالحلال والحرام ، وأبى بالقراءة ، فلم يسم أحد منهم بحراً (٢) إلا عبد الله بن عباس لاختصاصه دونهم بالتفسير وعلم التأويل ؛ وقال فيه على بن أبى طالب : كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق . وقال فيه عبد الله بن مسعود : نعم ترجمان القرآن عبدالله بن عباس ؛ وقد مات ابن مسعود في سنة ثنتين وثلاثين ؛ وعمر بعده ابن عباس ستا وثلاثين سنة ؛ فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود ! نعم ؛ كان لعلى فيه اليد السابقة قبل ابن عباس ؛ وهو القائل : لو أردت أن أملى وقر بعبر على الفاتحة لفعلت .

وقال ابن عطية (<sup>1)</sup>: فأما <sup>(1)</sup> صدر المفسّرين والمؤيد فيهم فعلى بن أبى طالب ، ويتاوه ابن عباس رضى الله عنهما ؛ وهو تجرّد للأمر [ وكمّله ] <sup>(1)</sup> ، وتتبعه العلماء عليه ؛ كمجاهد وسعيد بن جبير وغيرها .

وكان جلة من السلف كسعيد بن المسيّب الشعبيّ وغيرهما يعظمون تفسير القرآن ، ويتوقفون عنه تورعا واحتياطا لأنفسهم ، مع ادراكهم وتقدمهم .

 <sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير في النهاية ( ۱ : ۱۳۸ ): « أي لينقر عنه ، ويفكر في معانيه وتفسيره وقراءته » .
 (۲ - ۲) « ليس في نسخة المصنف» – حاشية ط

<sup>(</sup>٣) كان يقال لابن عباس : « الحبر ، والبحر » لعلمه . (تاج العروس ــ حبر ) .

<sup>(</sup>٤) هو الإمام عبد الحق بن غالب بن عبد الرءوف المعروف بابن عطية ؛ وتفسيره هو المعروف بالمحرر الوجيز توفى بمدينة لورقة سنة ٤٦ ه ( الديباج المذهب ١٧٤ – ١٧٥ ) ·

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجير ١ : ٨ ــ ٩ ( مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ١٦٨ تفسير) .

<sup>(</sup>٦) من كتاب المحرر الوجير .

ثم جاء بعدهم طبقة فطبقة ، فجدوا واجهدوا ؛ وكل ينفق مما رزق الله ؛ ولهذا كان (١) سهل بن عبد الله يقول : لو أعطى العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في آية من كتابه ؛ لأنه كلام الله ، وكلامه صفته . وكا أنه ليس لله نهاية ، فكذلك لا نهاية لفهم كل مقدار ما يفتح الله عليه . وكلام الله غير مخلوق ، ولا تبلغ إلى نهاية فهمه فهوم محدثة مخلوقة .

\*\*\*

ولما كانت علوم القرآن لا تنحصر ، ومعانيه لا تستقصى ، وجبت العناية بالقدر (٢) المكن . ومما فات المتقدمين وضع كتاب يشتمل على أنواع علومه ، كما وضع الناس ذلك بالنسبة إلى علم الحديث ؛ فاستخرت الله تعالى \_ وله الحد \_ فى وضع كتاب فى ذلك جامع لما تحكم الناس فى فنونه ، وخاضوا فى نكته وعيونه ، وضمنته من المعانى الأنيقه ، والحم الرشيقه ، ما يهز القلوب طربا ، ويبهر العقول عجباً ؛ ليكون مفتاحا لأبوابه ، عنوانا على كتابه ؛ معينا للمفسر على حقائقه ، ومطلعا على بعض أسراره ودقائقه ؛ والله المخلص والمعين ، كتابه ؛ معينا للمفسر على حقائقه ، ومطلعا على بعض أسراره ودقائقه ؛ والله المخلص والمعين ، وعليه أتوكل ، و به أستعين ، وسميته : « البرهان فى علوم القرآن» . وهذه فهرست أنواعه :

الأول : معرفة سبب النزول .

الثاني : معرفة المناسبات بين الآيات .

الشالث : معرفة الفواصل.

الرابع : معرفة الوجوه والنظائر.

الخامس : علم المتشابه.

<sup>(</sup>١) كلة «كان » ساقطة من ط ، م وأتبتها عن ت .

<sup>(</sup>٢) ت : ﴿ القدور ﴾

السادس : علم المبهمات.

السابع : في أسرار الفواتح .

الشامن : في خواتم السور .

التاسع : في معرفة المكي والمدني.

العاشر : معرفة أول مانزل .

الحادي عشر : معرفة على كم لغة نزل.

الثاني عشر : في كيفية إنزاله .

الثالث عشر : في بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة .

الرابع عشر : معرفة تقسيمه .

الخامس عشر : معرفة أسمائه .

السادس عشر : معرفة ماوقع فيه من غير لغة الحجاز .

السابع عشر : معرفة مافيه من لغة العرب.

الشامن عشر : معرفة غريبه

التاسع عشر : معرفة التصريف.

العشروت : معرفة الأحكام.

الحادى والعشرون : معرفة كون اللفظ أوالتركيب أحسن وأفصح.

الثانى والعشرون : معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص.

الثالث والعشرون : معرفة توجيه القراءات .

الرابع والعشرون : معرفة الوقف والابتداء .

الخامس والعشرون : علم مرسوم الخط.

السادس والعشرون : معرفة فضائله ."

السابع والعشرون : معرفة خواصه .

الثامن والعشرون : هل في القرآن شيء أفضل من شيء .

التاسع والعشرون : في آداب تلاوته .

الثلاثوت : فى أنه هل يجوز فى التصانيف والرسائل والخطب استعمال بعض

آيات القرآن .

الحادى والثلاثون : معرفة الأمثال الكائنة فيه .

الثانى والثلاثون : معرفة أحكامه .

الثالث والثلاثوت : في معرفة جدله .

الرابع والثلاثون : ﴿معرفة ناسخه ومنسوخه .

الخامس والثلاثون : معرفة توهم المختلف .

السادس والثلاثون: : في معرفة المحكم من المتشابه.

السابع والثلاثون : في حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات.

الثامن والثلاثون : معرفة إعجازه

التاسع والثلاثون : معرفة وجوب تواتره .

الأر بعون : في بيان معاضدة السُّنَّة للبكتاب.

الحادى والأر بعون : معرفة تفسيره

الثانى والأر بعون : معرفة وجوب المخاطبات :

الثالث والأر بعون : بيان حقيقته ومجازه .

الرابع والأر بعوث : في الكناية والتعريض .

الخامس والأربعون : في أقسام مغنى الكلام .

السادس والأربعون : في ذكر ما يتيسَّر من أساليب القرآن .

السابع والأربعون : في معرفة الأدوات .

\* \* \*

واعلم أنّه مامن نوع من هذه الأنواع إلّا ولو أراد الإنسان استقصاءه ، لاستَفْرغ مُعْرَه ، مُم لم يُحْسَمَم أمرَه ؛ ولكن اقتصرنا من كلّ نوع على أصوله ، والرّمز إلى بعض فصوله ؛ (ا فإن الصناعة طويلة والعمر قصيرا) ؛ وماذا عسى أن يبلغ لسان التقصير! قالوا خُذ العَيْن من كلّ فقلت لم قالوا خُذ العَيْن من كلّ فقلت لم في

في العَين فضل ولكن ناظر العَين

<sup>(</sup>١ ــ ١ ) هذه العبارة من كلام أبقراط . ذكرها فى أول جلَّة من فصوله . ( طبع المنتطف ٩٦٦م)

### 

التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيسه محمد صلى الله عليه وسلم ، و بيان معانيه ، واستخراج أحكامه وحكمه . واستمدادُ ذلك من علم اللغسة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات . و يحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ .

وقد أكثر الناس فيه من الموضوعات ؛ ما بين محتصر ومبسوط ، وكلّهم يقتصر على الفن الذي يغلب عليهما الغريب ، الفن الذي يغلب عليه الغريب ، والثعلبي في « البيان ، والإمام (٥) فخر الدين علم والثعلبي وما في معناه من العلوم العقلية .

<sup>(</sup>۱) هو ابراهيم بن السرى أبو إسحاق الزجاج صاحب كتاب معانى القرآن ؟ قال ياقوت : «قرأت على ظهر كتاب المعانى : ابتدأ أبو اسحاق بإملاء كتابه الموسوم بمعانى القرآن فى صفر سنة خس وثمانين ومائنين، وأعه فى شهر ربيع الأول سنة إحدى وثلاثمائة» . وتوفى الزجاج سنة ٢١١ . (وانظر إنباه الرواة وحواشيه ٢ : ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) هو على بن أحد الواحدى أبو الحسين. الإمام المصنف المفسر النحوى . قال القفطى : « وصنف التفسير الكبير وسماه البسيط ، وأكثر فيه من الإعراب والشواهد واللغة، ومن رآه علم مقدار ماعنده من علم العربية، وصنف الوسيط في التفسير ؟ وهو مختار من البسيط أيضاً ؟ غاية في بابه ، والوجير وهو مجيب . مات بنيسا بور سنة ٤٦٨ . (إناه الرواة ٢ : ٢٢٤) .

<sup>(</sup>٣) هو أحد بن محد بن إبراهيم التعلي ، صاحب التفسير الكبير المسمى الكشف والبيان ، والعرائس في قصص الأنبياء . توفى سنة ٢٧٤ ( إنباه الرواة ١ : ١١٩) .

<sup>(</sup>٤) هو محود بن عمر بن محد الرخشرى ، صاحب القدم في الأدب واللفة والنعو والتفسير؟ وتفسيره الكشاف من أشهر الكتب. توفي سنة ٥٣٨ . (وانظر ترجته وأخباره في إنباه الرواة وحواشيه ٣ : ٢٦٥) .

<sup>(</sup>٠) هو الإمام غر الدين محمد بن محمر الرازى صاحب التفسير المسمى مفاتيح النيب ، توفى سنة ٦٠٦ اين خلكان ١ ٤٧٤: ) .

واعلم أن من المعلوم أن الله تعالى إنما خاطب خلقه بما يفهمونه ؛ ولذلك أرسل كل رسول بلسان قومه ، وأنزل كتابه على لغتهم ؛ وإنما احتيج إلى التفسير لما سنذكر ، بعد تقرير قاعدة ؛ وهي أن كل من وضع من البشر كتابًا فإنما وضعه ليفهم بذاته من غير شرح ؛ وإنما احتيج إلى الشروح لأمور ثلاثة :

أحدها : كال فضيلة المصنّف ؛ فإنه لقوته العلمية يجمع المعانى الدقيقة فى اللفظ الوجيز ، فربما عسر فهم مراده ، فقصِد بالشرح ظهورُ تلك المعانى الخفية ؛ ومن هناكان شرحُ بعض الأَمّة تصنيفَه أدل على المراد من شرح غيره له .

وثانيها: [قد يكون]<sup>(۱)</sup> حذف بعض مقدمات الأقيسة أو أغفل فيها شروطا<sup>(۲)</sup>اعتمادا على وضوحها، أو لأنها من علم آخر؛ فيحتاج الشارح لبيان المحذوف ومراتبه .

وثالثها: احتمال اللفظ لمعان ثلاثة ؛ كما في الحجاز والاشتراك (٢) ودلالة الالتزام ؛ فيحتاج الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيحه . وقد يقع في التصانيف ما لا يخلو منه بشر من السهو والغلط وتكرار الشيء ، وحذف المهم ؛ وغير ذلك ؛ فيحتاج الشارح للتنبيه على ذلك .

\* \* \*

و إذا علم هذا فنقول: إن القرآن إنما أنزل بلسان عربي مبين فى زمن أفصح العرب؟ وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامها؟ أما دقائق باطنه فإنماكان يظهر لهم بعد البحث والنظر، مع سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم فى الأكثر؛ كسؤالهم لتا نزل: ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ مِعْ سُؤَالُمُ اللهُ عليه وسلم بالشرك؛ واستدل يظلُمْ ﴾ (3) ، فقالوا: أينا لم يظلم نفسه! ففستره النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك؛ واستدل يظلم من الله عليه وسلم بالشرك؛ واستدل

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>· (</sup>٢)كذا في ت ، م . وفي ط : « شرطا » وفوقها واو ، وكلة « لعل • لترجيعها .

<sup>(</sup>٣) عاشية ط: « س: المشترك»

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ٨٢.

عليه بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمْ عَظِيمٌ ﴾ (١) . وكسؤال عائشة \_ رضى الله عنها \_ عن الحساب اليسير فقال : « ذَلَكِ العرْض ، ومَنْ نوقش الحساب عُذَب » . وكقصة عدى ابن حاتم في الخيط الذي وضعه تحت رأسه (٢) . وغير ذلك مما سألوا عن آحاد منه .

ولم ينقل إلينا عنهم تفسيرُ القرآن وتأويله بجملته ؛ فنحن نحتاج إلى ماكانوا يحتاجون إليه، وزيادة على ما لم يكونوا محتاجين إليه من أحكام الظواهر، لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلّم ؛ فنحن أشدّ الناس احتياجا إلى التفسير.

ومعلوم أن تفسيره يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها ، و بعضه من قبيل ترجيح بعض الاحمالات على بعض لبلاغته ولطف معانيه ؛ ولهذا لايستغنى عن قانون عام يعوّل فى تفسيره عليه ، و يرجع فى تفسيره إليه ؛ من معرفة مفردات ألفاظه ومركباتها . وسياقه ، وظاهره وباطنه ، وغير ذلك مما لا يدخل تحت الوهم ، و يدق عنه القهم .

بين أقداحهم حديث قصير مو سحر ، وما سواه كلام م

وفى هذا تتفاوت الأذهان ، وتتسابق فى النظر إليه مسابقة الرّهان ، فمن سابق بقهمه ، وراشق كبد الرميَّة بسهمه ، وآخر رمى فأشوى (٢) ، وخَبط فى النظر خبط (١) عشوا \_ كا قيل ، وأين الزلال من الزعاق !

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) سورة لقان ۱۳

<sup>(</sup>٢) يشير إلى ما رواه مسلم في كتاب الصوم عن عدى بن حام : « لما نزلت : ﴿ حَتَىٰ يَكْبَيْنَ لَكُمْ الْخُيطُ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ قال له عدى : يارسول الله ، إنى أجعل تحت وسادتى عقالين : عقالا أبيص وعقالا أسود ، أعرف الليل من النهار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن وسادك لعريض ؟ إنما هو سواد الليسل وبياض النهار » .

<sup>(</sup>٣) أشوى : أصاب شواه ، والشوّى هنا : قعف الرأس .

ر (؛) كلة ﴿ خَبِط ﴾ ساقطة من ط .

وقال القاضى شمس الدين الخوي (١) رحمه الله : علم التفسير عسير يسير ؛ أما تُحسُره فظاهر من وجوه ؛ أظهرها أنه كلام متكلِّم لم يصل الناس إلى مراده بالسَّاع منه ، ولا إمكان للوصول إليه ، مخلاف الأمثال والأشعار ؛ فإن الإنسان يمكن علمه بمراد المتكلِّم بأن يَسْمَع منه ، أو يَسْمَع منه ، أما القرآن فتفسيره على وجه القطع لا يُسْلَم إلا بأن يُسمع من الرسول عليه السلام ، وذلك متعذر إلَّا في آيات قلائل . فالعلم بالمراد يستنبط بأمارات ودلائل ، والحكمة فيه أن الله تعالى أراد أن يتفكر عباده في كتابه ؛ فلم يأمر نبية بالتنصيص على المراد ؛ و إنما هو عليه السلام صوّب رأى جماعة من الفسرين ، فصار ذلك دليلا قاطعا على جواز التفسير من غير سماع من الله ورسوله (٢)

قال : واعلم أن بعض الناس يفتخر ويقول : كتبت مدا وما طالعت شيئا من الكتب ، ويظن أنه فحر ؛ ولا يعلم أن ذلك غاية النقص ؛ فإنه لا يعلم مزية ما قاله على ما قيل ، ولا مزية ما قاله فهاذا يفتخر ! ومع هذا ما كتبت شيئا إلا خائفا من الله مستعينا به ، معتمدا عليه ؛ فما كان حسناً فمن الله وفضله (" بوسيلة مطالعة كلام عباد الله الصالحين") ، وما كان ضعيفاً فمن النفس الأمارة بالسوء .

### فصل

#### [ في علوم القرآن ]

ذكر القاضي أبو بكر بن العربي (٤) في كتاب ﴿ قانون التأويل ﴾ : إن علوم القرآن

<sup>(</sup>۱) الموبى، بضم الخاء وفتح الواو وتشديد الياء، هو شمس الدين أحمد بن خليل بن سعادة الحوبي الشافعي صاحب الإمام غر الدين الرزاى. كان فقيها مناظراً و أستاذا في الطب والحكمة . توفى سنة ١٣٧، ونسبته إلى خوى مدينة بأذربيجان. (شذرات الذهب عند ١٨٣، النجوم الزاهرة ٦: ٣١٦، تاج العروس حنوى) .

(٧) تقلة السيوطي في الإتقان في الباب السابع والسبعين .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ساقط من م

<sup>(</sup>٤) مو أبو بكر محد بن عبد الله بن محد بن عبد الله المعافرى ، المعروف بابن العربى ؟ أحد فقهاء إشبيلية وعلماتها ؟ وفي سبيل العلم رحل إلى المعرق ثم عاد إلى المغرب و توفي سنة ٤٤ ه . (الصلة لابن بشكوال ٩٩٥) .

خمسون علما وأربعائة وسبعة آلاف علم وسبعون ألف علم ، على عدد كلم القرآن، مضروبة فى أربعة . قال بعض السلف: إذ لكل كلة ظاهر و باطن ، وحد ومقطع (') ؛ وهذا مطلق دون اعتبار تركيبه وما بينها من روابط. وهذا ما لا يحصى ولا يعلمه إلا الله عز وجل.

قال : وأمُّ علوم القرآن ثلاثة أقسام : توحيد وتذكير وأحكام ؛ فالتوحيد تدخل فيه معرفة المخلوقات ومعرفة الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله . والتذكير ، ومنه الوعد والوعيد والجنة والنار ، وتصفية الظاهر والباطن . والأحكام ؛ ومنها التكاليف كلُّها وتبيين المنافع والمضار ، والأمر والنهى والندب .

فالأول: ﴿ وَ اللَّهُ مُ اللهُ واحدُ ﴾ (٢) ، فيه التوحيدكلَّه في الذات والصفات والأفعال . والثانى : ﴿ وَذَكَرْ فَإِنَّ اللَّهِ كُرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) . والثالث : ﴿ وأَن احْكُمْ وَالثَانَى : ﴿ وَذَكَرْ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ﴿ : ﴿ وَلُو اللَّهُ أَحدُ ﴾ (٥) تعدل عليه وسلم ﴿ : ﴿ وَلُو اللَّهُ أَحدُ ﴾ (٥) تعدل ثلث القرآن ﴾ . يعنى في الأجر ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

وقيل ثلثه فى المعنى ؛ لأنّ القرآن ثلاثة أفسام كما ذكرنا .وهذه السورة اشتملت على التوحيد ·

ولهذا المعنى صارت فاتحةُ الكتاب أمَّ الكتاب؛ لأن فيها الأقسامَ الثلاثة:

فأما التوحيد فمن أولها إلى قوله: ﴿ يَوْمِ الدِّينِ (٢) ﴾ . وأما الأحكام فـ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (٧) ، وأما التذكير فمن قوله: ﴿ اهْدِ نَا ﴾ (٨) إلى آخرها ؛ فصارت بهذا أمًّا؛ لأنه يتفرع عنها كل بنت .

<sup>(</sup>١)كذا فى الأصول . وفى الإنقانوحاشية ط : «مطلع» .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٦٣ (٣) سورة الذاريات ٥٥

<sup>(</sup>٤) سُوْرَةُ الْمَائِدَةُ ٤٩ (٥) سُوْرَةُ الْإِخْلَاسِ ١ .

<sup>(</sup>٦) سوَّرة الفاتحة ٤ (٧) سوَّرة الفاتحة ه

<sup>(</sup>٨) سورة الفاتحة ٦

وقيل : صارت أمَّا لأنها مقدمة على القرآن بالقبْلية، والأم قَبْل البنت . وقيل : سميت فاتحة لأنها تفتح أبواب الجنة على وجوه مذكورة في مواضعها .

وقال أبو الحكم بن برّجان (١) في كتاب '' الإرشاد '' (٢): وجملة القرآن تشتملُ على ثلاثة علوم : علم أسماء الله تعالى وصفاته ، ثم علم النبوة و براهيها ، ثم علم التكليف والمحنة . قال : وهو أعسر لإغرابه (٣) وقلة انصراف الهم إلى تطلبه من مكانه .

وقال غيره: القرآن يشتمل على أربعة أنواع من العلوم: أمر ، ولهى ، وخبر واستخبار . وقيل : ستة ـ وزاد الوعد ، والوعيد .

وقال محمد بن جرير الطبرى (\*) : يشتمل على ثلاثة أشياء : التوحيد ، والأخبــار والديانات ؛ ولهذاقال صلى الله عليهوسلم : « ﴿ قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدْ ﴾ تَعْدِلُ ثُلُثَ القرآن » . وهذه السورة تشمل التوحيد كلَّه .

وقال على بن عيسى (٥): القرآن يشتمل على ثلاثين شيئًا: الإعلام، والتنبيه، والأمر، والنهى، والوعد، والوعيد، ووصف الجنة، والنار، وتعليم الإقرار باسم الله، وصفاته [ وأفعاله ] (٢)، وتعليم الاعتراف بإنعامه، والاحتجاج على المخالفين، والردّ على الملحدين، والبيان عن الرغبة، والرهبة، والحير، والشر، والحسن، والقبيح، ونعت الحكة، وفضل المعرفة،

 <sup>(</sup>١) هو أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن المعروف بابن برجان اللخمى الإشبيلي ؟ حامل لواء اللغة بالأندلس في عصره . توفى سنة ٧٣٧. (بغية الوعاة ٣٠٣ ، شذرات الذهب ٥ : ١٢٤ ).

<sup>ُ (</sup>٢) كتابه الإرشادَ فى تفسير القرآن ، ذكره صاحب كشف الظنون وقال : « وهو تفسير كبير فى مجلدات ؟ ذكر فيه من الأسرار والخواص ماهو مشهور فيما بين أهل هذا الشأن » .

<sup>(</sup>٣) ت : « لاغترابه » .

 <sup>(</sup>٤) هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ؛ صاحب التفسير والتاريخ ، توفى سنة ٣١٠ . (وانظر ترجمته
 وأخباره فى إنباه الرواة وحواشيه ٣ : ٨٩ ) .

<sup>(</sup>ه) هو على بن عيسى بن على الرمانى؟ صاحب التصانيف المشهورة فى التفسير والنحو واللغة . توفى سنة ٤٨٤ . (إنباه الرواة ٢٩٤ ) . (٦) تسكمله من الإنقان فيها نقله عن الرمانى

ومدح الأبرار ، وذم الفجار ، والتسليم ، والتحسين ، والتوكيد ، والتفريع، والبيان عن ذم الإخلاف، وشرف الأداء.

قال القاضي أبو المعالى عزيزي(١): وعلى التحقيق أن تلك الثلاثة التي قالهـــا محمد بن جرير نشمل هذه كلُّها بل أضعافَها ؛ فإن القرآن لا يُستدرَك ولا تُخصَى غرائبُه وعجائبُه ؛ قال تعالى : ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَا تِنْحُ ٱلْفَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾ (٢) .

وقال غيره: علوم ألفاظ القرآن أربعة:

الإعراب؛ وهو في الخبر.

والنظم؛ وهو القصد؛ نحو ﴿ وَالَّلانِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ (٣)، معنَّى باطن ُنظِم بمعنى ظاهر. وقوله : ﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَا ثِكُمْ مَنْ يَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ كَبِيدُهُ قُلُ ٱللَّهُ يَبْدَأُ الْخُلْقَ ﴾ (٤) ؛ كَا أَنه قيل : قالوا : ومَن يبدأ الخلْق ثم يعيده ؟ فأمِرَ النبيّ صلى الله عليه وسلم أَن يقول : ﴿ اللَّهُ ۚ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ﴾ ؛ لفظ ظاهر ۚ نُظِم بمعنى باطن .

والتصريف في البكلمة ؛ كَا تُصط: عـدل، وقسط: جار . وَبَعُد: ضد قرب، وَبَعُد: هلك •

والاعتبار ؛ وهو معيار الأنحاء الثلاث ؛ وبه يكون الاستنباط والاستدلال ؛ وهو كثير، منه مايعرف بفحوى الكلام . ومعنى اعتبرت الشيء طلبت بيانه ، عبَّرتُ الرؤيا بينتُها ؛ قال الله تعالى : ﴿ فَاعَتْبِرُوا ﴾ (٥) بعد: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ

<sup>(</sup>١) هو أبو المالي عزيزي بن عبد الملك الفقيه الشافعي المعروف بشيذلة ؛ وصاحب كتاب البرهان في مشكلات القرآن . توفي سنة ٤٩٤ . (وانظر ابن خلكان ١ : ٣١٨ ، شذرات الذهب ٣ : ١٠١ ، وكثف الظنون ٢٤١ ).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ٩٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس ٢٤

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق ؛ .

ٱلْكِيَّابِ مِن دِيَارِهِمْ ﴾ (١) دلُّ على أن انتقامه بالخروج من الدار من أعظم الوجوه، و ﴿ أُوَّلَ الْخُشْرِ ﴾ (١) دل (٢) على أن لها(٣) توابع ؛ لأن «أُول» لا يكون إلامع «آخر» ؛ وكان هذا في بني النَّضِير ثمأهل نَجْران . ﴿ مَاظَنْنُمُ ۚ أَنْ يَخْرُجُوا ﴾ (١) إلا ( ُ بنبأ، وأنهم يستقلون عدد مَن كان مع النبيّ صلى الله عليـه وسلم ، ﴿ وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ اللهُ عليهمُ اَجْلَاء ﴾ (٥) فيه دليل على أن الإخراج مثل العذاب في الشدّة ؛ إذ جُعِل بدله .

وقديتعددالاعتبار؛ نحو أتاني غير (٢٦ زيد، أي أتياه، أو أتاه غير زيد، لا هو. لوشئت أنتَ لم أفعل ، أي أنت أمرتني أو نهيتني ؛ قال الله تعالى : ﴿ لَوْ شَاءَ اللهُ مَاعَبَدُنا ﴾ (٧) ردّ عليهم بأن الله لا يأمر بالفحشاء؛ بدليل قوله : ﴿ وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾ (^) . ﴿ وَإِذَا حَلَّاتُكُم فاصْطَادُوا ﴾ (٩)، فالاعتبار إباحة .

ومن الاعتبار مايظهر بآى أُخر ؛ كقوله : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجِلُهُم فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بعبادهِ بصيراً ﴾ (١٠)، فهذه تعتبر بآخر (١١) الواقعة؛ من أن الناس على ثلاثة منازل ؛ أي أحَل كل فريق فى منزلة له ، والله بصير بمنازلهم .

<sup>(</sup>١) سورة الحشرة ٢

<sup>(</sup>۲) ت: « دال »

<sup>(</sup>٣) ت: «له».

<sup>(</sup> ٤ – ٤ )كذا وردت العبارة في جميع الأصول ، وفيها غموض .

<sup>(</sup>٦) ٽ : ﴿ عَينِ ﴾ تحريف (٥) سورة الحشر ٣

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف ٢٨ (٧) سورة النحل ٣٥

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة ٢ (۱۰) سورة فاطر ٥٤

<sup>(</sup>١١) إشارة إلى قوله نعالى فى آخر سورة الواقعة : ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مَنَ الْمَقرَّ بِينَ . فَرَوْح ۖ وَرَيْحَانُ ۗ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ . وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ . فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ . وَأَمَّا إِن كَانَ مِن الْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِّينَ . فَنُزُلُ مِنْ حَمِيمٍ . وَتَصْلِيةُ جَحِيمٍ ﴾ .

ومنه ما يظهر بالخبر كقوله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لَجَبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّ لَهُ ﴾ (١) ، بمعنى الحديث (٢) : إن اليهود قالوا : لو جاء به ميكائيل لاتبعناك ، لأنه يأتى بالخير، وجبريل لم يأت بالخير قط ، وأى خير أجلُّ من القرآن !

ومن ضروب النظم قوله تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ العزَّةَ فَلِلَّهِ ﴾ (٢) ، إن حمل على أن يعتبر أن العزة له لم ينتظم به ما بعده ، و إن تحمل على معنى أن يعلم لمن العزة انتظم .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٧٧ .

<sup>(</sup>۲) روى الطبرى فى تفسير هذه الآية عن ابن أبى ليلى : « قالت اليهود للسلمين : لو أن ميكائيل كان الذى ينزل عليكم لتبعناكم ؟ فإنه ينزل بالرحة والغيث ، وإن جديل ينزل بالعذاب والنقمة ، وهو لناعدو ، قال : فنزلت هذه الآية : ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِحِبْرِيلَ ﴾ . وانظر الجزء الأولى مى ٣٧٧ وما بعدها . (٣) سورة فاطر ٩٠٠ .

## النوع الأول معرفة أسباب لينسزول

وقد اعتنى بذلك المفسّرون فى كتبهم ، وأفردوا فيه تصانيف (١) ؛ منهم على بن المديني (٢) شيخ البخاري ، ومن أشهرها تصنيف (٢) الواحدي فى ذلك . وأخطأ مَنْ زعم أنه لا طائل تحته ، لجريانه تجرى التّاريخ ، وليس كذلك ، بل له فوائد :

منها وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.

ومنها تخصيص الحمكم به عند من يرى أنّ العبرة بخصوص السبب.

ومنها الوقوف على المعنى ، قال الشيخ أبو الفتح القشيرى : بيان سبب النرول طريق قوى في فهم معانى الكتاب العزيز ؛ وهو أمر تَحَصَّل للصحابة بقرأن تحتف بالقضايا .

ومنها أنه قد يكون اللفظ عاما ، و يقوم الدليل على التخصيص ؛ فإن محل السبب لا يجوز

<sup>(</sup>١) حاشية ط : « س : مصنفات » .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو الحسن على بن عبد الله بن جعفر السعدى ، مولاهم . توفى سنة ۲۳٤. (وانظر ترجته فى تذكرة الحفاظ ۲ : ۱۰ – ۱٦)

<sup>(</sup>٣) طبع عصر سنة ١٣١٥ ه، وعلى هامئة «كتاب الناسخوالمنسوخ، الأبى القاسم بن هبة الله بن سلامة البغدادى المتوفى سنة ١٤١٠ وذكر السيوطى فى الإنقان ١: ٢٨ أن الجميرى اختصره ، فحذف أسانيده ولم يزد عليه شيئا ، ثم قال : « وألف فيه شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر كتابا مات عنه مسودا فلم نقف عليه كاملا . وقد ألفت فيه كتابا حافلا موجزا عروا لم يؤلف مثله فى هذا النوع ، سميته : لباب النقول فى أسباب النرول » .

وقد طبع كتاب السيوطى بهامش تفسير الجلالين فى بولاق سنة م ١٢٨ ﻫ .

إخراجه بالاجتهاد والإجماع ؛ كما حكاه القاضى (١) أبو بكر فى " مختصر التقريب "؛ ؛ لأن دخول السبب على ورود العموم أثرا .

ولا التفات إلى ما نقل عن بعضهم من تجويز إخراج محل السبب بالتخصيص لأمرين : أحدهما أنه يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولا يجوز . والثانى أن فيه عدولاً عن محل السؤال ؛ وذلك لا يجوز في حق الشارع ؛ لثلا يلتبس على السائل . واتفقواعلى أنه تعتبر النصوصية في السبب من جهة استحالة تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ وتؤثر أيضا فها وراء محل السبب ؛ وهو إبطال الدلالة على قول ، والضعف على قول .

ومن الفوائد أيضا دفع توهم الحصر ؛ قال الشافعي ما معناه في معنى قوله تعالى : ﴿ قُلْ الْحَدُّ فِيمَا أُوحِي إِلَى مُحَرَّماً ... ﴾ (٢) الآية : إنَّ الكفّارَ لما حرّموا ما أحل الله ، وكانو على المضادة والمحادة جاءت الآية مناقضة لفرضهم ؛ فكا نهقال: لا حلال إلا ما حرّمتموه ؛ ولا حرام إلا ما أحلَلْتموه ؛ نازلا منزلة من يقول : لا تأكل اليوم حلاوة ؛ فتقول : لا آكل اليوم إلا الحلاوة ؛ والفرض المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة ؛ فكا نه قال : لا حرام إلا ما حلتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لفير الله به ، ولم يقصد حل ما وراءه ؛ إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل .

قال إمام الحرمين (٢٠): « وهذا في غاية الحسن ؛ ولولا سبق الشافعيّ إلى ذلك لما كنا

<sup>(</sup>۱) هو القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى المتكلم المشهور؟ وصاحب كتاب إمجاز القرآن وكتاب التقريب والإرشاد فى أصول الفقه . وقد عمل مختصرا له ، توفى سنة ٤٠٣ ( ابن خلكان ١ : ٤٨١ ، الديباج المذهب ٢٧٦ ، شفرات الذهب ٢ : ٧٥ ). وانظر مقدمة الأستاذ السيد أحمد صقر لكتاب إمجاز القرآن ص ٣٣ ، ٤٥ ـ طبعة دار المعارف .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ١٤٥

 <sup>(</sup>٣) هو أبو المعالى عبد الملك بن أبى عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني الشافعي العراق ، شيخ الإمام الغزالى ، وأعلم التأخرين من أصحاب الشافعي ، توفى سنة ٤٧٨ . (وانظر ترجته في ابن خلكان ١ : ٢٨٧).

نستجيز مخالفة مالك فى حصر المحرّمات فيما ذكرته الآية . وهذا قد يكون من الشافعى أجراه مجرى التأويل » . ومن قال بمراعاة اللفظ دون سببه لا يمنع من التأويل .

وقد جاءت [آیات] (۱) فی مواضع اتفقوا علی تعدیتها إلی غیر أسبابها ؛ كنزول آیة (۲) الظهار فی سلّمة بن صخر ، وآیة اللعان فی شأن هـ لال بن أمیّة (۳) ، ونزول حد القذف فی رماة عائشة رضی الله عنها ، ثم تعدی إلی غیرهم ، و إن كان قد قال سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ اللَّهُ حَصَنَاتِ ﴾ (۱) ، فجمعها مع غیرها ؛ إما تعظیا لها إذ أنها أمُّ المؤمنین ـ

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق ، وانظر الإتقان ١ : ٢٩ .

<sup>(</sup>۲) سورة المجادلة ١ – ٤ ، والخبر رواه ابن ماجة بسنده في كتاب الطلاق باب الظهار عن سلمة بن صخر قال : «كنت امرأ أستكثر من النساء ؟ لاأرى رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيب ، فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتى حتى ينسلخ رمضان ؟ فبيا هى تحدثى ذات للة انكشف منهاشىء ، فوثبت عليها فواقعتها ؟ فلما أصبحت غدوت على قوى فأخبرتهم خبرى وقلت لهم : سلوا لى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوالوا : ماكنا فعمل ؟ إذا يترل الله فينا كتابا أو يكون فينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول فيبقى عليناعاره، ولكن سوف نسلمك بجريرتك، اذهبأنت فاذكر شأنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فرجت حتى جئته فأخبرته الحبر، فقال رسول الله صلى الله على وسلم :أنت بذاك ؟ فقلت : أنا بذاك ؟ وهأنا يارسول الله صابر لحمكم الله على . قال : فأعنق رقبة ؟ قال : قلت : والذى يعتك بالحق ، ما أصبحت أملك الا رقبى هذه ؟ قال : فتصدق أو أطعم ستين مسكينا وانتفع ببقيتها » . الإبالصوم ! قال : فتصدق أو أطعم ستين مسكينا وانتفع ببقيتها » . قال ابن كثير : إن الذى ترلت فيه آنه الله في هذه السورة من العتق أو الصيام أو الإطعام . (وانظر فيه أنه سبب الدول ؟ ولكن أمر بما أترل الله في هذه السورة من العتق أو الصيام أو الإطعام . (وانظر قيه أنه سبب الدول ؟ ولكن أمر بما أترل الله في هذه السورة من العتق أو الصيام أو الإطعام . (وانظر قيه أنه سبب الدول ؟ ولكن أمر بما أترل الله في هذه السورة من العتق أو الصيام أو الإطعام . (وانظر قيه أنه سبب الدول ؟ ولكن أمر بما أترل الله في هذه السورة من العتق أو الصيام أو الإطعام . (وانظر قيه أنه سبب الدول ؟ ولكن أمر بما أترل الله في هذه السورة من العتق أو الصيام أو الإطعام . (وانظر تقسير ابن كثير ؟ ولكن أمر بما أترل الله في هذه السورة من العتق أو المسام أو الإطعام . (وانظر تقسير ابن كثير كثير ؟ ولكن أمر بما أترل الله في هذه السورة من العتق أو السيام أو الإطعام . (وانظر تقسير ابن كثير ؟ ولكن أمر بما أترل الله في هذه السورة من العتق أو الوسام أو الإطعام . (وانظر تقدير العدم المورة عن العدم المورة عن العدم المورة والمورة والصور المورة ولكور الكور المورة ولكور المورة ولكور المورة ولكور المورة ولكور المورة ولكور ال

<sup>(</sup>٣) هو هلال بن أمية الحزامى ؟ أحد الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم ؛ نزل فيه قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاهِ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتُ بِاللَّهِ ﴾ ، [ سورة النور ٦] . وانظر تفصيل الخبر في تفسير ابن كثير ٣ : ٢٦٥ وما بعدها .. (٤) سورة النور ٤

ومن رمى أُمَّ قوم فقد رماهم ـ و إما للإشارة إلى النعميم ؛ ولكن الرماة لهـ اكانوا معلومين ، فتعدَّى الحكم إلى مَنْ سواهم ؛ فمن يقول بمراعاة حكم اللفظ كات الاتفاق هاهنا هو مقتضى الأصل ، ومن قال بالقصر على الأصل خرج عن الأصل في هذه الآية بدليل . ونظير هذا تخصيص الاستعادة بالإناث في قوله تعالى : ﴿ وَمِن شَرَّ النفَّائَاتِ فِي الْمُقَدِ ﴾ (١) ، لخروجه على السبب ؛ وهو أن بنات كبيد سَحَرْن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

كذا قال أبو عبيد؛ وفيه نظر؛ فإن الذي سحر النبيّ صلى الله عليه وسلم هو لبيد<sup>(٢)</sup> ابن الأعصم كما جاء في الصحيح<sup>(٣)</sup>.

وقد تنزل الآيات على الأسباب خاصة ، وتوضع كلُّ واحدة منها مع ما يناسبها من الآى رعاية لنظم القرآن وحسن السياق ؛ فذلك الذى وضعت معه الآية نازلة على سبب خاص للمناسبة ؛ إذا كان مسوقاً لما نزل فى معنى يدخل تحت ذلك اللفظ العام ؛ أو كان من جملة الأفراد الداخلة وضعا تحت اللفظ العام ؛ فدلالة اللفظ عليه : هل هى كالسبب فلا يخرج ويكون مراداً من الآيات قطعا ؟ أو لا ينتهى فى القوة إلى ذلك ؛ لأنه قد يُراد غيره ، وتكون المناسبة مشبهة به ؟ فيه احتمال ،

<sup>(</sup>۱) سورة الفلق ۳

<sup>(</sup>٢) حاشيةً ط: « وجه الجمع ظاهر إذ قد يكون هو الآمر ؟ وهن الفاعلات ، والله أعلم » .

<sup>(</sup>٣) صبح البخارى، كتاب بدء الحلق (٢ : ٢٠٠) وافظه فيه : «عن عائشة رضى الله عنها قالت : سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله ؛ حتى كان ذات يوم دعا ودعا ، ثم قال : أشعرت أن الله أفتانى فيما فيه شفائى ، أتانى رجلان ، فقعد أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلى ؛ فقال أحدهما الله خر : ماوجم الرجل ؟ قال : مطبوب ، قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم ، قال : فيما ذا ؟ قال : في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر ؟ قال : فأين هو ؟ قال : في بئر ذروان ؟ نفرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال لعائشة حين رجع : نخلها كأنه رءوس الشياطين، فقالت : استخرجته ؟ قال : لا ، فا أنا فقد شفانى الله ؟ وخشيت أن يثير ذلك على الناس شوا ؟ ثم دفنت البئر » .

واختار بعضهم أنه رتبة متوسطة دون السبب وفوق العموم المجرّد ؛ ومشاله قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تُؤدُّوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِها ﴾ (١) ؛ فإن مناسبتها للآية التي قبلها ، وهي قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُولْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاء أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً ﴾ (٢) أن ذلك إشارة إلى كعب بن الأشرف، كان قدم إلى مكة وشاهـ قتلَى بَدْر وحرَّض الكَفَّازَ على الأخذ بثأرهم، وغَزْوِ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فسألوه: مَنْ أَهْدَى سبيلا؟ النبيّ صلَّى الله عليــه وسلم ، أوهم ؟ فقال : أنتُمُ \_كذبا منه وضلالة \_ لعنه الله ! فتلك الآية في حقه وحق مَن شارَكَه في تلك المقالة ؛ وهم أهل كتاب يَجدون عندهم في كتابهم بعث النبيِّ صلَّى الله عليهوسلم وصفته ، وقد أُخذتْ عليهم المواثيقُ ألا يكتموا ذلك وأن ينصروه ؛ وَكَانَ ذَلَكَ أَمَانَةً لَارَمَةً ۚ لَهُمْ فَلَمْ يَؤْدُوهَا وَخَانُوا فَيْهِـا ؛ وَذَلَكَ مَنَـاسِب لقوله : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تُوَدُّوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ . قال ابن العربي (٢) في تفسيره : وجه النظم أنَّه أخبر عن كمان أهلِ الكتاب صفةً محمَّد صلَّى الله عليه وسلم، وقولهم: إن المشركين أَهْدَى سَبِيلًا. فكان ذلك خِيانة مهم ؛ فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات " . انتهى .

ولا يرد على هذا أن قصة كعب بن الأشرف كانت عَقِب بدر ، ونزول ﴿ إِنْ الله عَلَمْ مُ كُمْ ﴾ في الفتح أو قريبا منها ؛ وبينهما ست سنين ؛ لأن الزمان إنما يشترط في سبب النزول ، ولا يشترط في المناسبة ؛ لأن المقصود منها وضع آية في موضع بناسبها ؛ والآيات كانت تنزل على أسبابها ، ويأمر النبي صلى عليه وسلم بوضعها في المواضع التي علم من الله تعالى أنها مواضعها .

<sup>: (</sup>١) سورة النباء ٨٠

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ١٥

 <sup>(</sup>٣) حاشية ط: « لعله الإمام أبو بكر المالكي العالم الحبر الجليل» .

ومن فوائد هذا العلم إزالة الإشكال ؛ فني الصحيح () عن مروان بن الحكم أنه بعث إلى ابن عباس يسأله: لئن كان كلّ امرى ورح عا أوتى وأحب أن محمد عما لم يفعل معذباً لنعذ بن أجعون! فقال ابن عباس: هذه الآية نزلت في أهل الكتاب؛ ثم تلا: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِينَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهَ ﴾ (٢) إلى قوله: ﴿ لَا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ يَقُر حُونَ عِما أَتُوا وَ يُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا عِما لَمَ يَقْعَلُوا ﴾ (١) إلى قوله: ﴿ لَا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ يَقُر حُونَ عِما أَتُوا وَ يُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا عِما لَمَ يقعمُوا ﴾ (١) قال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره ؛ فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه عا سألهم عنه ؛ فاستحمدوا بذلك إليه ؛ وفرحوا عا أوتوا مِن كمانهم ماسألهم عنه ، انتهى

قال ( بعضهم : وما أجاب به ابن عباس عن سؤال مروان لا يكفى ، ؛ لأن اللفظ أعمّ من السبب ؛ ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم : « المتشبّع بما لم يُمْطَ كلابسِ ثَوْنَيَ

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى فى باب التفسير ٣ : ١١٥ بسنده عن علقمة بن وقاس : « أن مروان قال لبوابه : اذهب يارافع إلى ابن عباس فقل : لأن كان كل امرى و فرح عا أوتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لتعذبن أجمون ! فقال ابن عباس : وما لكم ولهذه ! إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود، ف ألهم شي عمن فكتموه إياه وأخبروه بغيره ، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم ، وفرحوا بما أوتوا من كمانهم ، ثم قرأ ابن عباس : ﴿ وَ إِذْ أَخَذَ اللهُ مِيمَاقَ الّذِينَ أُوتُوا أَلْكُمِتَابَ لَتُدَيِّنُهُ ﴾ حتى قوله : ثم قرأ ابن عباس : ﴿ وَ إِذْ أَخَذَ اللهُ مِيمَاقَ الّذِينَ أُوتُوا أَلْكُمِتَابَ لَتُدِينَ لَنْهُ ﴾ حتى قوله : ﴿ وَ إِذْ أَخَذَ اللهُ مِيمَاقَ الّذِينَ أَوتُوا أَلْكُمِتَابَ لَتُدِيدُنُهُ ﴾ حتى قوله : ﴿ وَانظرتف ير ابن كثبر ١ : ٢٦٠ ﴾ وما بعدها) .

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران ۱۸۷

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ١٨٨

<sup>(</sup>٤ ــ ٤) حاشية ط . « من قوله : قال . . إلى . . لايكنى ، غير ثابت فى النسخة التى مخط المصنف ، وفيها بدله ، وحذا الجواب مشكل » .

زُور (١) »، وإنما الجواب أن الوعيد مرتب على أثر الأمرين المذكورين؛ وهما الفرح وحبُّ الحد؛ لا عليهما أنفسهما ؛ إذهما من الأمور الطبيعيّة التي لا يتعلّق بها التكليف أمراً ولا بهيا.

قلت : لا يخفى عن ابن عباس رضى الله عنه أنّ اللفظ أعمُّ من السبب ؛ لكنه بيِّنْ أن المراد باللفظ خاص ؛ ونظيره تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشَّيْرُك فيما سبق .

ومن ذلك قولُه تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آ مَنُوا وَعَيِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيهَا طَعِمُوا . ﴾ (٢) الآية ؛ فحكى عن عُمان بن مظعون وعمرو بن معديكرب أنهما كانا يقولان : الخر مباحة ، ويحتجَّان بهذه الآية ، وخنى عليهما سببُ نزولها ؛ فإنّه يَمنع من ذلك ؛ وهو ما قاله الحسن وغيره (٣) : لما نزل تحريمُ الحمر ، قالوا : كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم ، وقد أخبر الله أنّها رِجس ! فأنزَل اللهُ تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ مَنَّ اللهُ تَعَالَى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ مَنَّ المَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ﴾ .

ومن ذلك قولُه تعالى : ﴿ وَاللاَّ بِي يَئِسْنَ مِنَ اللَّحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ ۚ إِنِ اَرْ تَنْبَمُ ... ﴾ ('') الآية ، قد أشكل معنى هذا الشرط على بعض الأئمة ؛ وقد بينه سببُ النزول ('' ؛ رُوى

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى فى كتاب النكاح (٣: ٣٣ ) بسنده عن هشام: « حدثتنى فاطبة عن أشماء أن امرأة قالت: يارسول الله ، إن لى ضرة فهل على جناح إن تشبعت من زوجى غير الذى يعطينى ؟ فقال رسول الله مسلى الله وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زور » .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٩٣

<sup>(</sup>٣) نقله ابن كثير فى التفسير (١: ٩٧) عن أحمد بسنده عن ابن عباس قال : لمساحرمت الخُرُّ قال ناس : يارسول الله ، أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها ! فأنزل الله : ﴿ لَيْسَ عَلَى ۖ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا لَكُونَ اللهِ : ﴿ لَيْسَ عَلَى ۗ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا لَكُونَ اللهِ عَبْدَ اللهِ الله

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق ٤

<sup>(</sup>ه) نقله ابن كثير في التفسير (؛ : ٣٨١) عن ابن جرير بسنده عن عمرو بن سالم قال : «قاله أبي ابن كعب : يارسول الله ، إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب : الصغار والكبار وأولات الأسال ، قال : فأنزل الله عز وجل : ﴿ وَاللَّائِي يَئْمِ أَنْ مِنَ الْمُحْيِضِ مِنْ نِسَائِكُم \* إِنِ ارتبتُهُ فَعَلَّا بُهُنَّ قَالَ : فَانزل الله عز وجل : ﴿ وَاللَّائِي يَئْمِ أَنْ مَن الْمُحْيِضِ مِنْ نِسَائِكُم \* إِنِ ارتبتُهُ فَعَلَّا بُهُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

أَن نَاسًا قَالُوا : يَارَسُولَ الله ؛ قد عرَفْنَا عدَّةَ ذُواتِ الأَقْرَاء ؛ فَمَا عِدَّةُ اللاَّبِي لَم يَحِضْنَ من الصِّغَارِ وَالْكَبَار ؟ فَنَرَلَت ؛ فَهَذَا يَبِينَ مَعْنَى : ﴿ إِنِ ٱرْ تَنْبُمُ ﴾ أَى إِنْ أَشْكُلُ عليهمَ خُكُمُهُنَّ ، وجهلتم كيف يعتددن ؛ فهذا حُكُمُهُنَّ .

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمُغْرِبُ ؛ فَأَيْمَا تُوَلُّوا فَهُمْ وَجُهُ اللهِ ﴾ (١) ؛ فإنّا لو تركنا مدلولَ اللّفظ لاقتضَى أنّ المصلّى لا يجب عليه استقبالُ القبلة سَفَرا ولا حَضرا ؛ وهو خلاف الإجماع ؛ فلا يُفهَم مراد الآية حتى يُعلَم سبّها ؛ وذلك أنها نزلت لمّا صلّى النبيّ صلى الله عليه وسلم على راحتله ؛ وهو مستقبل من مكة إلى المدينة ؛ حيث توجيت به ؛ فعلم أنّ هذا هو المراد .

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوًا لَـكُمْ ﴾ (٢) ؛ فإنَّ سبب نرولها أن قوماً أرادوا الخروج للجهاد ؛ فمنعَهم أزواجُهم وأولادُهم ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية ؛ ثم أنزل في بقيِّتها ما يدلُ على الرحمة وترك المؤاخذة ؛ فقال : ﴿ وَ إِنْ تَعَفُوا وَتَضْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٍ ﴾ (٢) .

## فصل

#### [فيا نزل مكورا]

وقد يُبزَّل الشيء مرّتين تعظياً لشأنه ، وتذكيرا به عند حدوث سببه خوف نسيانه ؟ وهذا كما قيل في الفاتحة نزلت مرتين : مرّة بمكنَّة ، وأخرى بالمدينة ؛ وكما ثبت في

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١١٥

<sup>(</sup>۲) سورة التغابن ۱٤

الصحيحين عن أبي عبان النّهدي عن أبن مسعود () : أن رجلاً أصاب من أمرأة قبلة ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخَبره ؛ فأنزل الله تعالى : ﴿ وَأَ قِمِ الصَّلاَةَ طَرَفِي النَّهارِ وَرُلَقاً مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحُسنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ (٢) ﴾ ، فقال الرجل : إلى هذا ؟ فقال : بل لجيع أمتى . فهذا كان في المدينة ؛ والرجل قد ذكر الترمذي أو غيرُه أنه أبو اليسر . وسورة هود مكيّة بالاتفاق ؛ ولهذا أشكل على بعضهم هذا الحديث مع ما ذكرنا ، ولا إشكال ، لأنها نزلت مرّة بعد مرّة .

ومثله ما في الصحيحين (٢) عن أبن مسعود في قوله تعالى : ﴿ وَ يَسْأُ لُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ﴾ (١) أنها نزلت لمنا سأله اليهودُ عن الرُّوح وهو في المدينة ، ومعلوم أن هذه في سورة ﴿ سُبْحَانَ ﴾ ؛ وهي مكية بالاتفاق ؛ فإن المشركين لما سألوه عن ذى القر نين وعن أهل الكهف قيل ذلك بمكة وأن اليهود أمروهم أن يسألوه عن ذلك ؛ فأنزل الله الجواب كا قد بُسِط في موضعه .

وكذلك ما ورد في ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ (٥) أَحَدٌ ﴾ أنها جواب للمشركين بمكَّة ، وأنها جواب لأهل الكتاب بالمدينة .

<sup>(</sup>١) تقله ابن كثير في التفسير (٢ . ٢٦٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة هود ١١٤ . قال ابن كثير : « طرفا النهار : الصبح فى أول النهار والظهر والعصر مرة أخرى ، وزلفا من الليل ؛ يعني المغرب والعشاء » .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى وسلم منحديث الأعمش به ، ولفظ البخارى فى كتاب التفسير (٣: ١٠١ – ١٠٢) عن عبد الله بن مسعود: ﴿ بِينا أَنا أَمشى مع النبي صلى الله عليه وسلم فى حرث ، وهو متكي على عسيب إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح ، فقال : مارابكم إليه ، وقال بعضهم : لا يستقبلنكم بشيء تكرهونه ، فقالوا : سلوه ؟ فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا ، فعلمت أنه يوحى إليه ، فقمت مقاى ، فلما نزل الوحى قال : ﴿ وَيَسْأَ لُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلُ الرُّوحِ مَنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتَيْتُم مِنَ العلم ِ إِلَّا قَليلاً ﴾ ، ونقله ابن كثير أيضا فى التفسير (٣ : ٢٠) عن أحمد بسنده عن ابن مسعود .

 <sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ٨٠.

وكذلك ماورد في الصحيحين من حديث المسيب (١) لما حضرت أبا طالب الوَفاة ؟ وتلُّــكاً عن الشهادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «واللهِ لَأَسْتَغَفْرَنَّ لَكَ مالم أَنْهُ »، فَأْنُولَ الله : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغَفِّرُوا لِلمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَيْ ﴾ (٢) ، وأنزلَ الله في أبي طالب: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ (٢)، وهذه الآية نزلت في آخِر الأمر بالاتِّماق ؛ وموت أبي طالب كان بمكَّة ؛ فيمكنُ أنَّها نزلتُ مرَّةً بعد أخرى ، وجُعلت أخيرا في « براءة » .

والحكمة في همذا كلَّه أنه قد يحمدت سبب من سؤال أو حادثة تقتضي نزول آية ؛ وقد نزل قبل ذلك مايتضتنها ، فتؤدى تلك الآية بعينها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرا لهم بها ، و بأنهـا تتضمَّن هـذه ؛ والعالِم قد يحدث له حوادث ، فيتذكر أحاديث وآيات تتضمَّن الحكم في تلك الواقعة وإن لم تكن خطرت له تلك الحادثة قبلُ ؛ مع حفظه لذلك النَّص .

وما يَذَكُره المفسّرون من أسباب متعدِّدة لنزول الآية قد يكون من هــذا الباب ؛ لا سيا وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أنَّ أحــدهم إذا قال : نزلت هـــذه الآية

<sup>(</sup>١) ونقله ابن كثير فى التفسير (٢ : ٣٩٣) أيضاً عن أحمد بسنده عن المسيب . ولفظ البخارى : ﴿ لَمَا حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صـــلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبِّي أمية ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أي عم ، قل : لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، فقال أبو جهل وعبد الله أمية : يا أباطال ، أترغب عن ملة عبد المطلب! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لأستغفرن لك مام أنه عنك ؛ فنرك : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَا نُوا أُولِي تُوْ بَيَ اللَّهِ ﴿ إِنَّهُ مِهِمْ رَوْوَفَ رَحِيمٌ ﴾ ، ورواه البخاري أيضاً في باب التفسير .

<sup>(</sup>٣: ١٧٣) عن الميب.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ١١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ٥٦ .

فى كذا فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمَّن هذا الحكم ؛ لا أنَّ هـذا كان السبب فى نزولها . وجماعة من المحدِّثين يجعلون هـذا من المرفوع المسند ؛ كما فى قول ابن عمر فى قوله تعالى : ﴿ نِسَاوُ كُمْ حَرَّ ثُنُ لَكُمُ (() ﴾ ؛ وأما الإمام أحمد (٢) فلم يُدخِله فى المسند ؛ وكذلك مُسِلم (٣) وغيره ، وجعلوا هـذا مما يقال بالاستدلال و بالتأويل ؛ فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية ؛ لا من جنس النَّقُل لِما وقع .

### فصبل

#### [ خصوص السبب وعموم الصيغة ]

وقد يكون السبب خاصًا والصيغة عامة ؛ لينبه على أن العِبْرة بعموم اللفظ . وقال الزنخشرى فى نفس سورة الهمزة : يجوز أن يكون السبب خاصا والوعيد عاما ؛ ليتناول كلَّ مَن باشر ذلك القبيح ؛ وليكون جاريا مجرى التعريض بالوارد فيه ؛ فإن ذلك أزجر له ، وأنكى فيه .

#### [ تقدّم نزول الآية على الحكم ]

واعلم أنه قد يكون النزول سابقاً على الحكم؛ وهذا كقوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ وَاعْلَمُ اللهُ عَلَى الْمُن تَزَكَّى (\*) ﴾؛ فإنه يُسْتدلُّ بها على زكاة الفطر ؛ رَوَى البيهتي بسنده إلى ابن عمر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٢٣

<sup>(</sup>۲) هو الإمام أحد بن مجمد بن حنبل، صاحب كتاب المسند ؟ ولد سنة ۱٦٤ وتوفى سنة ۲٤١ . (وانطر ترجمته وأخيارُه في تأريخ الإسكام للذَّهمي ــ وفيات ۲٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى ، صاحب الصحيح ، وأحد الأئمة الحفاظ وأعلام المحدثين، توفى سنة ٢٦١ . "(وانظر ترجمته في ابن خلكان ٢ : ٩١)

<sup>(</sup>٤) سورة الأعلى ١٤.

أنها نزلت في زكاة رمضان ؛ ثم أسند مرفوعاً نحوة . وقال بعضهم : لا أدرى ماوجه مذا التأويل ! لأن هذه السورة مكّية ؛ ولم يكن بمكّة عيد ولا زكاة .

وأجاب البَغَوِيُّ (١) فى تفسيره بأنه يجوز أن يكون النزولُ سابقا على الخُكُمُ ؟ كَا قال : ﴿ لَا أَفْسِمُ بِهِٰذَا ٱلْبَلَدِ . وَأَنْتَ حِلُّ بِهِٰذَا ٱلْبَلَدِ ﴾ (٢)؛ فالسورة مكية،وظهر أثر الحلّ يوم فتح مكّة ؛ حتى قال عليه السلام : « أُحِلَّتْ لى ساعةً من نهار » .

وكذلك نزل بمكة : ﴿ سَيُهُزَّمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴾ (٢) قال عمر بن الخطّاب : كنت لاأدرى أَىُّ الجع يُهزَم ؛ فلما كان يوم بدر رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴾ .

### فائدة

روى البخارى (1) في كتاب " الأدب المفرد "، في برِ الوالدين عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه قال : نزلت في أربع آيات من كتاب الله عز وجل : كانت أمى حلفت الآتاكل ولاتشرب ، حتى أفارق (٥) محداً صلى الله عليه وسلم ؛ فأنزل الله تعالى : ﴿ وَ إِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمْ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ (٦) ، والثانية أنى كنت أخذت سيفاً فأعجبنى، فقلت : يارسول الله ، هب لى هذا ؛

<sup>(</sup>۱) هو أبو عمد الحسن بن مسعود بن محمد البغوى الفقيه الشافعي ، صاحب كتاب مصاييح السنة في المحدث ، ومعالمالتغريل في التفسير . توفي سنة ١٠٥٠ ( ابن خلكان ١٤٦١) .

<sup>(</sup>٢) سورة أليلد ١ ، ٢

<sup>(</sup>٣) سورة القس ٤٥ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد اللَّكِد بن إسماعيل بن إبراهيم البخارى ، الإمام ، عالم الحديث وصاحب الجامـمالصحيح، توفى نسنة ٢٠٦٠ ( ابن خلكان ٢ : ٢٠٦ – ٢٠٧ ) .

 <sup>(</sup>٥) فى الأصول : « تفارق » ، وما أثبته عن كتاب الأدب المفرد .

<sup>. (</sup>٦) سورة لقان ١٠.

فنزلت: ﴿ يَسْأَ لُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ (١) ، والثالثة أنى كنت مرضتُ ، فأتانى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت: يارسول الله ، إنى أريد أن أقسم مالى [ أفأوصى] (٢) بالنصف ؟ فقال : لا ، فقلت : الثلث ؟ فسَكت ؛ فكان الثلث بعدُ جائزاً (٣) . والرابعة أنى شر بتُ الحُرَ مع قوم من الأنصار ، فضرَبَ رجلُ منهم أننى [ بلَحْي جَمَل ] (٢) ؛ فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله [ عز وجل ] (٢) تحريمَ الحمر (١).

\* \* \*

وأعلم أنه جرت عادة ُ المفسّرين أن يبدءوا بذكر سبب النزول ، ووقع البحث : أيّما أولى البداءة ُ به: بتقدُّم السبب على السبب ؛ أو بالمناسبة ، لأنها المصحِّحة لنظم الكلام ؛ وهي سابقة ُ على النزول ؟

والتحقيق التفصيل؛ بين أن يكون وجهُ المناسبة متوقّفًا على سبب النزول كالآية السابقة في ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْ مُرُ كُمْ أَنْ تُودُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِها ﴾ (٥) ، فهـذا ينبغى فيه تقديمُ ذكر السبب ؛ لأنّه حينئذ من باب تقديم الوسائل على المقاصد ؛ وإن لم يتوقّف على ذلك فالأولى تقديمُ وجه المناسبة .

(٣) في الوصية لزل قوله تعالى في سورة البقرة ١٨٤٠ : ﴿ كُيْتِ عَلَيْكُم ۚ إِذَا حَضَرَ أَحَدَ كُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَ بِينَ ﴾.
(٤) سورة المائدة ٩٠ ، وانظر ص ٢٦ . (٥) نسورة النساء ٨٠

## النوع التاني معرفهٔ المناسبايت بين الآيات

وقد أفرده بالتصنيف الأستاذأ بو جعفر بن ُ الزبير (١٦ ؛ شيخ الشيخ أبى حيان. وتفسيرُ الإمام فخر الدين فيه شيء كثير من ذلك (٢٦).

واعلم أن المناسبة علم شريف ، تحزّرُ به العقول ، ويعرف به قدر القائل فيا يقول . والمناسبة في اللغة : المقاربة ، وفلان يناسب فلانا ، أي يقرب منه ويشاكله ، ومنه النسيب الذي هو القريب المتصل ، كالأخوين وابن الع (" ونحوه ؛ و إن كانا متناسبين ، عنى رابط ينهما ، وهو القرابة . ومنه المناسبة في العلة في باب" القياس : الوصف المقارب للحكم ؛ لأنه إذا حصلت مقاربته له ظن عند وجود ذلك الوصف وجود الحكم ؛ ولهذا قيل ": المناسبة أمر معقول ؛ إذا عرض على العقول تلقته بالقبول . وكذلك المناسبة في فواتح الآي وخواتمها ؛ ومرجمها – والله أعلم – إلى معنى ما رابط ينهما : عام أو خاص ، عقلى أو حتى أو حيالى ؛ وغير ذلك من أنواع العلاقات . أو التلازم الذهني " ؛ كالسبب والمسبب ، والعلة والمعلول ، والنظيرين ، والصدين ، ونحوه . أو التلازم الذهني " ؛ كالمرتب على ترتيب

ريميو سور المون . • . • وقو شخه ٢٠٠٨ . بر والقبر لربط بي المور الحاصة ٢٠ نظم الدرو في تناسب ` (٢) وممن ألف في هذا الموضوع أيضة الشيخ برهان الدين البقاعرفي كبتاب سماه: ٢٠ نظم الدرو في تناسب الآياتوالسور ،، . ومنه تسخطية بدار الكتب المصرية .

(٣ ـ ٣) ساقط من م .

وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضُها آخذا بأعناق بعض ، فيقوى بذلك الارتباط ، ويصير التأليف حاله حال البناء الحمكم، المتلائم الأجزاء .

وقد قل اعتناء المفسّرين بهذا النوع لدقته ؛ وبمن أكثر منه الإمام فحر الدين الرازى وقال فى تفسيره : أكثر لطائف القرآن مودعة فى الترتيبات والروابط.

وقال بعض الأئمة : من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض ، لئلا يكون منقطعا . وهذا (۱ النوعيهمله بعض المفسّرين ، أو كثير منهم ، وفوائده غزيرة . قال القاضى أبو بكر بن العربي في : "سراج المريدين ": ارتباط آى القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة ، متسقة المعانى ، منتظمة المبانى علم ، عظيم ، لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة ، ثم فتح الله عز وجل لنا فيه ؛ فلمّا (۲) لم نجدله حَلة ، ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه ، وجعلناه بيننا وبين الله ، ورددناه إليه .

وقال الشيخ أبو الحسن الشهراباني (٢٠): أول من أظهر ببغداد علم المناسبة ولم نكن سمعناه من غيره هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري (١٠)؛ وكان غزير العلم فى الشريعة والأدب ، وكان يقول على الكرسي إذا قرى عليه الآية : لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه ؟ وما الحكمة فى جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة ؟ وكان يُزرى على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة ، انتهى .

<sup>.</sup> ١ ـ ١ ) ساقط من ت ، م .

 <sup>(</sup>٢) في الأصول : « أنا » ، وصوابه من كتاب الإنقان (٢ : ١٠٨ ) ، فيها نقل عن ابن العربى .

<sup>(</sup>٣) منسوب إلى شهرابان ؟ قرية شرقى بغداد ينسب إليهاكثير من العلماء.

<sup>(</sup>٤) هو أُبو بكر عبد الله بن محمد زياد النيسابورى الفقيه الشافعي الحافظ ، رحل في طلب العلم إلى العراق والشام ومصر ، وقرأ على المزنى ، ثم سكن بغداد،وصار إمامالاشافعية بالعراق ، وتوفى سنة ٣٢٤ . ( اللباب ٣ : ٢٥٢ ، طبقات القراء ١ : ٤٤٩ ، شذرات النصب ٢ : ٢٠٢) .

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام (١): المناسبة علم حسن ؛ ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره ، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدها بالآخر .

قال: ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عنه حَسن الحديث فضلا عن أحسنه ؛ فإن القرآن نزل فى نيف وعشرين سنة فى أحكام مختلفة ولأسباب مختلفة ؛ وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعض ؛ إذ لا يحسن أن يرتبط تصرف الإله فى خلقه وأحكام بعض ؛ مع اختلاف العلل والأسباب ؛ كتصر في الملوك والحكام والمفتين ، وتصرف الإنسان نفسه بأمور متوافقة ومتخالفة ومتضادة. وليس لأحد أن يطلب ربط بعض تلك التصرفات مع بعض ،مع اختلافها فى نفسها واختلاف أوقاتها. انتهى .

قال بعض مشايخنا المحققين : قد وهم من قال : لا يُطلب للآى الكريمة مناسبة ؟ لأنها على حسب الوقائع للتفرقة . وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا ، وعلى حسب الحكمة ترتيباً ؟ فالمصحف كالصحف الكريمة على وفق مافى الكتاب المكنون ، مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف . وحافظ القرآن العظيم (٢) لو استُفتى فى أحكام متعددة ، أو ناظر فيها ، أو أملاها لذكر آية كل حكم على ماسئل ، وإذا رجع إلى التلاوة لم يتل كا أفتى ، ولا كا نزل مفرقاً ؟ بل كا أنزل جملة إلى بيت العزة . ومن المعجز البين أسلوبه ، ونظمه الباهر ؟ فإنه ﴿ كِتَابُ أَحْكِمَتُ آيَاتُهُ ، ثُمَّ فُصَّلَتُ مِن لَدُن حَكِمٍ خَبِيرٍ ﴾ (٢) قال : والذي ينبغى فى كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكلة لما قبلها ، أو مستقلة . ثم المستقلة ؟ ماوجه مناسبيها لما قبلها ؟ فنى ذلك علم حَمّ ؟ وهكذا فى السّور يُطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له .

<sup>(</sup>۱) هو الإمام عبد العزيز بن عبدالسلام المشهور بالعز ، ولد سنة ۷۷ه وتوفى سنة ٦٦٠ . (وانظر ترجته فى طبقات الشافعية ٥ : ٨٠٠ ـ ٨٠٠).

<sup>(</sup>۲) ت : ﴿ الْجِيدُ ﷺ ﴿ ﴿ ٣) سُورَةُ هُودُ ١ .

قلت: وهو مبنى على أن ترتيب السُّور توقيق ؛ وهذا الراجح كا سيأتى ، وإذا اعتبرت افتتاح كلَّ سُورِه وجدته في غاية المناسبة لما خم به السورة قبلها ؛ ثم هو يختى تارة ويظهر أخرى ؛ كافتتاح سورة الأنعام بالحمد ، فإنه مناسب ختام سورة المائدة من فصل القضاء ؛ كما قال سبحانه : ﴿ وَقُضِى بَيْبَهُمْ بِالحُقِّ وَقِيلَ ٱلحُمْدُ لِيهُ رَبِّ الْقَالِمِينَ ﴾ (١) . وكافتتاح سورة فاطر بـ ﴿ الحَمْدُ ﴾ أيضاً؛ فإنه مناسب ختام ماقبلها من قوله : ﴿ وَحَيلَ بَيْبَهُمْ وَ بَيْنَ مَا يَشْبَهُونَ كَما فَعِلَ بِأَشْياعِهِمْ مِنْ قَبلُ ﴾ (٢) ؛ وكافتتاح سورة المؤور والحَمْدُ لِيه رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢) ؛ وكافتتاح سورة الحديد بالتسبيح ، فإنه مناسب ختام سورة الواقعة ، من الأمر به (١٠) . وكافتتاح سورة البقرة بقوله : ﴿ المَّدَ اللهُ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهٍ ﴾ (١٠) إشارة إلى ﴿ الصّراط ) في قوله : ﴿ الْعُدِ نَا الصّراط المستقيم قيل لهم : ذلك الصّراط المستقيم قيل لهم : ذلك الصّراط المستقيم قيل لهم :

وهذا معنى حَسَنْ يَظهر فيه ارتباطُ سورة البقرة بالفاتحة ؛ وهو يردُّ سؤال الزنخشرى في ذلك .

وتأمّل ارتباط سورة ﴿ لَإِيلَافِ قُرَ يْشٍ ﴾ (٧) بسورة الفِيل ؛ حتى قال الأخفش : اتصالها بها من باب قوله : ﴿ فَالْتَقَطَهُ ۖ آلُ فِرْ عَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ٧٥ (٢) سورة سبأ ٥٤

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ٥٤

<sup>(؛)</sup> إشارة إلى خنام سورة الواقعة بقوله تعالى: ﴿ وَلَسَبِّحُ بِاسْمِ رَرِّ بِكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾. وافتتاح سورة الحديد بقوله سبحانه : ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ الْـوَالْأَرْضِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ١ (٦) سورة الفاتحة ٦

 <sup>(</sup>۷) سورة قريش ۱

ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتى قبلها ؛ لأن السابقة قد وصف الله فيها المنافق بأمور أربعة : البخل ، وترك الصلاة ، والرياء فيها ، ومنع الزكاة ؛ فذكر هنا في مقابلة البخل : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوثِرَ ﴾ (١) أى الكثير . وفي مقابلة ترك الصلاة ﴿ فَصَل من أَى دُم عليها ؛ وفي مقابلة الرياء ﴿ لِرَبِّكَ ﴾ ، أى لرضاه لاللناس ، وفي مقابلة منع الماعون . : ﴿ وَانْحَر ﴾ ؛ وأراد به التصديق بلحم الأضاحي ؛ فاعتبر هذه المناسبة العجيبة .

وكذلك مناسبة فاتحة سورة الإسراء بالتسبيح، وسورة الكهف بالتحميد؛ لأن التسبيح حيث جاء مقدَّم على التحميد؛ يقال: سبحان الله، والحمد الله.

وذكر الشيخ كال الدين الزَّمْلكاني (٢) في بعض دروسه مناسبة أستفتاحها بذلك ما ملخصه: إن سورة بني إسرائيل أفتتحت بحديث الإسراء ؛ وهو من الخوارق الدالة على صدق رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ، وأنه رسول من عند الله ، والمشركون كذَّبوا ذلك وقالوا : كيف يسير في ليلة من مكة إلى بيت المقدس ! وعادوا وتعنتوا وقالوا : صيف لنا بيت المقدس ؛ فرُ فع له حتى وصفّه لهم . والسبب في الإسراء أولا لبيت المقدس، ليكون ذلك دليلا على صحَّة قوله بصعود السموات ؛ فافتتحت بالتسبيح تصديقاً لنبية فيا ادَّعاه ؛ لأن تسكذيبهم له تكذيب عناد، فنزَّه نفسه قبل الإخبار بهذا الذي كذّ بوه . وأمّا الكهف فإنه لما أحتبس الوحي ، وأرجف الكفار بسببذلك، أنزلها الله ردًّا عليهم، وأنّه لم يقطع نعمه عن نبية صلى الله عليه وسلَّم ، بل أنم عليه بإنزال الكتاب ، فناسب أفتتاحُها بالحد على عن نبية صلى الله عليه وسلَّم ، بل أنم عليه الوزل الكتاب ، فناسب أفتتاحُها بالحد على عند النامل يظهر أنّ القرآن كلَّه كالكلمة الواحدة .

<sup>(</sup>١) سورة الكوثر ١

 <sup>(</sup>۲) هو كمال ألدين محمد بن عبد الواحد الزمنكان الشافعي صاحب كتاب البرهان في إنجاز القرآن ، توفى
 سنة ۷۲۷ . ( وانظر ترجمته في الدرر الكامنة ٤ : ٧٤ ـ ٧٦ ، شذرات الدهب ٣ : ٣٠٦) .

## [أنواع ارتباط الآى بعضها ببعض]

عُدْنا إلى ذكر أرتباط الآي بعضها ببعض ؛ فنقول :

ذكر الآية بعد الأخرى ؛ إما أن يظهر الارتباط بينهما لتعلَّق الكلام بعضه ببعض وعدم تمامه بالأولى فواضح ، وكذلك إذا كانت الثانية للأولى على جهة التأكيد والتفسير ، أو الاعتراض والتشديد ؛ وهذا القسم لاكلام فيه .

و إما ألاَّ يظهر الارتباط ؛ بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى ، وأنها خلاف النوع المبدوء به . فإما أن تكون معطوفة على ما قبلها بحرف من حروف العطف المشترك فى الحكم ، أولا : .

القسم الأول أن تكون معطوفة ؛ ولا بد أن تكون بينهما جهة جامعة على ما سبق تقسيمه ؛ كقوله تعالى : ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِيجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، وما ينزِلُ مِن السَّمَاء وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا ، وما ينزِلُ مِن السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾ (١) . وقوله : ﴿ وَاللهُ يَقْبِضُ وَ يَبْسُطُ و إلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (٢) . وفائدةُ العطف جعلُهما كالنظيرين والشريكين .

وَقَدَ تَكُونَ العَلَاقَةَ بِينَهِمَا الْمُ<u>ضَادَةَ</u> ؛ وهذا كمناسبة ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب ، والرغبة بعد الرهبة . وعادة القرآن العظيم إذا ذكر أحكاما ذكر بعدها وعدا ووعيدا ؛ ليكون ذلك باعثاعلى العمل بما سبق ؛ ثم يذكر آيات التوحيد والتنزيه ؛ ليُعلم عظم الآمر والناهى . وتأمَّل سورة البقرة والنساء والمائدة وغيرها تجده كذلك .

وقد تاتى الجملة معطوفة على ماقبلها ويُشكل وجه الارتباط ؛ فتحتاج إلى شرح ؛ ونذكر من ذلك صوراً يلتحق بها ماهو فى معناها :

فمنها قوله تعالى : ﴿ يَسْأَ لُونَكَ عَنِ الأَهلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَ اقِيتُ لِلنَّاسِ وَالحَجّ ، وَلَيْسَ الْهِرُ بِأَنْ تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها . . . ﴾ (٢) الآية ؛ فقد يقال : أَى رابط بين أحكام الأَهلة و بين حكم إنيان البيوت ؟ والجواب من وجوه :

<sup>· (</sup>١) سورة الحديد ٤ (٢) سورة البقرة ٢٤٥ (٣) سورة البقرة ١٨٩٠.

أحدهاكا أنه قيل لهم عند سؤالهم عن الحكمة في تمام الأهلّة ونقصانها: معلوم أنّ كلّ مايفعله الله فيه حكمة ظاهرة ، ومصلحة لعباده ، فدعوا السؤال عنه ، وانظروا في واحدة تفعلونها أنتم ؛ مما ليس من البرّ في شيء وأنتم تحسبونها براً .

الناتي أنه من باب الاستطراد؛ لمّا ذكر أنها مواقيت للحج؛ وكان هذا من أفعالهم في الحج؛ فني الحديث: أنّ ناسا من الأنصار كانوا إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم حائطا ولا داراً ولا فسطاطا من باب؛ فإن كان من أهل المدر نقّب نقبا في ظهر بيته؛ منه يدخل و يخرج ، أو يتخذ سلّما يصعد به . وإن كان من أهل الو بر خرج من خلف الحباء؛ فقيل لمم : ليس البرّ بتحرجكم من دخول الباب ؛ لكن البرّ برّ من اتقي ماحرّم الله ؛ وكان من حقهم السؤال عن هذا و تركهم السؤال عن الأهاة . ونظيره في الزيادة على الجواب قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المتوضّى عماء البحر فقال : « هو الطهور ماؤه ، الحلّ ممتنه » (١) .

الثالث أنه من قبيل التمثيل لماهم عليه ؛ من تعكيسهم في سؤالهم ؛ وأنّ مثلهم كمثل من يترك بابا و يدخل من ظهر البيت ؛ فقيل لهم : ليس البرّ ماأنتم عليه من تعكيس الأسئلة ؛ ولكن البرّ من اتقى ذلك ، ثم قال الله سبحانه : ﴿ وَأْتُو اَ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُو ابِهَا ﴾ ، أى باشروا الأمور من وجوهها التي يجب أن تباشر عليها ، ولا تعكسوا . والمراد أن يصمتم القلب على أن جميع أفعال الله حكمة منه ؛ وأنه ﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئِلُونَ ﴾ (٢٠) فإن في السؤال اتهاما .

ومنها قوله سبحانه وتعالى : ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه فى كتاب الطهارة (١ : ١٣٦ ) بسنده عن أبى هريرة ؟ يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله ، فإن نوضاً نه يعضنا ؟ أفنتوضاً من الماء ، فإن نوضاً نه يعضنا ؟ أفنتوضاً من ماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هو الطهور ماؤه الحل مينته » .
(٢) سورة الأنبياء ٣٣ .

أَخْرَام إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَى ... ﴾ (١) إلى أن قال: ﴿ وَآ تَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ ﴾ (٢) إفإنه قد يقال: أيّ رابط بين الإسراء، و ﴿ آتَيْنَا مُوسَى ٱلكِتَابَ ﴾ ؟ ووجه اتصالها بما قبلها أن التقدير: أطلعناه على الغيب عَيانا، وأخبرناه بوقائع مَنْ سلف بيانا، لتقوم أخباره على معجزته برهانا ؛ أي سبحان الذي أطلمك على بعض آياته لتقصّها ذكراً، وأخبرك بما جرى لموسى وقومه في الكرتين ؛ لتكون قصّهما آية أخرى . أو أنه أسرى بمحمّد إلى ربه كا أسرى بموسى من مصر حين خرج منها خائفا يترقب . ثم ذكر بعده : ﴿ ذُرِيَّةٌ مَنْ أَسِي عَيْم من الغرق ؛ إذ لو لم ينج أباهم من أبناء نوح لما وجدوا . وأخبرهم أن نوحاكان عبداً شكوراً ﴾ (٣) ليتذكر بنو إسرائيل نعمة الله عليهم قديما ؛ عبداً شكوراً ؛ وهم ذرّيتُه ، والولد سرّ أبيه ؛ فيجب أن يكونوا شاكر بن كا بيهم ؛ لأنه عبداً أن يسيروا سيرته فيشكروا .

وتأمل كيف أثنى عليه ، وكيف تليق صفته بالفاصلة ، ويتم النظم بها ، مع خروجها مخرج المرور من الكلام الأول إلى ذكره ومدحه بشكره ، وأن يعتقدوا تعظيم تخليصه إياهم من الطوفان بما حملهم عليه ، ونجاهم منه ؛ حين أهلك مَنْ عداهم . وقد عرقهم أنه إنما يؤاخذهم بذنو بهم وفسادهم فيا سلط عليهم من قتلهم . ثم عاد عليهم بالإحسان والإفضال؛ كي يتذكروا ويعرفوا قدر نعمة الله عليهم وعلى نوح الذي ولدهم وهم ذريته ؛ فلما صاروا إلى جهالتهم وتمر دوا عاد عليهم التعذيب .

<sup>(</sup>١) سنورة الإسراء ١ . (٣) سورة الإسراء ٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ٣.

فَلَهَا ﴾ (١) ، ولم ينقطع بذلك نظام الكلام ، إلى أن خرج إلى قوله : ﴿ عَسَى رَ بُكُمُ اللهُ الْمُ وَ إِنْ عُدْ ثُمُ عُدْ نَا ﴾ (٢) ، يعنى إن عدتم إلى الطاعة عدنا إلى العفو . ثم خرج أَنْ يَرْ حَمَّكُمُ وَ إِنْ عُدْ ثُمُ عُدْ نَا ﴾ (٢) ، يعنى إن عدتم إلى الطاعة عدنا إلى العفو . ثم خرج خروجا آخر إلى حكمة القرآن ؛ لأنه الآية الكبرى . وعلى هذا فقس الانتقال من مقام إلى مقام ؛ حتى ينقطع الكلام .

###

وبهذا يظهر لك اشمال القرآن العظيم على النوع المسمّى بالتخلص (٢٠). وقد أنكره أبو العلاء محمد بن غانم المعروف بالغانمي (٢٠) وقال: ليس فى القرآن الكريم منه شي ، لما فيه من التكلُّف . وليس كما قال .

ومن أحسن أمثلته قوله تعالى: ﴿ اللهُ نُورُ السَّمَواتِ والْأَرْضِ ... ﴾ (\*) الآية ، فإن فيها خمس تخلصات : وذلك أنه جاء بصفة النور وتمثيله ، ثم تخلص منه إلى ذكر الزجاجة وصفاتها ، ثم رجع إلى ذكر النور والزيت ُ يَسْتَعِدّ منه ، ثم تخلص منه إلى ذكر الشجرة ، ثم تخلص من ذكرها إلى صفة الزيت ، ثم تخلص من صفة الزيت إلى صفة النور وتضاعفه ، ثم تخلص من ذكرها إلى صفة الزيت ، ثم تخلص من صفة الزيت إلى صفة النور وتضاعفه ، ثم تخلص منه إلى نعم الله بالهدى على من يشاء .

ومنه قوله تعالى : ﴿ سَأَلَ سَائِلُ ۚ بِعَذَابٍ وَاقْعِ ... ﴾ (٥) الآية ؛ فإنه سبحانه ذكر أولا عذاب الكفار وأن لا دافع له من الله ؛ ثم تخلّص إلى قوله : ﴿ تَعْرُبُ لللائكَةُ والرُّوحُ الله ﴿ الله ذِى المعارج ﴾ .

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَاتُّلُ عَلَيْهِمْ ۖ نَبَأَ إِبِرَاهِيمٍ . إِذْ قَالَ لَأَبِيهِ وقومِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ (٧)،

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٧ (٢) سورة الإسراء ٨

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الأثير فى اللباب (٣ : ٢٦٦ ) ، وقال : «كان من فضلاء عصره ، وشعره مشهور ؟ وهو من شعرا؛ نظام الملك ».

<sup>(</sup>٣) انظرالكلام عليه في كتاب المثل السائر لابن الأثير ٢ : ٢٦٦ ومابعدها .

<sup>(</sup>٤) سورة النور ٣٥ (٥) سورة المارج ١

<sup>(</sup>٦) سورة المارج ٤ (٧) سورة الشعراء ٦٩ ، ٧٠

إلى قوله : ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ المؤمِنينَ ﴾ (١) ، فهذا تخلّص من قصة إبراهيم وقومه إلى قوله هكذا ؛ وتمتّى الكفار في الدار الآخرة الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا بالرسل ؛ وهذا تخلُّصُ عجيب .

وقوله : ﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُون . أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّون . قالوا كَلْ وَجَدِنَا آبَاءِنا كَذَلِكَ يَفْعَلُون . قَالَ أَفَرأْيَمْ مَا كُنْمْ تَعْبُدُون . أَنَمْ وَآبَاؤُكُمْ اللَّقَدَمُونَ . فَإِنَّهُمْ عِدُو لَى إلا ربَّ العالمين . اللَّذي خَلَقَنِي فهو يَهْدِين ﴾ (٢) . وذلك أنه لما أراد الانتقال من أحوال أصنامهم إلى ذكر صفات الله قال : إن أولئك لى أعداء إلا الله ، فانتقل بطريق الاستثناء المنفصل .

وقوله تعالى : ﴿ إِنِّى وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْء وَلَهَا عَرْشُ وَقُولِهِ تعالى : ﴿ إِنِّى وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْء وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ . وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُون للشَّمْسِ مِن دُونِ اللهِ وَزِيَّنَ لَهُمُ الشيطانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. أَلَا يَسْجُدُوا لِلهِ اللّذِي يُخْرِجُ الْخُبْ فَي السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِيُونَ . اللهُ لا إلله إلاهو رَبُ الْعَرْشِ الْعَظيم ﴾ (٢٠) . والأرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِيُونَ . اللهُ لا إلله إلاهو رَبُ الْعَرْشِ الْعَظيم ﴾ (٢٠) .

وقوله تمالى فى سورة الصافات (٤): ﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ ﴾ ؛ وهذا من بديع التخلُّص ؛ فإنه سبحانه خلص من وصف الخلصين وما أعد للم ، إلى وصف الظالمين وما أعد للم .

ومنه أنه تعالى فى سورة الأعراف ذكر الأم الخالية والأنبياء الماضين من آدم عليه السلام إلى أن انتهى إلى قصة موسى عليه السلام، فقال فى آخرها: ﴿ واختارَ مُوسَى قومَه سبعينَ رَجُلاً لِمِيقاتِناً فلمَّا أُخذتهم الرَّجْفَة.. ﴾ (٥) إلى ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعونَ الرَّسولَ النبيُّ الْأُمِّيُ اللَّهِ عَدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندهم فى التَّوْراةِ والإنجيلِ ﴾ ، وهو من بديع التخلُّص .

<sup>(</sup>۱) سورة الشعراء ۱۰۲ (۲) سورة الشعراء ۷۲ – ۷۸

<sup>(</sup>٣) سورة النمل ٢٣ – ٢٦

<sup>(</sup>٤) آية ۲۲

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ١٥٥.

واعلم أنه حيث قصد التخلُّص فلا بد من التوطئة له ؛ ومن بديعه قوله تعالى : ﴿ نَحْنُ مَقَّصُ عَلَيْكَ أَخْسَنَ الْقَصَصِ ﴾ (١) يشير إلى قصة يوسف عليه السلام . فوطاً بهذه الجلة إلى ذكر القصة ؛ يشير إليها بهذه النكتة من باب الوحى والرّمز . وكقوله سبحانه موطئا للتخلُّص إلى ذكر مبتدأ خَلْق المبيح عليه السلام : ﴿ إِنَّ الله اصْطَنَى آدَمَ وَنُوحاً ... ﴾ (٢) الآية .

#### \* \* \*

ومنها قوله تعالى: ﴿ وَلِلهِ المَشْرِقُ والمُغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَمَ وَجْهُ اللهِ ﴾ (٢) ؛ فإنه قد يقال: ما وجه اتصاله بما قبله ، وهو قوله: ﴿ وَمَن أَظْلَمُ مِثَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكُرَ فِيهَا اسْمَهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهِا ﴾ (١) الآية ؟ قال الشيخ أبو محمد الجويني في تفسيره: سمعت أبا الحسين الدهان يقول: وجهُ اتصالها هو أن ذكر تخريب بيت المقدس قد سبق، أي فلا يجرمنكم ذلك واستقبلوها ، فإن لله المشرق والمغرب .

ومنها قوله تصالى: ﴿ أَفَلاَ يَنظُرُونَ إِلَى الإِيلِ كَيْفَ خُلِقَتْ . وإلى السماء كيف رُفِمَتْ ... ﴾ (٥) الآية ؛ فإنه يقال : ما وجه الجمع بين الإبل والسماء والجبال والأرض فى هذه الآية ؟ والجواب أنه جمع بينها على مجرى الإلف والعادة بالنسبة إلى أهل الوبر ؛ فإن كل انتفاعهم فى معايشهم من الإبل ، فتكون عنايتهم مصروفة إليها ؛ ولا يحصل إلا بأن ترعى وتشرب ؛ وذلك بنزول المطر ؛ وهو سبب تقلّب وجوههم فى السماء ؛ ثم لابد لم من مأوًى يؤويهم ، وحصن يتحصنون [ به ] ؛ ولاشىء فى ذلك كالجبال ؛ ثم لاغنى لهم حلتمذ رطول مكنهم فى منزل - عن التنقل من أرض إلى سواها ؛ فإذا نظر البدوى فى خياله وجد صورة هذه الأشياء حاضرة (٢) فيه على الترتيب المذكور .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٣ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ سورة آ لِ عُمران ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١١٠. (٤) سورة البقرة ١١٠.

 <sup>(</sup>٥) سورة الناشية ١٧ ، ١٨ (٦) في الأسول : « خاص » تحريف ·

ومنها قوله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ ۚ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلهِ مُرَاء ﴾ (١) ، فيقال: أي ارتباط بينهما ؟ وجوابه أن المبتدأ وهو ﴿ مَنْ ﴾ خبره محذوف ، أي أفهن هو قائم على كل نفس تترك عبادته ؟ أو معادل الهمزة تقديره: أفمن هو قائم على كل نفس مَن ليس بقائم ؟ ووجه العطف على التقديرين واضح . أما الأول فالمعنى: أُتترك عبادة من هو قائم على كل نفس ، ولم يكف الترك حتى جعلوا له شركاه! وأما على الشانى فالمعنى: إذا انتفت المساواة بينهما فكيف تجعلون لغير المساوى حكم المساوى!

ومنها قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِمَ مَ . . . ﴾ إلى قـوله : ﴿ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْطَالِمِينَ . أَوْ كَالَّذِي مَرَ عَلَى قَرْيَةٍ ﴾ (٢) عطف قصة على قصة ؛ مع أن شرط العطف المشاكلة ، فلا يحسن فى نظير الآية : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ ﴾ ﴿ أَوْ كَالَّذِي ﴾ ووجه ما بينهمامن المشابهة أن ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ بمنزلة : هل رأيت كالذي حاج إبراهيم؟ و إنما كانت بمنزلتها لأن ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفى ولذلك بجاب ببلى ، والاستفهام يعطى النفى ، إذ حقيقة المستفهم عنه غير ثابتة عند المستفهم ؛ ومن ثم جاء حرف الاستفهام مكان حرف النفى ، ونفى النفى إيجاب ، فصار بمثابة « رأيت » غير أنه مقصود به الاستفهام ، ولم يمكن أن يؤتى بحرفه لوجوده فى اللفظ ؛ فلذلك أعطى معنى على مقصود به الاستفهام ، ولم يمكن أن يؤتى بحرفه لوجوده فى اللفظ ؛ فلذلك أعطى معنى على مقسود به الاستفهام ، ولم يمكن أن يؤتى بحرفه لوجوده فى اللفظ ؛ فلذلك أعطى معنى على المنتهام ، ولم يمكن أن يؤتى بحرفه لوجوده فى اللفظ ؛ فلذلك أعطى معنى على المنتهام ، ولم يمكن أن يؤتى بحرفه لوجوده فى اللفظ ؛ فلذلك أعطى معنى على المنتهام ، ولم يمكن أن يؤتى بحرفه لوجوده فى اللفظ ؛ فلذلك أعطى معنى على المنتهام ، ولم يمكن أن يؤتى بحرفه لوجوده فى اللفظ ؛ فلذلك أعطى معنى على رأيت .

فإن قلت : مِن أين جليبيرة إلى 4 ورأيت يتبديه ينفسه الجيب لتضيير منه و « تنظر » .

> القسم الثانى ألا تكون م قرائن معنوية مؤذنة بالربط؛ وللإوراق الأولى منزلة جزئهاالثانى، وله أسباب.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ٣٣ (٧) سورة البقرة ٢٥٨ ، ٢٥٩ .

أحدها التنظير ؛ فإن إلحاق النظير بالنظير من دأب العقلاء ؛ ومن أمثلته قوله تعالى : ﴿ أُولِئِكَ مُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ وَكَمَا أُخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بَالْحَقِ ﴾ (١) عقب قوله : ﴿ أُولِئِكَ مُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ وَرَجَاتُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كُرِيمْ ﴾ (٢) فإن الله سبحانه أمر رسوله أن يمضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير وهم كارهون ؛ في الغنائم على كره من أصحابه كامضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير وهم كارهون ؛ وذلك أنهم اختلفوا في القتال يوم بدر في الأنفال ، وحاجّوا النبيّ صلى الله عليه وسلم وجادَلُوه ؛ فكره كثير منهم ما كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفل ، وجادَلُوه ؛ فكره كثير منهم ما كان من فعل رسول الله ويطيعوه ، ولا يعترضوا عليه فيا فأنزل الله هذه الآية ، وأنفذ أمره بها ، وأمرهم أن يتقوا الله ويطيعوه ، ولا يعترضوا عليه فيا يقعله من شيءما ، بعد أن كانوا مؤمنين. ووصف المؤمنين ؛ ثم قال : ﴿ كَمَا أُخْرِجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بَا لَحَقَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴾ ، يريد أن كراهنهم لما فعلته من من بينيك بالحق وإن فريقًا مِن المُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴾ ، يريد أن كراهنهم لما فعلته من الغنائم ككراهنهم للخروج معك .

وقيل: معناه أولئك هم المؤمنون حقا ؛ كما أخرجك ربك من يبتك بالحق؛ كقوله تعالى: ﴿ فَوَ رَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَلَقَ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطَقُونَ ﴾ (٢) .

وقيل: الكاف صفة لفعل مضمر؛ وتأويله: افعل في الأنفال كما فعلت في الخروج إلى بدر، وإن كره القوم ذلك؛ ونظيره قوله تعالى: ﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ ﴾ (3) معناه: كما أنعمنا عليكم بإرسال رسول من أنفسكم فكذلك أتم نعتى مناه: كما أنعمنا عليكم بإرسال وسول من أنفسكم فكذلك أتم نعتى مناه.

يلا ورا إلى أنا

﴿١) شُوْرَةُ آلَاتُهَالَ هِ ﴿ ﴿٢) سُورَةِ الْأَنْفَالَ عَ ﴿

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات ٢٣ 💎 (٤) سورة البقرة ١٥١

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر ٩٠

النَّذيرُ الْمُبينُ ﴾ (١) فإن فيه محذوفا ؛ كا نه قال : قل أنا النذير المبين ، عقو به أو عذاباً ، مثل ما أنزلنا على المقتسمين .

وأما قوله تعالى: ﴿ لاَ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِه ﴾ (٢) وقد اكتنفه من جانبيه قوله: ﴿ بَلِ الإنسانُ عَلَى نفسه بصيرة " . وَلَوْ الْقَى مَعَاذِيره ﴾ (٢) . وقوله : ﴿ كَلاَّ بَلْ يَبُونَ الْعَاجِلَة . وَتَذَرُونَ الآخِرَة ﴾ (١) ؛ فهذا من باب قولك للرجل ، وأنت تحدثه بحديث فينتقل عنك ويقبل على، شيء آخر : أقبل على واسمع ما أقول ، وافهم عتى ، ونحو هذا الكلام ؛ ثم تصِلُ حديثك ؛ فلا يكون بذلك خارجاً عن الكلام الأول ؛ قاطعا له ؛ وأما يكون بدلك خارجاً عن الكلام الأول ؛ قاطعا له ؛ وأن يكتب ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميّا لا يقرأ ولا يكتب ؛ وكان إذا نزل عليه الوحى وسمع القرآن حرك لسانه بذكر الله ، فقيل له : تدبّر ما يوحى إليك ، ولا تتلقفه بلسانك ؛ فإنما نجمعه لك ونحفظه عليك .

ونظيره قوله في سورة المائدة : ﴿ الْيَوْمَ يَنْسَ الَّذِينَ كُفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ ﴾ ( ) إلى قوله : ﴿ الْإِسْلَامَ دِيناً ﴾ ( ) ، فإن الكلام بعد ذلك متصل بقوله أولا : ﴿ ذَلِكُمْ فِينَا ﴾ ( ) ، ووسَّط هذه الجملة بين الكلامين ترغيباً في قبول هذه الأحكام ، والعمل فينتى ) ( ) ، ووسَّط هذه الحقار وموت كلتهم وإكال الدين . ويدل على اتصال ﴿ فَمَنِ اصْطُرُ ﴾ ( ) بقوله : ﴿ ذَلِكُمْ فِينَ ﴾ آية الأنعام ﴿ قُلْ لاَ أَجِدُ فِياَ أُوحِيَ إِلَى تُحَرَّماً وَسُقا أُولِي يَا اللهِ بِهِ فَمَنِ أَصْطُر ً ﴾ ( ) وفيقاً أُولِي الله به فَمَن أَصْطُر ً ﴾ ( ) .

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ٨٩ (٢) سورة القيامة ١٦

 <sup>(</sup>٣) سورة القيامة ١٤، ١٥ (٤) سورة القيامة ٢٠، ٢٠

 <sup>(</sup>ه) سورة المائدة ٣
 (٦) سورة الأنعام ١٤٥٠

الثانى المضادّة ؛ ومن أمثلته قولُه تعالى فى سورة البقرة : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَانِهُ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) الآية ، فإنه أولَ السورة كان حديثا عن القرآن الكريم ، وأن من شأنه كيت وكيت ، وأنه لا يهدى القوم الذين من صفاتهم كيت وكيت . فرجَع إلى الحديث عن المؤمنين ، فلما أكلَهُ عقب بما هو حديث عن الكفار ؛ فبينهما جامع وهمى بالتضاد من هذا الوجه ، وحكمته التشويق والثّبوت على الأول ، كاقيل :

#### \* وبضِدِّها تنبيَّنُ الأشياء \*

فإن قيل: هذا جامع بعيد، لأن كونَه حديثا عن المؤمنين، بالعَرض لا بالدّات، والمقصود بالذات الذي هو مساق الكلام إنما هو الحديث عن الكتاب، لأنّه مفتتح القول. قلنا: لا يشترط في الجامع ذلك، بل يكفي التعلّق على أي وجه كان، ويكفي في وجه الرّبُط ماذكرنا، لأن القصد تأكيدُ أمرِ القرآن والعمل به، والحث على الإيمان به، ولهذا لما فرغ من ذلك قال: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَبْبٍ مَّا نَزَّنْنَا عَلَى عَبْدِنا ﴾ (٢) الآية. فرجع إلى الأول.

الثالث: الاستطراد ؛ كَقَوله تعالى : ﴿ يَا بَنِي آدَم قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُم ۗ لِبَاسًا يُوارِي سَوْءَا تِكُم ۗ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقُوى ذَلَكَ خَيْرُ ذَلَكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَهُم ۚ يَذَّ كُرُونَ ﴾ (٣). قال الزنحشرى : هـذه الآية واردة على سبيل الاستطراد، عقب ذكر بُدُو السَّوْءَات وخَصْف الورق عليها ؛ إظهاراً للمنَّة فيا خلق الله من اللَّباس ، ولما في العُرْي وكشف العَورة من المهانة والفضيحة ، وإشعاراً بأن الستر باب عظيم من أبواب التَّقوى .

وجعل القاضي أبو بكر في كتاب '' إعجاز القرآن '' من الاستطراد قولَه تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٦ (١) سورة البقرة ٢٣

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ٣٦ .

يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللهُ مِن شيء يتفيَّأُ ظِلالُه عن اليمين والشارْئل سَجَّداً للهِ وهم داخرُون . وللهِ يسجدُ مافي السمواتِ وما في الأرض من دابةٍ والملائكةُ وهم لا يستكْبرُون ﴾ (١) . وقال : «كأن المراد أن يجرى بالقول الأول إلى الإخبار عن أن كلّ شي. يسجد لله عزّ وجل ، و إن كان ابتداء الكلام في أمر خاص » (٢). انتهى ، وفيه نظر .

ومنه الانتقال من حديث إلى آخر تنشيطا للسامع كقوله تعالى في سورة ص بعد ذكر الأنبياء: ﴿ هذا ذِ كُرْ وَإِنَّ لَلْمَتَّقِينِ كُلِّمْ مَآبِ ﴾ (٢) ، فإن هذا القرآن نوع من الذِّ كر ، لما انتهى ذكر الأنبياء، وهو نوع من التنزيل، أراد أن يذكر نوعا آخر ، وهو ذكر الجُّنَّة وأهلِها ، فقال : ﴿ هذا ذَكُرْ ﴾؛ فأكد تلك الإخبارات باسم الإشارة ، تقول : أشير عليك بكذا ، ثم تقول بعده : هذا الذي عندي والأمر إليك . وقال : ﴿ وَإِنَّ الْمُتَقِينَ كُلُّسْنَ مآبٍ ﴾، كما يقول المصنِّف: هذا باب يشرع فياب آخر . ولذلك لما فرغ من ذكر أهل الجنة قال: ﴿ هَذَا وَ إِنَّ لَلْطَاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ﴾ (١)

#### [ في اتصال اللفظ والمعنى على خلافه ]

وقد يكون اللفظ متصلا بالآخر والمعنى على خلافه ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَ لِئَنْ ۚ أَصَابِكُمْ ۗ فضل من اللهِ ليقولَن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ﴾ (٥)؛ فقوله: ﴿ كأن لم تكن فضل من اللهِ ليقوله: ﴿ كأن لم تكن بينكم وَ بينه مودَّة ﴾ منظوم بقوله : ﴿ قَالَ قد أَنْمَ اللهُ عليَّ ﴾ (١) ؛ لأنه موضع الشماتة . وقوله : ﴿ كَا نَمَا يَسَاقُونَ إِلَى المَوْتَ وَهُمْ يَنظُرُ وَنَ ﴾ (٧) ؛ فإنه متصل بقوله : ﴿ وَ إِنَّ

<sup>(</sup>٢) ص ١٥٩ (طبعة المعارف) (١) سورة النحل ٤٩ ، ٤٩

<sup>(</sup>٤) سورة ص ٥٥ (٣) سورة س ٤٩

<sup>(</sup>٦) سورة النساء ٧٢

<sup>(</sup>ه) سورة النساء ٧٣

<sup>(</sup>٧) سورة الأنفال ٦

فريقاً من المؤمنين لكارهون كأنما يساقون ﴾ (١).

وقوله : ﴿ وَلا عَلَى الذينَ إِذَا مَا أَتُوْكَ لَتَحْمَلُهُمْ ﴾ (٢) جواب الشرط قولُه تعالى : ﴿ وَلَ اللَّهِ عَلَى الدَّمْ عَلَيْهِ ﴾ (٢) ﴿ وَلَتَ لَا أَجِدُ مَا أَسْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ (٢) دَاخُلُ فِي الشَّرِط .

وقوله: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمَرُ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الخُوفِ أَذَاعُوا بِهِ ﴾ (٣) إلى قوله: ﴿ إِلاَ قَلِيلًا ﴾ (٣) إلى قوله: ﴿ إِلاَ قَلِيلًا ﴾ (٣) ومثّل قلِيلًا ﴾ (٣) فقوله: ﴿ إِلاَ قَلِيلًا ﴾ (٣) متصل بقوله: ﴿ لَعْلَمُ الذّينَ يَسْتَنْبَطُونَهُ مَنْهُمْ ﴾ (٣) ومثّل بقوله: ﴿ وَلَوْ لاَ فَضَلُ الله عَلَيكُم ورحمته بقوله: ﴿ وَلَوْ لاَ فَضَلُ الله عَلَيكُم ورحمته إلا قليلا بمن لم يُدخله في رحمته ، واتبعوا الشيطان ، لاتبعتم الشيطان .

ومما يحتمل الاتصال والانقطاع قولُه تعالى: ﴿ فَي بِيوْتِ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فَيهَا اسْمه ﴾ (\*) يحتمل أن يكون متصلا بقوله: ﴿ فيها مِصباح \* ﴾ (\*) ، أى المصباح في بيوت ، ويكون تمامه على قوله: ﴿ وُيُذَكَرَ فيها اسمه ُ ﴾ (\*) و ﴿ يسبح له فيها رجال ﴾ صفة للبيوت . ويحتمل أن يكون منقطعا ، واقعاً خبرا لقوله: ﴿ رجال \* لا تُمَلِّمِهم \* ﴾ (\*) .

ومما يتعين أن يكون منقطعاً قوله: ﴿ وَلا أَصغرَ مِن ذلك وَلا أَكْبَرَ إِلا فِي كَتَابٍ
مُبِينٍ ﴾ (٧) مستأنف، لأنه لو جُمِل متصلا « بيعزب » لاختل المعنى، إذ يصير على حد قولك : مايعزب عن ذهنى إلا في كتاب، أى استدراكه .

وقوله : ﴿ فيه هُدًى للمُتَّقِينَ ﴾ (^) ،منهم من قضى باستثنافه على أنه مبتدأ وخبر ، ومنهم من قضى بجعل ﴿ فيه ﴾ خبر ﴿ لَا ﴾ ، و ﴿ هدًى ﴾ نصب على الحال في تقدير « هاديا» .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٥ ، ٦ (٢) سورة التوبة ٩ ٩

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٨٣ (٤) سورة النور ٣٦

<sup>(</sup>٥) سورة النور ٣٥ (٦) سورة النور ٣٧

<sup>(</sup>٧) سورة يونس ٦١ (٨) سورة القرة ٧

ولا يخفى انقطاع ﴿ الذينَ يحملُونَ ٱلْعَرْشَ ﴾ (١) عن قوله : ﴿ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ (٢) .

وَكَذَا ﴿ فَلَا يَحْزُ نَكَ قُولُهُم ﴾ (٢) عن قوله سبحانه : ﴿ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يَسَرُّونَ وَمَا يُعْلَنُونَ ﴾ (٢).

وكذلك قوله: ﴿ فَأَصْبِحَ مِن النَّادِمِين ﴾ (٤) عن قوله: ﴿ مِن ۚ أَجْل ذلكَ كَتَبْنَا عَلَى اسْرَائِيلَ أَنَّهُ مِن ۚ قَتِل نفساً بغير نفس ﴾ (٥) .

سورة غافر ۷ (۲) سورة غافر ٦

 <sup>(</sup>۳) سورة يس ٧٦ (٤) سورة المائدة ٣١

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة ٣٢

# النّوع التّالِث معرفهٔ الفواصِل ورُ، وسيرل لآي

وهي كلة آخر الآية ، كقافية الشعر وقرينة السجع .

وقال الدانى (١) : كلة آخر الجلة .

قال الجَعبرى" (٢): وهو خلاف المصطَلح، ولا دليل له في تمثيل سيبويه (٣) بـ ﴿ يومَ يَأْتِ ﴾ و ﴿ مَا كُنَّا نَبغ ﴾ (٥)، وليسا رأس آي؛ لأن مرادَه الفواصل اللغوية لا الصناعية؛ ويلزم أبا عمرو (٢) إمالة و مَن أعْطى ﴾ (٧) لأبي عمرو.

وقال القاضى أبو بكر: الفواصل حروف متشاكلة فى المقاطع ، يَقع بهـ إفهام المعانى . انتهى .

وفر ق الإمام أبو عمرو الدانى بين الفواصل ورموسِ الآى ، قال : أما الفاصلة ُ فهى الكلام المنفصل ممَّا بعده . والكلام المنفصل قد يكون رأس آية وغيرَ رأس ، وكذلك

<sup>(</sup>۱) هو الإمام عثمان بن سعيد أبو عمرو الدانى ؟ أحد الأئمة فى القرآن الكريم وروايته ، وصاحب كتاب التيسير فى مذاهب القراء السبعة ، والمقنع فى الرسم ، والاكتفاء فى الوقف والابتداء ؟ وغيرها من الكتب التي تعلق بالقراءة والقرآن . توفى سنة ٤٤٤ . (وانظر ترجته ومراجعها فى إنباهالرواة ٢ : ٣٤١ ـ ٣٤١) . (٢) هو العلامة إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبرى ؟ الملقب ببرهان الدين ؟ صاحب شوح الشاطبية المسمى كنر المعانى ، وكتاب عقود الجمان، وروضة الضرائف فى رسم المصاحف، وغيرها . توفى سنة ٢٣٧ . (الدرر الكامنة ١ : ٥٠ )

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢ : ٢٨٩ ﴿ (٤) سورة هود ١٠٥

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف ٦٤

 <sup>(</sup>٦) يريد أبا عمرو الدانى المذكور . (٧) سورة الليل ٧ . ويريد أبا عمرو بن العلاء صاحب القراءة المنسوبة إليه .

الفواصل يكن رءوس آي وغيرها . وكل رأس آية فاصلة ، وليس كل فاصلة رأس آية ؛ فالفاصلة تم النوعين ، وتجمع الضر بين؛ ولأجل كون معنى الفاصلة هذا ذكر سيبويه فى تمثيل القوافى ﴿ يَوْمَ يَأْتَ ﴾ و ﴿ مَا كُنَّا نَبْغ ﴾ \_ وها غير رأس آيتين بإجماع \_ مع ﴿ إذَا يَسْر ﴾ (١) ؛ وهو رأس آية باتفاق . انتهى .

وتقع الفاصلة عند الاستراحة فى الخطاب لتحسين الكلام بها ؛ وهى الطريقة التى يباين القرآن بها سائر الكلامان ؛ وذلك أن آخر القرآن بها سائر الكلامان ؛ وذلك أن آخر الآية فَصَل بينها وبين ما بعدها ، ولم يسمُّوها أسجاعا .

فأما مناسبة فواصل، فلقوله تعالى: ﴿ كِتَابُ فُصِّلَتْ آيَاتُه ﴾ (٢). وأما تجنب أسجاع، فلأن أصله من سَجَع الطّيرُ، فَشُرِّف القرآن الكريم أن يستعار لشىء فيه لفظ هو أصل في (٣) صوت الطائر، ولأجل تشريفه عن مشاركة غيره من الكلام الحادث في اسم السَّجْع الواقع في كلام آحاد الناس، ولأن القرآن من صفات الله عز وجل فلا يجوز وصفه بصفة لم يرد الإذن بها و إن صح المعنى ؛ ثم فرقوا بينهما فقالوا: السَّجْع هو الذي يُقْصَد في نفسه ثم يحيل المعنى عليه، والفواصل التي تَنْبَع المعانى، ولا تكون مقصودة في نفسها.

قاله الرّماني في كتاب '' إعجاز القرآن '' ،' و بني عليه أنّ الفواصل بلاغة والسجع عيب ، وتبعه القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب '' إعجاز القرآن '' '' ، و نقل عن الأشعرية امتناع كون في القرآن سجْعا . قال : (٥) « ونَصَّ عليه الشيخُ أبو الحسن الأشعريُ (٢) في غير موضع من كُتُبه » .

٠ (١) سورة الفجر ٤

 <sup>(</sup>۲) سورة فصلت ۳ . (۳) ت : « لصوت »

<sup>(</sup>٤ ــ ٤) ساقط من م

<sup>(</sup>ه) ص ٨٦ وما بعدها (٦) الإمجاز : « وذكره الشيح أبو الحسن » .

قال: « وذهب كثير من مخالفيهم إلى إثبات السَّجْع في القرآن، وزعوا أن ذلك ما تبيَّن فيه فضلُ الكلام، وأنّه من الأجناس التي يقع بها التفاضل في البيان والفصاحة، كالتجنيس، والالتفات ونحوها » (١) . قال: « وأقوى (٢ ما استدلوا به الاتفاق؟) على أن موسى أفضلُ من هارون عليهما السلام، ولما كان (١) السَّجْع قيل في موضع: ﴿ هَارُونَ وموسَى ﴾ (١) ولما كان (١) السَّجْع قيل في موضع: ﴿ هَارُونَ وموسَى ﴾ (١) ولما كانت الفواصل في موضع آخر بالواو والنون قيل: ﴿ موسَى وهارون ﴾ (١) وموسَى إلى الله المناقبة ا

قالوا: وهذا يفارق أمرَ الشعر لأنه لا يجوز أن يقع فى الخطاب إلّا مقصوداً إليه ، و إذا وقع غير مقصودٍ إليه كان دون القَدْر الذّى نسميه شــعراً ، وذلك القَدْر يتفق وجوده من المُفحّم (٢) كما يتفق وجوده فى الشّعر . وأمّا ما جاء فى القرآن من السجع فهو كثير لا يصح أن يتفق كلّه غيرَ مقصود إليه » .

قال: « و بنوا<sup>(۷)</sup> الأمر فى ذلك على تحديد معنى السجع ؛ قال أهل اللغة : هو موالاة الكلام على وزن<sup>(۸)</sup> واحد . قال : ابن دريد : « سجعت الحمامة : رددت صوتها »<sup>(۱)</sup> .

قال القاضى : وهذا [ الذى يزعمونه] (١٠٠ غيرُ سحيح ؛ ولو كان القرآن سَجْعاً لـكان غير خارج عن أساليب كلامهم ؛ ولو كان داخلاً فيها لم يقع بذلك إعجاز ، ولو جاز أن يقال (١١٠) : هو سجع معجز ، لجاز لهم أن يقولوا : شعر معجز . وكيف! والسجع مما كانت

<sup>(</sup>١) الإعجاز : « وما أشبه ذلك من الوجوه التي تعرف بها الفصاحة » .

 <sup>(</sup> ۲ – ۲ ) الإعجاز: ﴿ وأقوى مايستدلون به عليه اتفاق السكل ﴾ .

<sup>(</sup>٣) فى الإعجاز : « ولكان » (٤) سورة طه ٧٠

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء ٤٨ ...

<sup>(</sup>٦) كذا في إيجاز القرآن ، وفي الأصول : ﴿ العجم ﴾ .

<sup>(</sup>٧) الإمجاز : « ويبنون الأمر » . ( (٨) م : « على روى » .

<sup>(</sup>٩) جمهرة اللغة ٢ : ٩٣ (١٠) تكملة من إمجاز القرآن

<sup>(</sup>١١) الإنجاز : ﴿ أَنْ يَقُولُوا ﴾

كُمَّان العرب تألفه ؛ ونفيه من القرآن أجُدر بأن يكون حجة من نفى الشعر ؛ لأن الكهانة تخالف النبوّات ؛ بخلاف الشعر(١).

وما توهموا<sup>(۲</sup> أنه سجع باطل ؛ لأن مجيئه على صورته لا يقتضى كونه هو<sup>۲)</sup> ؛ لأن السجع [ من الكلام ]<sup>(۲)</sup> يتبع المعنى فيه اللفظ الذى يؤدّى السجع ؛ وليس كذلك ما انفق مما هو فى معنى<sup>(٤)</sup> السجع من القرآن ؛ لأن اللفظ وقع فيه تابعاً للمعنى . وفر ق والمين أن ينتظم الكلام فى نفسه بألفاظه التى تؤدّى المعنى المقصود فيه ، و بين أن يكون المعنى منتظماً دون اللفظ ؛ ومتى ارتبط المعنى بالسجع كان إفادة السجع كإفادة غيره . ومتى انتظم (۱) المعنى بنفسه دون السجع كان مستجلباً لتحسين الكلام دون تصحيح المعنى . قال : و [ أما ] (۱) ما ذكروه فى تقديم موسى على هارون فى موضع وتأخيره عنه فى موضع لأجل (۱) السَّعْع ، ولتساوى مقاطع الكلام فردود (۱۹) ، بل الفائدة فيه إعادة ولقصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدّى معنى واحداً (۱۰) ، وذلك من الأمر الصّعب الذى تَظهر فيه الفصاحة ، وتقوى البلاغمة ، ولهذا أعيدت كثير من القصص [ فى مواضع كثيرة فيه الفصاحة ، وتقوى البلاغمة ، ولهذا أعيدت كثير من القصص [ فى مواضع كثيرة به ومكرراً .

<sup>(</sup>١) الإعجاز : ﴿ وَلَيْسَ كَذَلْكَ الشَّعْرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢ ــ ٣ ) الإعجاز : « والذي يقدرونه أنه سجع فهو وهم ؟ لأنه قد يكون الكلام على مقال السجع وإن لم يكن سجعا ؟ لأن ما يكون به الكلام سجعا يختص ببعض الوجوه دون بعض » .

 <sup>(</sup>٣) من إمجاز القرآن.
 (٤) الإمجاز: « في تقدير السجم » .

<sup>(</sup>ه) الإعجاز : « وفصل » . (٦) كذا في الإعجاز وفي الأصول : « ارتبط » .

<sup>(</sup>٧) تكملة من كتاب إعجاز القرآن.

ر بر بر المعالم على المار المراد على المراد على المراد على المراد المراد المراد على المراد على المراد على المرا المراد المرا

<sup>(</sup>A) الإعجاز: « لمكان »

<sup>(</sup>٩) الإعجاز : « فليس بصحيح » .

<sup>(</sup>١٠) ت: « إلى معنى واحد » . (١١) الإعجاز : « ونبهوا بدلك » .

ولو أمكنهم (۱) المعارضة كقصدوا تلك القصة وعبروا عنها بألفاظ لهم تؤدى إلى تلك المعانى ونحوها [ وجعلوها بإزاء ماجاء به ، وتوصلوا بذلك إلى تكذيبه و إلى مساواته فيا حُكى وجاء به . وكيف وقد قال لهم : ﴿ فَلْيَأْتُوا بحديث مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴾ (٢) فعلى هذا يكون المقصد و بتقديم بعض الكلمات على بعض وتأخيرها \_ إظهار الإعجاز على الطريقين جميعا ] (٢) دون السجع [ الذي توهموه ] (٢) .

إلى أن قال: « فبان [ بما قلنا ] (٢) أن الحروف الواقعة (٤) في الفواصل مناسبة موقع النظائر التي تقع في الأسجاع ، لا يُخرجها عن حدها ، ولا يدخلها في باب السجع . وقد بيّنا أنهم يذمّون كل سجع خرج عن اعتدال الأجزاء ؛ فكان بعض مصاريعه كلتين ، وبعضها يبلغ (٤) كلات ، ولا يَرَوْن ذلك فصاحة ، بل يَرَوْنَه عَجْزاً ، (٢ فلو فهموا اشهال القرآن على السّجع " لقالوا : نحن نعارضه بسجع معتدل ، فنزيد في الفصاحة على طريق القرآن ، [ ونتجاوز حدّه في البراعة والحسن ] (٢) . انهي ما ذكره القاضي والرماني ".

ردّ عليهما الخفاجيُّ (^^ ) في كتاب سرالفصاحة '' فقال: « (^) وأما قول الرماني إن السَّجْع عَيْب ، والفواصل [ على الإطلاق ] ( ^ ) بلاغة فغلط ، فإنه إن أراد بالسجع ما يتبع المعنى ، وكأنه غير مقصود فذلك بلاغة ، والفواصل مثله . و إن أراد ( ( ) به ما تقع المعانى تابعةً له ، وهو مقصود متكلَّف ، فذلك عيب ، والفواصل مِثلُه » .

<sup>(</sup>١) الإعجاز : « ولو كان فيهم » .

<sup>(</sup>٢) ما بين العلامتين تـكملة منكتاب إعجاز القرآت .

 <sup>(</sup>٣) سورة الطور ٣٤ .
 (٤) الإعجاز : « التي وقعت » .

<sup>(</sup>ه) الإَعْجَاز : ﴿ يَبِلْغُ أَرْبِعِ كُلِّمَاتٍ ﴾ .

<sup>(</sup> ٦ - ٦ ) الإعجاز : «فلو رأوا أن ماتلي عليهم من القرآن سجما » ..

<sup>(</sup>٧) من إعجاز القرآن .

 <sup>(</sup>A) هو الأمير عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الأديب الشاعر . توفى سنة ٤٦٦ .
 ( وانظر ترجته في فوات الوفيات ١ : ٤٨٩ ، والنجوم الزاهرة ٥ : ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٩) سر الفصاحة ١٦٦ وما بعدها ﴿ (١٠) مَنْ سُرُ الفصاحة.

<sup>(</sup>١١) سر الفصاحة : ﴿ وَإِنْ كَانَ يُرْبِدُ بِالسَّجِمْ ... ﴾ .

قال: « وأظن أنَّ الذى دعاهم (١) إلى تسمية كلِّ ما في القرآن فواصل ، ولم يستُوا ما تماثلت حروفُه سَجْعاً رغبتُهم فى تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروى عن الكهنة وغيرهم ، وهذا غرض فى التسمية قريب ، والحقيقة ما قلناه (٢) » .

ثم قال : « (<sup>7</sup>والتحرير أن الأسجاع حروف متماثلة في مقاطع الفواصل<sup>٣</sup>) .

فإن قيل (1): إذا كان عندكم أن السجع محمود فهلّا ورد القرآن كلّه مسجوعا! وما الوجه في ورود بعضه مسجوعا و بعضه غير مسجوع ؟ قلنا (0): إن القرآن نزل بلغة العرب وعلى عرفهم وعادتهم ، وكان (١ الفصيح منهم لا يكون كلامه كله مسجوعا لما فيه من أمارات التكلّف والاستكراه والتصنّع ، لاسيا فيا يطول من الكلام ، فلم يرد كلّه مسجوعاً جَرْياً منه على عُرْ فهم في اللطيفة (١) العالية من كلامهم ، ولم يخلُ من السجع ؛ لأنه يحسن في بعض الكلام على الصقفة السابقة (٨) ، [ وعليها ورد في فصيح كلامهم ، فلم يجز أن يكون عالياً في الفصاحة وقد أخل فيه بشرط من شروطها ] (١) . فهذا هو السبب في ورود بعضه كذلك و بعضه مخلافه » .

وخصت فواصلُ الشَّعر باسم القوافى لأنّ الشاعر يَقْفُوها أى يتبعها فى شعره ، لا يخرج عنها ، وهى فى الحقيقة فاصلة ، لأنها تفصل آخر الكلام ، فالقافية أخصُّ فى الاصطلاح ، إذ كُلُّ قافية فاصلة ، ولا عكس .

ويمتنع استعال القافية في كلام الله تعالى ، لأن الشرع لما سَلَب عنه اسم الشُّعر وجَبّ

<sup>(</sup>١) سر الفصاحة : « دعا أصحابنا » . (٢) سر الفصاحة : « وأما الحقيقة فما ذكرناه » .

<sup>(</sup>٣ ـ ٣ ) لم ترد هذه العبارة في النسخة التي بين أيدينا من كتاب سر الفصاحة .

<sup>ِ (</sup>٤) سر الفصاحة : « فإن قال قائل » . (ه) سر الفصاحة : « قيل » .

 <sup>(</sup> ٦ - ٦ ) سر الفصاحة : « وكان الفصيح من كلامهم لا يكون كله مسجوعا » .

<sup>(</sup>٧) سرالفصاحة : «الطبقة» .

 <sup>(</sup>٨) سر الفصاحة: « على الصفة التي قدمناها »
 (٩) من سر الفصاحة.

سلبُ القافية أيضاً عنه لأنها منه ، وخاصةٌ به فى الاصطلاح . وكما يمتنع استعال القافية فى في القرآن ، لا تطلق الفاصلة فى الشعر ، لأنها صفة لكتاب الله ، فلا تتعداه .

قيل: وقد يقع في القرآن الإيطاء (١) ، وهو ليس بقبيح فيه ، إنما يقبح في الشّعر، كقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ كَأُنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) . ثم قال في آخرين: ﴿ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) . ثم قال في آخرين: ﴿ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ يعلمون ، [ يعلمون ]، فهذا لا يقبح في القرآن قولا واحداً .

قيل: ويقع فيه التضمين <sup>(٣)</sup>، وليس بقبيح، إنما يقبح فى الشعر، ومنه سورتاً الفيل وقريش، فإنّ اللام فى ﴿ لَإِيلاً فِ قُريشٍ ﴾ (<sup>٥)</sup> فى آخر الفيل.

وحكى حازم (أ) فى (أ. منهاج البلغاء ) خلافا غريبا فقال : وللناس فى الكلام المنثور من جهة تقطيعه إلى مقادير تتقاربُ فى الكية ، وتتناسب مقاطعُها على ضرب منها ، أو بالنَّقُلة من ضَرَّبٍ واقع فى ضربين أو أكثر ، إلى ضرب آخر مزدوج ، فى كلٍّ ضرب

نَازَع أَلْبابَهَا لُبِّي بمُعْتَصرٍ مِن الأحاديث حتى زِدُ نَني لِيتاً

وسعد فسائِلهم والرَّباب وسائل هوازِنَ عنَّا إذا ماً لَقيناهم كيف يَعلوهم بواترَ يفرينَ بيضاً وهاماً

<sup>(</sup>۱) الإيطاء فى الشعر أن يقنى بكلمة ، ثم يقنى بها فى بيت آخر ، كتكرار كلمة دلينا، فى قول ابن مقبل : أو كاهتزاز \_ رُدَيْ نِيِّ تداولَهُ \_ أيدى التّجار فزادُوا مَثْنَه لِيناً ثم قال فى موضع آخر :

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٠١ ــ ١٠٣ وانظر الموشح للمرزبان ١٥

<sup>(</sup>٣) التضمين في الشعر هو بيت يبني على كلام يكون معناه في بيت يتلوء من بعده مقتضيا له ؟ كقول القائل:

وانظر (الموشح ٢٥)

<sup>(</sup>٤) سورة قريش ١ (٥) سورة الفيل ٥

 <sup>(</sup>٦) هو أبو الحسن حازم بن محمد القرطاجني ، الأنصارى القرطبي ، شيخ البلاغة والأدب ، وأوحد زمانه
 في النظم والنثر والنحو واللغة والعروض والبيان ، توفى سنة ١٨٤ ( بفية الوعاة ٢١٤ )

ضرب منها أو يزيد على الازدواج ، ومن جهة ما يكون غير مقطع، إلىمقادير بقصد تناسب أطرافها ، وتقارب مابينها في كميّة الألفاظ والحروف ثلاثة مذاهب :

منهم من يكره تقطيع الحكلام إلى مقادير متناسبة الأطراف ، غير متقار بة فى الطول والقصر لما فيه من التكلّف ، إلا ما يقع به الإلمام فى النادر من الحكلام .

والثانى أنّ التناسب الواقع بإفراغ الكلام في قوالب التقفية وتحليتها بمناسبات المقاطع أكيد ُ جدا .

والثالث \_ وهو الوسط \_ أن السَّجْع لما كان زينةً للكلام ، فقد يدعو إلى التكلّف، فرقى ألا يستعمل فى جملة الكلام ، وأن لا يُخْلَى الكلام بالجلة منه أيضا ، ولكن يقبل من الخاطر فيه ما اجتلبَه عفوا ، بخلاف التكلّف ، وهذا رأى أبى الفرج تُدامة (١) .

قال حازم: وكيف يعاب السَّجع على الإطلاق! وإنما نَرَل القرآن على أساليب الفصيح من كلام العرب، فوردت الفواصلُ فيه بإزاء ورود الأسجاع في كلام العرب، وإنما لم يجيء على أسلوب واحد، لأنه لا يحسُن في الكلام جميعا أن يكون مستمرا على تمط واحد، لما فيه من التكلف، ولما في الطبع من الملل عليه. ولأن الافتنان في ضروب الفصاحة أعلى من الاستمرار على ضرب واحد، فلهذا وردت بعض آى القرآن متماثلة المقاطع، و بعضها غير متماثل .

## [ إيقاع المناسَبة في مقاطع الفواصل ]

واعلم أن إيقاع المناسَبة في مقاطع الفواصل حيث تطّرد متا كُدُ جدا ، ومؤثر في اعتدال نَسَق الكلام وحسن موقعه من النّفس تأثيرا عظيما ، ولذلك خرج عن نَظْم الكلام لأجلها في مواضع:

<sup>(</sup>۱) هو أبو الفرج قدامة بن جعفر صاحب كتاب تقد الشعر ، ذكر ابن الجوزى أنه توفى سنة ِ٣٣٧ ( وانظر ترجمته فى معجم الأدباء ١٧ : ١٧ ) .

أحدها زيادة حرف لأجلها ، ولهذا ألحقت الألف بـ « الظنونَ » في قوله تعالى : ﴿ وَتَظَنُّونَ بَاللّٰهُ الظَّنُونَا ﴾ (1) ، لأن مقاطع فواصِل هذه السورة ألفات منقلبة عن تنوين في الوقف ، فزيد على النون ألف لتساوِي المقاطع ، وتناسب نهايات الفواصل ، ومثله : ﴿ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ ﴾ (٢) ، ﴿ وأَطَمِنَا الرسُولا ﴾ (٣) .

وأنكر بعض المفار بة ذلك وقال : لم تُزَد الألفُ لتناسُب رموس الآى كما قال قوم ، لأن فى سورة الأحزاب : ﴿ واللهُ يقول الحقَّ وهوَ يَهدِى السبيل ﴾ (\*) وفيها : ﴿ فَأَصْلُونَا السَّبيلا ﴾ (\*) ، وكل واحد منها رأسُ آية ، وثبت الأنف بالنسبة إلى حالة أخرى غير الله فى الثانى دون الأوّل ، فلوكان لتناسُب رموس الآى لثبت من الجميع .

قال : وإنما زيدتُ الألف في مثل ذلك لبيان القِسمين ، واستواء الظاهِر والباطن بالنسبة إلى حالة أخرى غير تلك . وكذلك لحاق هاء السكت في قوله : ﴿ ماهِيَهُ ﴾ (٥) في سورة القارعة ، هذه الهاء عدلت مقاطع الفواصل في هذه السورة ، وكان للحاقها في هذا الموضع تأثير عظيم في الفصاحة .

وعلى هذا ـ والله أعلم ـ ينبغى أن يُحمل لحَاق النون فى المواضع التى قد تكلّم فى لحاق النون إياها ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَكُلُّ فَى فَلْكِ يَسْبحونَ ﴾ (٢) ، وقوله تعالى : ﴿ كُونوا قِرَدةً خَاسْنَينَ ﴾ (٧) فإن من مآخذ الفصاحة ومذاهبها أن يكون ورودُ هذه النون فى مقاطع هذه الأنحاء للآى راجح الأصالة فى الفصاحة ، لتكون فواصلُ السُّور الوارد فيها ذلك قد استوثق فيا قبل حروفها المتطرفة ، وقوع حرفى المد واللين .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ١٠ (٢) سورة الأحزاب ٦٧

<sup>(</sup>٣) سورة الأحراب ٦٦ (٤) سورة الأحراب ٤

<sup>(</sup>٥) سورة القارعة ١٠ (٦) سورة يس٠٤

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ٦٥.

وقوله تعالى : ﴿ وَطُورِ سِينينَ ﴾ (١) وهو طورُ سَيْنَاء ؛ لقوله : ﴿ وشَجرةً تَخْرُج مِن ُطُورِ سَيْنَاءَ ﴾ (٢) .

وقوله تعالى: ﴿ لعلَّى أَرْجِعُ إلى الناسِلِعالَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) كُرر «لعلَّ» مراعاة لفواصلِ الآى ، إذ لو جاء على الأصل لقال : لعلَّى أرجعُ إلى الناس فيعلمُوا ؛ بحذف النون على الجواب .

الشَّانى حذف همزةٍ أو حرفٍ اطراداً ؛ كقوله تعالى : ﴿ واللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ (\*) .

الثالث الجمع بين المجرورات ؛ و بذلك يُجاب عن سؤال فى قوله تعالى: ﴿ ثُمْ لَا تَجِدُ وَا لَـكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴾ (٥) فإنه قد توالت المجرورات بالأحرف الثلاثة ، وهى اللام فى ﴿ لَـكُمْ ﴾ والباء فى ﴿ بِهِ ﴾ و « على » فى ﴿ عَلَيْنَا ﴾ وكان الأحسن الفصل .

وجوابه أن تأخر ﴿ تبيعا ﴾ وترك الفصل أرجح من أن يفصل به بين بعض الروابط، وكذلك الآيات التى تتصل بقوله : ﴿ ثُمَّ لا تجدُوا لَـكُم عليْنَا بِه تَبيعاً ﴾ ، فإن فواصلها كلها منصوبة منو ّنة ، فلم يكن بد ٌ من تأخير قوله : ﴿ تبيعاً ﴾ لتكون نهاية هـذه الآية مناسبةً لنهايات ماقبلها حتى تتناسق على صورة واحدة .

الرابع تأخير ماأصلُه أن يقدّم ، كقوله تعالى : ﴿ فَأَوْجَسَ فَى نَفْسَهِ خِيفَةٌ مُوسَى ﴾ (``)، لأن أصلَ الكلام أن يتصل الفعلُ بفاعله ويؤخرَ المفعول ، لكن أخّر الفاعل ، وهو « موسى » لأجل رعاية الفاصلة .

قلت : للتأخير حَكَةُ أخرى ، وهي أن النفس تتشوق لفاعل ﴿ أُوجَسَ ﴾ ، فإذا جاء بعد أن أُخِّر وقع َ بموقع .

 <sup>(</sup>٤) سورة الفجر٤ (٥) سورة الإسراء ٦٩ . (٦) سورة طه ٦٧

وكقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ لَا كُلَمَةُ سَبَقَتَ مَنْ رَبِّكُ لَكَانَ لِزَاماً وأَجَلَ مُسَمِّى ﴾ (١) فإن قوله : ﴿ وأَجَلُ مُسَمِّى ﴾ معطوف على ﴿ كُلَة ﴾ ولهذا رفع . والمعنى : ﴿ ولَوْ لَا كُلَمةُ صَبِقَتْ مَنْ رَبَكَ ﴾ في التأخير ﴿ وأَجَلُ مسمى ۗ ﴾ لكان العذاب لزاما . لكنّه قدم وأخر إتشتبك رءوسُ الآى . قاله ابن عطية .

وجوز الزمخشري عطفة على الضمير في ﴿ لَكَانَ ﴾،أى لَكَانَ الأجل العاجلُ وأجل مسمى لازمَيْن له كما كانا لازمين لعادٍ وثمود ، ولم ينفرد الأجل المسمى "دون الأجل العاجل.

ومنه قوله تعالى : ﴿ ولقدْ جَاء آلَ فَرْعُوْنَ النَّذُرُ ﴾ (٢) ، فأخر الفاعل لأجل الفاصلة . وقوله : ﴿ وبما رزَقناهم عَنْفقون ﴾ (٢) أخّر الفعل عن المفعول فيها وقدمه فيا قبلها في قوله : ﴿ يُؤمنونَ بالغيبِ ويُقيمُونَ الصلاة ﴾ (١) لتوافق [ر.وس] (٥) الآي . قاله أبو البقاء ، وهو أجودُ من قول الزمخشريّ : قدّم المفعول للاختصاص .

ومنه تأخير الاستعانة عن العبادة في قوله تعالى : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (٥٠) وهي قبل العبادة ، و إنما أخرت لأجل فواصل السورة في أحد الأجو بة .

الخامس إفراد ماأصله أن يجمع كقوله تعالى : ﴿ إِنَّ المُتقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَهُوَ ﴾ (٢) قال الفراء (٧) : الأصل « الأنهار » ؛ و إنمــا وُحــد لأنه رأس آية ، فقابل بالتوحيد رءوس

<sup>(</sup>١) سورة طه ١٢٩

<sup>(</sup>٢) سورة القمر ٤١ (٣) سورة البقرة ٣

<sup>(</sup>٤) تكملَّة من كتاب وو املاء ما من به الرحمَّن من وجوه الإعراب والقراءات في جمع القرآن،، لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري . توفى سنة ٦١٦ . ( وانظر ترجته في بنية الوعاة ٢٨١ ) .

 <sup>(</sup>A) هو يحيى بن زياد الفراء ؟ إمام الكوفة فى النحو واللغة وصاحب كتاب معانى القرآن . توفى سنة ٧٠٠ .
 ( وانظر ترجته فى ان خلكان ٢ : ٢٧٨ )

الآى . ويقال النهر الضياء والسعة ، فيخرج من هذا الباب<sup>(١)</sup> .

وقوله: ﴿ وَمَا كُنْتُ مَتَّخَذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً ﴾ (٢) قال ابن سيده (٢) في المحسكم: أي أعضاداً ، و إنما أفرد ليعدل روس الآي بالإفراد . والعضد: المعين (١) .

السادس جمع ماأصله أن يفرد ، كقوله تعالى : ﴿ لا بيع ْ فِيهِ وَلَا خِلالْ ﴾ (٥) فإن المراد « ولا خُلَّة » بدليل الآية الأخرى ، لكن جمعه لأجل مناسبة رءوس الآى .

السابع تثنية ماأصلُه أن يُفرد ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَلَمْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنتَانِ ﴾ (١) .

قال الفراء: هذا باب مذهب العرب فى تثنية البقعة الواحدة وجمعها كقوله: « دِيار لها بالرقمتين » (٧) وقوله: « بطن المسكتين » (٨) وأشير بذلك إلى نواحيها ، أو الا شعار بأن لها وجهين ، وأنك إذا أوصلتها ونظرت إليها يميناً وشمالا رأيت فى كلتا الناحيتين ما يملأ عينك قرة ، وصدرك مسرة » .

ديار للما الرَّقتين كأنَّها مراجيع وشم في نواشِر معْمرِ

(۸) البيت بتمامه فىأمالى المرتضى ۲ ، ۱٤۸:
 فقولا لأهل المكتين تحاشدوا

وسِيرُوا إِلَى آطام ِ يَثْرِبَ وَالنَّخل

<sup>(</sup>١) العبارة فى كتاب معانى القرآن : « وقوله : ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهُو ﴾ معناه أنهار ؟ وهو فى مذهبه كقوله : ﴿ سَيُهُزْمُ ٱلْجَمْعُ وَ يُولُّونَ ٱلدُّبُرَ ﴾ ، وزعم الكسائى أنه سمع العرب يقولون: أتينا فلانا، فكنا فى لحمه و نبيذه، فوحد ؟ ومعناه الكثير . ويقال : ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهُرٍ ﴾ ، فى ضياء وسعة » .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ٥١.

<sup>(</sup>٣) هو على بن إسماعيل أبو الحسن الضرير ، المعروف بابن سيده ، العالم الأندلسي ، صاحب المحكم والمخصص . توفى سنة ٤٤٨ . ( إنباه الرواة ٢ : ٢٢٥ )

<sup>(</sup>٤) اللمان (عضد) (٥) سورة إبراهيم ٣١

 <sup>(</sup>٦) سورة الرحمن ٤٦ (٧) قطعة من بيت زهير ؛ والبيت بتمامه :

قال : وإنما ثنّاها هنا لأجل الفاصلة ؛ رعايةً للتى قبلها والتى بفدها على هذا الوزن . والقوا فى تحتملُ فى الزيادة والنقصان مالا يحتمله سائر الكلام .

وأنكر ذلك ابن تتيبة () عليه وأغلظ وقال: إنما يجوز في رءوس الآى زيادة ها، السكت أو الألف ، أو حذف همزة أو حرف. فأما أنْ يكون الله وَعَد جنتين فنجعلهما جنة واحدة من أجل رءوس الآى فمعاذ الله . وكيف هذا وهو يصفها بصفات الاثنين ، قال : ﴿ ذَوَاتا أَفْنَانِ ﴾ (٢) ، ثم قال فيها : ﴿ فيهما ﴾ (١) . ولو أن قائلا قال في خزنة النار : إنهم عشرون ، و إنما جعلهم الله تسعة عشر كرأس الآية، (١) ماكان هذا القول إلا كقول الفراه .

قلت : وَكَا أَنَّ المُلْجِيُّ لَلْفُرَّاء إلى ذلك قوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النفسَ عن الهُوَى. فَإِنَّ الجُنةَ هَى المَاْوَى ﴾ (٥)، وعكس ذلك قوله تعالى: ﴿ فَلا يُخْرِجَنَّكُما مَن الجُنةِ فَتَشْقَى ﴾ (٦) ؛ على أنّ هذا قابلُ للتأويل؛ فإن الألف واللام للمموم ، خصوصا أنه يرد على الفراء قوله : ﴿ ذَوَاتا أَفْنَانِ ﴾ (٢) .

التامن : تأنيثُ ما أصله أن يذكّر ، كقوله نعالى : ﴿ كُلّا إِنهُ تَذْ كِرَهُ ۗ ﴾ (٧) ؛ و إنما عدل إلىها للفاصلة .

التاسع كقوله: ﴿ سَبِّح اسمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ (^) ، وقال في العلق: ﴿ أَقُرأُ باسمِ ِ

 <sup>(</sup>۱) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى ؟ صاحب عيون الأخبار ومشكل القرآن وغيرها .
 توفى سنة ۲۷۰ . ( وانظر ترجته في إنباه الرواة ۲ : ۱٤٣ )
 (۲) سورة الرحمن ٤٨

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن ٥٠ ، والآية بتامها : ﴿ فِيهِماً عَيْنَانِ تَجْرِيانِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) إَشَارَةَ إِلَى قُولُهُ تَعَالَى فَى سُورَةَ المَدْرُ ٢٧ \_ ٣٠ : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ . لَا تُنْبِقِي وَلَا تَذَرُ. لَوَّاحَةُ ۚ لِلْبَشَرِ . عَلَيْهَا تَسِعَةَ عَشَرَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سورة النازعات ٤٠،٤٠ ٪ (٦) سورة طه ١١٧

<sup>(</sup>٧) سورة المدثر ٤٠ (٨) سورة الأعلى ١

<sup>(</sup> ه \_ برهان \_ أواه )

ربك الَّذي خلق ﴾ (١) ، فزاد في الأولى ﴿ الأَعْلَى ﴾ ، وزاد في الثانية : ﴿ خلق ﴾ ، مراعاةً للفواصل في السورتين ، وهي في « سبِّح » ﴿ الَّذي خلقَ فسوَّى ﴾ (٢) وفي « العلق » ﴿ خلقَ الإنسانَ منْ عَلَقٍ ﴾ (٢) .

العاشر: صرف ما أصله ألا ينصرف ؟ كقوله تعالى: ﴿ قُوارِيرا . قواريرا ﴾ (\*) صرف الأول لأنه آخر الآية ، وآخر الثانى بالألف ، فَحَسُن جعله مُنَوَّنًا ليُقلب تنوينه ألفًا ، فيتناسب مع بقية الآى، كقوله تعالى : ﴿ سلا سِلا وأغلالاً ﴾ (\*) فإن ﴿ سلاسلا ﴾ لما نظم إلى فيتناسب مع بقية الآى، كقوله تعالى : ﴿ سلا سِلا وأغلالاً ﴾ (\*) فإن ﴿ سلاسلا ﴾ لما نظم إلى ﴿ أغلالا وسعيرا ﴾ (\*) صُرف ونُوِّن للتناسب ، و بقى «قواريرا » الثانى ؛ فإنه و أن ينوّن «قواريرا » الثانى الآية جاز صرفه ، لأنه لما نوّن «قواريرا » الثانى إلّا مَنْ ينوّن «قواريرا » الأوّل . ليتناسباً ، ولأجل هذا لم ينوّن «قواريرا » الشانى إلّا مَنْ ينوّن «قواريرا » القرآن وزعم إمام الحَرَمْين فى " البرهان " أنّ من ذلك صَرْفَ ما كان جمعا فى القرآن ليناسب رموس الآى ؛ كقوله تعالى : ﴿ سلاسلا وأغلالا ﴾ .

وهذا مردود ، لأن «سلاسلا» ليس رأس آية، ولا « قوار يرا » الثانى ، و إنما صُرِف للتناسب ، واجتماعِه مع غيره من المنصرفات ، فيرد إلى الأصل ليتناسب معها .

ونظيرُه في مراعاة المناسبة أنّ الأفصح أن يقال: ﴿ بِدَأْ ﴾ ثلاثيّ؛ قال الله تعالى: ﴿ كَمَا بَدَأْ كَمْ تَعُودُونَ ﴾ (٧). وقال تعمالى: ﴿ كَيْفَ بَدَأَ الخَلْقَ ﴾ (٨) ثم قال: ﴿ أَوَ لَمْ يَرُواْ كَيْفَ يُبُدِّيُ اللهُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُه ﴾ (٩) ، فجاء به رُباعيّا فَصِيحًا لما حسَّنه من التناسُب بغيره وهو قوله: ﴿ يُعِيدُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة العلق ١ (٢) سورة الأعلى ٢

<sup>(</sup>٣) سورة العلق ٢ (٤) سورة الإنسان ١٦، ١٥

<sup>(</sup>٥) هي قراءة نافع وأيو بكر والكسائن وأبو جعفر، (وانظر إتحاف فضلاء البشر ص ٢٩ ٪).

<sup>(</sup>٦) سورة الإنسان ٤ (٧) سورة الأعراف ٢٩

<sup>(</sup>۸) سورة العنكبوت ۲۰ (۹) سورة العنكبوت ۱۹

الحادى عشر: إمالةُ ماأَصلُه ألَّا يُمال؛ كا مِمالة ألف ﴿ والضَّحَى ٰ. واللَّيل إذَا سَجَى ﴾ (١)، ليشاكل التلفظ بهما التلفُّظُ بما بعدها .

والإمالة أن تنحُو بالألف نحو الياء ، والغرض الأصلى منها هو التناسُب ، وعبّر عنه بعضُهم بقوله : الإمالة للإمالة . وقد يمال لكونها آخر تُجاوِر ما أميل آخره ؛ كأ لف« تلا» في قوله تعالى: ﴿ والقمرِ إِذَا تَلاَهَا ﴾ (٢٠) ، فأميلت ألف ﴿ تلاها ﴾ ليشاكل اللفظ بها اللفظ الذي بعدها ، يممّا ألفه غيرُ ياء ؛ نحو ﴿ جلاها ﴾ ، و ﴿ غشّاها ﴾ .

فَإِن قيل : هَلَاجِعِلْت إمالة ﴿ تَلاها﴾ لمناسَبة ماقبلها ، أعْنى ﴿ ضُحاها﴾ ؟ قيل : لأنألف ﴿ ضُحاهاً ﴾ عن واو ، و إنما أميل لمناسبة مابعده .

الثانى عشر: العدولُ عن صيغة المضى إلى الاستقبال ، كقوله تعالى : ﴿ فَهْرِيقًا كَذَّ بَمُ وَفَرِيقًا تَقْتُلُون ﴾ (٣) ؛ حيث لم يقل « وفريقًا قتلتم » كا سوى بينهما في سورة الأحزاب فقال : ﴿ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴾ (١) ؛ وذلك لأجل أنها هنا رأس آية .

(٢) الشمس ٢

<sup>(</sup>١) سورة الضعي ٢،١.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب ٣٦

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٨٧

## تفربعات

## [ ختم مقاطع الفواصل بحروف المدّ واللين ]

ثم هنا تفريعات :

الأول: قد كثر فى القرآن السكريم ختم كلة المقطع من الفاصلة بحروف المدّ واللين و إلحاق النون ؛ وحكمتُه وجودُ التمكن من التطريب بذلك .

قال سيبويه رحمـــه الله: « أما (١) إذا تربَّمُوا فإنهم يُلِحقون الألفَ والواو والياء ؛ [ ما ينوتن وما لا ينوتن ] (٢) ؛ لأنهم أرادوا مد الصوت (٣).

- (١) الكتاب ٢ : ٢٩٨ــ ٢٩٩ ، باب وجوه القوافي في الإنشاد.
  - (٢) تكملة من الكتاب.
  - (٣) بقية الكلام كما فى الكتاب : « وذلك قوله :
- \* قِفَا نبكِ مِن ذِكرَى حبيبٍ ومنزلِ \*

وقال فى النصب ليزيد بن الطائرية :

فَبِتْنَا تَحِيدُ الْوحْشُ عَنَّا كَأَنَّنَا قَتِيلانَ لَمْ يَعْلَمُ لَنَا الناسُ مصرعًا وقال في الرفع للأعشى:

\*هُر بِرةَ وَدُّعْهَا وِ إِنْ لَامَ لَا مُكُو

هذا ما ينون فيه . وما لمينون فيه قولهم ، لجرير :.

أ قلَّى اللَّومَ عاذلَ والعِتاباً

وقال فى الرفع لجرير :

متی کان الحیام بذی طلوح سُقِیتِ الغیث أیتُها الحیامُو! وقال فی الجر لجریر أیضاً:

أَيْهَاتَ مِنْزَلُنَا بِنَعْف سُويْقَةَ كَانت مِبَارِكَةً مِنْ اَلَأَيَامِي وَاغْدَا اللهِ اللهِ اللهِ وَاغْدَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَا اللهِ اللهِ عَنْدَا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(أو إذا أنشدوا ولم يترنموا :فأهلُ الحجاز يَدعون القوافى عَلَى حالها فى الترنّم؛ وناسْمن بنى تميم يبدلون مكان المدّةالنون »(). انتهى .

وجاء القرآن على أعذب مقطع ، وأسهل موقف .

## [ مبنى الفواصل على الوقف ]

الثانى: إن مبنى الفواصل على الوقف؛ ولهذا شاع مقابلة للرفوع بالمجرور و بالعكس، وكذا المفتوح والمنصوب غير المنوّان ؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طَينَ

( 1 - 1 ) النس كما فى الكتاب: « فإذا أنشدواولم يترنموا فعلى ثلاثة أوجه: أما أهل الحجاز فيدعون هذه القوافى ــ ما نون منهاومالم ينون على علما فى الترنم، ليفرقوا بينه وبين الكلام الذى لم يوضع الغناء. وأما ناس كثير من بنى تميم فإنهم يبد لون مكان المدة النون فيما ينون؟ ومالم ينون لما لم يريدوا الترنم أبنلوا سكان المدة ثونا ولفظوا بنام البناء وما هو منه . كما فعل أهل الحجاز ذلك بحروف المد ؟ سمعناهم يقولون :

\* ياأَبَتَا عَلَّكَ أُوعَسَاكُنْ \*

وللعجّاج :

\* ياصاح ماهاجَ العيون الذُّرُّفَنْ \*

وقال العجاج:

\* مِنْ طَلَلِ كَالْأَنْحَى أَنْهِجَنْ \*

وكذلك الجر والرفع، والمكسور والمفتوح والمضوم فى جميع هذا كالمجرور والمنصوب والمرفوع . وأما النالث فأن يجروا الغوافى مجراها لوكانت فى الكلام ولم تكن قوافى شعر ؟ جعلوه كالكلام حيث لم يترتموا ، وتركوا المدة لعلمهم أنها فى أصل البناء ؟ سمعناهم يقولون لجرير :

أقلَّى اللَّومَ عاذ لَ والعتاب .

وللأخطل :

\* وأسأل بمصقلة البَكْرِي مافَعَلْ \*

وكان هذا أخف عليهم . ويقولون :

\* قَدْ رَابِنِي حَفْضٌ فَحَرِّكُ حَفْفًا \* يَبْنُونَ الْأَلْفَ لَأَنْهَا كَذَلْكُ فَي الكلام \* .

لازب ) (۱) ؛ مع تقدم قوله : ﴿ عَذَابُ وَاصِبُ ﴾ (۲) ، و ﴿ شَهَابُ ثَاقَبُ ﴾ (۱) . وكذا ﴿ مِمَا لَهُمْ مِنْ دُونهِ مِنْ وكذا ؛ ﴿ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونهِ مِنْ والرٍ ﴾ (۱) مع ﴿ وَيَنْشَى ُ السَّحَابَ الثَّقَالَ ﴾ (۷) .

وعبارة السكاكي (^) قد تعطى اشتراط كون السجع يشترط فيه الموافقة فى الإعراب لما قبله ؛ على تقدير عدم الوقوف عليه ؛ كما يشترط ذلك فى الشعر . و به صرح ابن الخشاب (٩) معترضاً على قول الحريرى (١٠) فى المقامة التاسمة والعشرين :

ياصـــارفاً عنى المــودة والزمان له صُرُوف ومعنّفي في فَضْح مَنْ جاوزْت تعنيف العسوف (١١) لا تَلْحَنِي في فيا أَتَدْ تَتْ فا نَنِي بهم عروف ولقد نزلت بهم فلم أرَهُمْ يراعونَ الضيوف وبلويهُمْ فوجدتُهُمْ لما سبكَهُمُو زيوف

ألا ترى أنها إذا أطلِقت ظهر الأول والثالث مرفوعين ، والرابع والخامس منصو بين،

<sup>(</sup>۱) سورة الصافات ۱۱ (۲) سورة الصافات ۹

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات ١٠ (٤) سورة القمر ١١

<sup>(</sup>٥) سورة القمر ١٢ (٦) سورة الرعد ١١

<sup>(</sup>٧) سورة الرعد ١٢

<sup>(</sup>٨) هو أبو يعقوب يوسف بن أبن بكربن محمد الخوارزى المعروف بالسكاك ، صاحب كتاب مفتـــاح الملوم، توفيسنة ٢٥.٤ ( بغية الوعاة... ٢٥).

<sup>(</sup>٩) هو أبو عمد عبد الله بن أحمدبن أحمد الحشاب؟ النعوى البغدادى؟ وله رسالة نقد فيها مقامات الحريرى ورد عليه ابن برى؟ طبعت كلتاهما فى ذيل المقامات، توفى سنة ٣٠ ه (وانظر ترجمته فى إنباه الرواة ٢ : ٩٩).

<sup>(</sup>١٠) هو أبو محمد القاسم بن على بن محمد بن عثمان الحريري ، صاحب المقامات ، وأحد أئمة الأدب واللغة والنجو في عصره ، توفي سنة ٥١٦ . ( وانظر ترجته في إنياة الرواة ٣ : ٣٣ ) .

<sup>(</sup>١١) العسوف: الآخذ بقوة .

والثانى مجرورا ، وكذا باقي القصيدة (١) .

والصواب أن ذلك ليس بشرط لما سبق ؛ ولا شك أن كلة الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنة الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنة الأمجاز ، موقوفا عليها ؛ لأن الغرض المجانسة (٢٠ بين القرائن والمزاوجة ؛ ولا يتم ذلك إلا بالوقف (٣) ، ولو وصلت لم يكن بد من إجراء كل القرائن على مايقتضيه حكم الإعراب فعطاًت عمل الساجع وفوت غرضَهم .

و إذا رأيتَهم يُخرجون الحكم عن أوضاعها لغرض الازدواج؛ فيقولون: «آتيك بالغدايا والعشايا<sup>(١)</sup> » مع أن فيه ارتكابا لما يخالف اللغة، فما ظنك بهم في ذلك!

(۱) قال ابن بری فی رده: «الذی ذکرهابن الحریری صحیح ؛ ولا یلزم أن یکون إعراب المقید کاعرابه لو أطلق ؛ ألاتری إلی قول امری القیس :

إذا ذقت فاها قلت طعم مُدَامة معتَّقة ممّا تجيء به التُّجُرْ ثم قال بعده: « جاءت بربيح من القطر » فالتطرق موضع خفض ، والنجر في موضع رفع، وقال طرفة: \* ومن الحبّ جنونٌ مُسْلَعِرْ \*

ثم قال :

## پالیس هذا منك مأوی محر"

فستعر في موضع رفع ، و « حر » في موضع خفض، وقال الأعشى:

أَتَنِكُر عَانِيةٌ أَم تَلُمُ أَم الْحَبْلُ وَاهِ بِهَا مَنْجَدُم

فمنجذم فی موضع رفع ، ثم قال بعده:

ونظرةُ عين على غرّةٍ محلّ الخليط بصحراء زمُّ

فزم فى موضع جر ؟ ومى اسم بئر؟ وهـــذا النحوكثير جدا فى شعر العرب ، . (وانظر من ٢٠ من رسالة نقد ابن الحشاب،ورد ابن برى عليها فى ذيل المقامات ) .

- (٢) م : ﴿ الْحِاوِزْةِ ﴾ .
- (۴) م : «الوقوف » .
- (٤) قال الليث: « الغدو: جم ، مثل الغدواتوالغدى . وقالوا : إنى لا آتيه بالغدايا والمشايا ، والغدة
  لا تجمع على الغدايا ؟ولكنهم كسروه على ذلك ليطابقوا بين لفظه ولفظ المشايا ؟ فإذا أفردوه لم يكسروه .
   وانطر اللسان ـ غدا .

### [ المحافظة على الفواصل لحسن النظم والتثامه ]

الثالث: ذكر الزمخشرى في كشافه القديم أنّه لا تحسن المحافظة على الفواصل لمجردها إلا مع بقاء المعانى على سدادها، على النهج الذي يقتضيه حسن النظم والتثامه .كا لا يحسن تخبّر الألفاظ المو نقة في السمع ، السّلِسة على اللسان؛ إلا مع مجينها منقادة المعانى الصحيحة المنتظمة ؛ فأماأن بهم المعانى، ويُهم تَر بتحسين اللفظ وحده ، غير منظور فيه إلى مؤاده على بال ، فليس من البلاغة في فتيل أو نقير . ومع ذلك يكون قوله : ﴿ وبالآخِرَةِ هُمْ يُوقنونَ ﴾ (١) وقوله : ﴿ وبالآخِرَةِ هُمْ يُوقنونَ ﴾ (١) الفيل مؤاده على بين الجل الفيلية إيثاراً للفاصلة ـ لأن ذلك أمر لفظي لاطائل تحته \_ وإنما عُدِل إلى هذا لقصد الاختصاص .

## [ تقسيم الفواصل باعتبار المتمائل والمتقارب في الحروف ]

الرابع: أن الفواصَل تنقسم إلى ماتماثلت حروفه فى المقاطع وهذا يكون فى السَّجْع و إلى ماتقار بت حروفه فى المقاطع ولم تتماثل ؛ وهذا لا يكون سجعا . ولا يخلوكل واحد من هذين القسمين (٣) : \_ أعنى المتماثل والمتقارب \_ من أن يأتى طوعا سهلا تابعا للمعانى ، أو متكلّفا يتبعه المعنى .

فالقسم الأول هو المحمود الدال على النقافة وحسن البيان ، والثانى هو المذموم . فأما القرآن فلم يرد فيه إلا القسم الأول لعلوه في الفصاحة .

وقد وردت فواصله منماثلة ومتقاربة .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٤ (٢) سورة البقرة ٣

<sup>(</sup>٣) ت ،م: «المذهبين» .

مثال المّاثلة قولُه تعالى: ﴿ والطُّورِ . وكتابٍ مَسْطورٍ . في رَقٍّ منشور . والبّيْتِ المُنمور . والبّيْتِ المُنمور . والسَّقْفِ المرفوعِ ﴾ (١)

وقوله تعمالى : ﴿ طَهُ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرآنَ لِتَشْقَى . إِلَّا تَذْ كُرَةً لِمَنْ يَخْشَى . تَنْزِيلاً مَنْنْ خَلَقَ الأَرْضَ والسمواتِ العُلَى . الرَّحْنُ عَلَى العَرشِ استوى ﴾ (٢) .

وقوله تعالى : ﴿ والعادياتِ صَبْخًا . فالمُورِياتِ قَدْحًا . فالمُغِيراتِ صُبْحًا . فأثَرُنَ به عَمَّا . فأثَرُنَ به عَمَّا . فَوَسَطْنَ به جمعاً ﴾ (٢) .

وقوله تعالى : ﴿ والفجرِ . ولَيالِ عَشْرٍ . والشَّفْع والوتْرِ . واللَّيلِ إذا يَسْرِ . . ) ( أ ) . إلى آخره . وحذفت الياء من ﴿ يَسْر ﴾ طلباً للموافقة في الفواصل .

وقوله تعمالى : ﴿ اقْتَرَبَتِ السَاعَةُ وانشَقَّ القَمرُ ﴾ (\*) ؛ وجميعُ هذه السورة على الازدواج ·

وقوله تعالى : ﴿ فلا أُقسِمُ اللَّهُ مِنْ الْجُوارِي السُّكُنْسِ . والليلِ إذا عَسْعَس. والصُّبْحِ ِ إذا تَنَفَّس ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) سورة الطور ۱ ــ • . طور سينين : جبل بمدين ، سمم فيه موسى کلام الله . مسطور : مكتوب.. والرق المنشور : ما يكتبعليه . والبيت المعبور : الكعبة ، والسقف المرفوع هنا : السماء .

<sup>(</sup>٢) سورة طه ١ \_ ه

<sup>(</sup>٣) سورة العاديات ١ ــ ٥ . العاديات : الحيل التي تجرى . والضبح : صوت أنفاسها عند الجرى . الموريات : من الإيراء ؟ وهو إخراج النبار بنحو الزناد . والقدح : الضرب لإخراج النار . والمفيرات: الحيل التي تفير على العدو . والنقع : الغبار . ووسطن : توسطن .

٤) سورة الفجر ١ ـ ٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة القمر ١ .

 <sup>(</sup>٦) سورة النكوير ١٥ ـ ١٨ . الخنس الجوارى الكنس: قبل مى الدرارى الحمية ؟ ومى عطارد ،
 والزهرة والمريخ ، والمشترى ، وزحل ؟ وذلك لأنها تجرى مع الشمس ؟ ثم ترى راجعة حتى تختنى فى ضوء
 الشمس ؟ فرجوعها فى رأى العين هو خنوسها ، واختفاؤها هو كنوسها . وعسمس الليل : أدبر .

وقوله تعالى : ﴿ فَلا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ . والليل وما وسَقَ . والقَمر إذا اتَّسَقَ . لتركَبُنَّ طَبَقًا عن طَبَقٍ ﴾ (١) .

وقوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقَهُّو ۚ . وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تُنهُو ۚ ﴾ (٢) .

وقوله تعالى : ﴿ أَمَرْ نَامُثْرَفِيهَا ، فَفَسَقُوا فِيهَا ﴾ (٣) .

وقوله تعالى : ﴿ مَا أَنْتَ بِنَعْمَةُ رَبُّكُ بِمُجْنُونَ . وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ كَمْنُونٍ ﴾ ( أَ

وقوله تسالى : ﴿ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ . وَإِخُوا مُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فَى النَّى ۗ ثُمُّ ۖ لا يُقْصِرُون ﴾ (٥) .

وقوله تعالى : ﴿ كُلاَّ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ . وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ... ﴾ (١) الآية

وقوله تعالى : ﴿ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُمَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَمِنْ قَرْيَلَيْنَا ، أَوْ لَتَعُودُنَّ في مِلَّتِنا ﴾ (٧) .

ومثال المتقارب في الحروف قوله تعالى : ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ (^^). وقوله تعالى : ﴿ قَ . والقرآنِ الجيدِ . كَبَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءُهُمْ مُنْذِرٌ منهم فقال

<sup>(</sup>١) سورة الانشقاق ١٦ سـ ١٩ . الشفق : ما يبقى فى الأفق من الحمرة ؛ وقيل من البياس، ووسق : ضم وجمع . واتساق القمر : تمسامه . ولتركبن طبقا عن طبق ؛ قال الزجاج : لتركبن حالا بعد حال حنه عصيروا إلى الله .

<sup>(</sup>۲) سورة الضحى ٥، ٦

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ١٦

<sup>(</sup>٤) سورة ن ٣ ، ٤

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ٢٠١ ، ٢٠٢ .

<sup>. (</sup>٦) سورة القيامة ٢٦ ، ٢٧ . النراقى : جم ترقوة . والنرقوتان : عظمتان تمتدان يميناً وشمالا من تمنرة النحر إلى العانق . والراقى : اسم فاعل ، من رغاه يرقيه ، ؟ إذا أجرى له الرقية .

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف ٨٨ (٨) سورة الفاتحة ٣ ، ٤

الكافر ون هذا شيء عبيب (١) .

وهذا لا يسمى سجعًا قطعًا عند القائلين بإطلاق السجع في القرآت، لأن السجع ما تماثلت حروفه .

إذا علمت هذا (٢) ، فاعلم أن فواصل القرآن الكريم لا تخرج عن هذين القسمين ؛ بل تنحصر في المماثلة والمتقاربة ، وبهذا يترجّح مذهب الشافعي على مذهب أبي حنيفة في عد الفاتحة سبع آيات مع البسملة ؛ وذلك لأن الشافعي المثبت لها في القرآن قال : ﴿ صراط الذين ﴾ ، الح السورة آية واحدة ، وأبو حنيفة لما أشقط البسملة من الفاتحة قال : ﴿ صراط الذين أَنْعَمْت عَلَيْهِم ﴾ (٢) آية ، و ﴿ عَيْر المغضوب عَلَيْهِم ﴾ (٢) آية . ومذهب ﴿ صِراطَ الّذِين أَنْعَمْت عليهم ﴾ لا تشابه فاصلة الآيات الشافعي أولى ، لأن قاصلة قوله : ﴿ صراط الّذِين أَنْعَمْت عليهم ﴾ لا تشابه فاصلة الآيات المتقدمة ، ورعاية التشابه في الفواصل لازم . وقوله : ﴿ أنعمت عليهم ﴾ ليس من القسمين فامتنع جعله من المقاطع ؛ وقد اتفق الجميع على أن الفاتحة سبع آيات ؛ لكن الخلاف في كيفية العدد .

#### [ تقسيم الفواصل باعتبار المتوازى والمتوازن والمطرف ]

الخامس: قسم البديعيون السجع والفواصل أيضا إلى متوازٍ، ومطرَّف، [ومتوازن] (1). وأشرفها المتوازى ، وهو أن تتفق الكلمتان في الوزن وحروف السجع ؟ كقوله تعالى: ﴿ فَيها سُرُرُ مرفوعة \* . وَأَكُوابُ مو ضوعة \* ) (٥) ، وقوله ﴿ والتوراةَ والإنجيلَ . ورسولاً إلى بَني إسرائيلَ ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة ق ١ ـ ٢ (٢) ت : « ذلك ، .

<sup>(</sup> ٣) سورة الفاتحة ٧.

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق؟ وانظر الإنقان (٢: ١٠٤) .

<sup>(</sup>٥) سورة الغاشية ١٣ ، ١٤ .

<sup>(</sup>٦) سوَرَةَ آلَعَمَرَانَ ٤٨ ، ٩ ؛ .

والمطرِّف أن يتفقا فى حروف السجع لافى الوزن ؛ كقوله تعالى : ﴿ مَالَكُمُ لَا تَرْجُونَ لِلَّهُ وَقَاراً . وقد خلقكم أطواراً ﴾ (١) .

والمتوازن (٢) أن يُراعى في مقاطع الكلام الوزن فقط ، كقوله تعالى : ﴿ وَ مَمَارِقُ مَصْفُوفَةُ . وزرابيُّ مَبْثُوثَةُ ﴾ (٢) .

وقوله تعالى: ﴿ وَآتِينَاهُمَا الكتابَ السُّتَبِينَ . وهدَينَاهُمَا الصراطَ المستقيمَ ﴾ (1) . فلفظ « الكتاب » و « الستقيم » متوازنان . ولفظ « المستبين » و « المستقيم » متوازنان . وقوله : ﴿ فاصبرُ صبراً جيلاً . إنهمْ يَرَوْنَه بعِيداً . ونراهُ قريباً . يومَ تَكُونُ الساه كالمُهل . وتكونُ الجبالُ كالعِهن ﴾ (1) .

وَقُولُهُ تَمَـالَى : ﴿ كُلاًّ إِنَّهَا لَظَى . نزَّاعَةً للشَّوى . تدعو مَن أَدْبَرَ وَتُولِّى . وجمعَ فَأَوْعَى ﴾ (٧) .

وقوله : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ... ﴾ (٨) إلى آخرها .

وقوله : ﴿ وَالضُّحَى. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى . مَا وَدُّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى... ﴾ (٩) إلى آخرها .

وقد تكرر في سورة « حمسق » في قوله : تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُجَادَلُونَ فِي اللهِ مِنْ بَعَـٰدِ

۱۳ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ،

<sup>(</sup>٢) في الأصول: ﴿ المتوازى ﴾ تحريف .

<sup>(</sup>٣) سورة الفاشية ١٥ ، ١٦ . والنمارق : الوسائد . والزرابي: البسط . والمبثوثة: المبسوطة .

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات ١١٧، ١١٨.

<sup>(</sup>ه) في الأصول : « متوازيان » تحريف .

 <sup>(</sup>٦) المعارج ٥ ــ ٩ . والمهل: مائع الزيت، أو مائع الفنز المذاب كالنجاس والحديد والفضة. والعهن:
 الصوف المصبوغ ألوانًا من أصفر وأحمر وأخضر.

الطوف المصبوع الوالد للله المعلق و الموروك و السوى الله الله المالي المالي الم الم يكن المقتلا من الأعضاء (٧) المعارج ١٥ – ١٨ . اللظى : اسم للنار ذات اللهب الوالدين والشوى : كل مام يكن المقتلا من الأعضاء كالبدين والرجلين والأطراف .

۸) سورة الليل ۱،۲ (۹) سورة الضحى ۱ -۲۰.

ماً استُجِيب له ﴾ (١) إلى آخر الآيات السبع ؛ فجمع فى فواصلها بين « شديد »و « قريب، و « بعيد » و « عزيز » و « نصيب » و « أليم » و « كبير » على هذا الترتيب ؛ وهو فى القرآن كثير ، وفى المفصّل خاصة فى قصاره .

ومنهم من يذكر بدله الترصيع ، وهو أن يكون المتقدم من الفقرتين مؤلفامن كلمات مختلفة ، والثانى مؤلفا من مثلها فى ثلاثة أشياء : وهى الوزن والتقفية وتقابل القرآن ، قيل : ولم يجىء هذا القسم فى القرآن العظيم لما فيه من التكلّف .

وزعم بعضهم أنّ منه قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ لَنَى نَعْيَمٍ . و إِنَّ الفُجَّارَ لَنَى جَعْيمٍ ﴾ . (٢) وليس كذلك ، لورود لفظة « إن » و « لنى » فى كل واحد من الشطرين ، وهو محالف لشرط الترصيع ؛ إذ شرطه اختلاف الكلمات فى الشطرين جميعا .

وقال بعض المغاربة : سورة الواقعة من نوع الترصيع ، وتتبُّع آخر آيها يدلُّ على أن فيها موازنة .

#### \* \* \*

قالوا: وأحسن السجع ما تساوت قرائنه ، ليكون شبيها بالشّعر ، فإن أبياته متساوية ؛ كقوله تعالى: ﴿ فَي سِدْرِ مُخضُودٍ . وطلْح مَنْضودٍ . وظلّ ممدودٍ ﴾ (٢٠ ؛ وعلته أن السمع ألِفَ الانتهاء إلى غاية في الخفة بالأولى ، فإذا زيد عليها ثقلٌ عنه الزائد ، لأنه يكون عند وصولها إلى مقدار الأول كن توقع الظفر بمقصوده .

ثم ما طالت قرينته الثانية ، كقوله : ﴿ وَالنَّجِم إِذَا هُوَى : مَا صَلَّ صَاحَبُكُمُ وَمَا غُوَّى ) مَا صَلَّ صَاحَبُكُمُ وَما غُوَّى ) أَو الثالثة كقوله تعالى : ﴿ خُذُوه ۖ فُنُلُّوهُ. ثُمَ الجحيمَ صَلُّوهُ . ثُمَّ فِي سلساةٍ

 <sup>(</sup>۱) سورة الشورى ۱٦ ـ ۲۲ (۲) سورة الانفطار ۱۲ ، ۱۸

 <sup>(</sup>٣) سورة الواقعة ٢٨ ــ ٢٠ . السدر المخضود: الذي لا شوك فيه . والطلح: شجر عظام يكون
 بأرض الحجاز من شجر العضاء . والمنضود: المتراكم الثمر .

<sup>(</sup>٤) سورة النجم ١ ، ٢

ذرعُها سبعون ذِراعا فاسلكُوهُ ﴾ (١).

وهو إما قصير كقوله: ﴿ والمرسَلاتِ عُرِفاً . فالعاصفاتِ عَصفاً ﴾ (٢).

أوطويل كقوله: ﴿ إِذْ يَرِيكُمُ مُ اللهُ فَى مَنَامَكَ قَلْيلاً وَلَوْ أَرَا كَهِمْ كَثَيراً لَفَشِلتُمْ وَلَتَنَازَعْتُم فَى الْأَمْرِ ، ولكنَّ اللهَ سلَّمَ إِنهُ عليمُ بذات الصُّدورِ ، وإِذْ يَرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّقَيْمُ فَى أَعْيَنِهُمْ لَيقضِى اللهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً وَ إِلَى اللهِ اللهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ﴾ (٢) .

أومتوسط كقوله : ﴿ اقترَبَتِ الساعة وانشقَّ القمرُ . و إنْ يَرَوْا آيةً يعرِضُوا ويقولوا سحر مستمر ﴿ ﴾ .

#### [ ائتلاف الفواصل مع مايدل عليه الكلام ]

السادس: اعلم أن من المواضع التي يتأكد فيها إيقاعُ المناسبة مقاطعَ الكلام وأواخرَه، وإيقاع الشيء فيها بما يشاكلُه. فلا بدّ أن تكون مناسبةً للمعنى المذكور؛ أولا و إلا خرج بعض الكلام عن بعض.

وفواصل القرآن العظيم لا تخرج عن ذلك ؛ لسكن منه مايظهر ، ومنه ما يُستخرج بالتأمّل للبيب .

وهى منحصرة فى أربعة أشياء: التمكين ، والتوشيح والإيغال والتصدير . وإن كان فى والفرق بينها ؛ أنه إن كان تقدم لفظها بعينه فى أول الآية سمى تصديرا . وإن كان فى

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة ٣٠ ــ ٣٢ . وغلوه : صنعوا في يديه ورجليه الغلى . وصلوه : من التصاية ؟ ومي حرق الشيء على النار .

<sup>(</sup>٢) سورة المرسلات ١ ، ٢ . والمرسلات عرفا : الرياح التي أرسلت متتابعة .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال ٤٤ ، ٤٤

<sup>(</sup>٤) سورة القمر ٢ ، ٢

أثناء الصَّدْر سمِّى تَوْشِحيا . وإن أفادَتْ معنى زائدا بعد تمام معنى الكلام سمى إيغالا ؟ وربما اختلط التوشيح بالتصدير لكون كل منهما صدره يدلُّ على مجزُه • والفرق بينهما أن دلالة التصدير لفظية ، ودلالة التوشيح معنوية .

#### \* \* \*

الأول: التمكين؛ وهو أن يُمهد قبلها ، تمهيداً تأتى به الفاصلة ممكّنة في مكانها، مستقرة في قرارها ، مطمئنة في موضعها ، غير نافذة ولا قلقة ، متعلّقاً معناها بمعنى الكلام كلّة تعلّقاً تاما ؛ بحيث لو طُرِحَتْ اختلّ المعنى واضطرب الفهم .

وهذا الباب يُطلِعك على سر عظيم من أسرار القرآن ، فاشدد يديك به .

ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿ وردَّ اللهُ ٱلذِينَ كَفَرُوا بغيظِهِم لَم ينالُوا خيراً وكَنى اللهُ المؤمنين القِتالَ وكان اللهُ قويتًا عزيزاً ﴾ (١) ، فإن الكلام لواقتصر فيه على قوله : ﴿ وكَنى اللهُ المؤمنينَ القِتالَ ﴾ لأوهم ذلك بعض الضعفاء موافقة الكفار في اعتقادهم أن الريح التي حدثت كانت سبب رجوعهم ، ولم يبلغوا ماأرادوا ، وأنّ ذلك أمر اتفاقي ، فأخبر سبحانه في فاصلة الآية عن نفسه بالقوة والعزة ليعلم المؤمنين ، ويزيد هم يقينا وإيمانا على أنه الغالب الممتنع ، وأن حز به كذلك ، وأن تلك الريح التي هبت ليست انفاقا ؛ بل هي من إرساله سبحانه على أعدائه كعادته ؛ وأنه ينوع النصر للمؤمنين ليزيدم إيمانا وينصرهم مرة بالقتال كيوم بدر ، وتارة بالريح كيوم الأحزاب، وتارة بالرعب كبني النضير، وطوراً مرة بالقتال كيوم أحد ، تمريفاً لهم أنّ الكثرة لا تغني شيئاً ، وأنّ النصر من عنده ، كيوم حُنَيْن .

ومنه قوله تعـالى : ﴿ أَوَ لَمْ يَهِدِ لَهُمْ كُمُ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ القُرُونِ يَمْشُونِ فَي

<sup>(</sup>١)سورةالأحزابه ٢.

مساكيم إن في ذلك لآياتٍ أفلا يَسْمَتُون . أو لَمْ يَرُوا أنا نسوق الماء إلى الأرْض الجرزِ فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامُهُمْ وأنفسهم أفلا يُبْصِرون (١١) . فانظر إلى قوله في صدر الآية التي الموعظة فيها سمعية : ﴿ أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ ﴾ ولم يقل : «أو لم يروا » وقال بعد ذكر الموعظة : ﴿ أَفَلاَ يَسْمَعُون ﴾ ؛ لأنه تقدم ذكر الكتاب وهو مسموع أو أخبار القرون وهو كما يُسْمَع . وكيف قال في صدر الآية التي موعظها مرئية : ﴿ أَوَ لَمْ يَبُولُونَ ﴾ لأن سوق الماء إلى الأرْض الجرز منى .

ومنه قوله تعالى : ﴿ قَالُوا : ياشعيب أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آبَاؤْنا أَوْ أَنْ نَقُولَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤْنا أَوْ أَنْ نَفُعلَ فَي أَمُوالِناً ما نشاء إنك لأنت الحليم الرَّشيد ﴾ (٢) ، فإنه لما تقدم ذكر العبادة والتصرف في الأموال كان ذلك تمهيداً تاما لذكر الحلم والرشد ، لأن الحلم الذي يصح به النكليف والرشد مصن التصرُّف في الأموال ، فكان آخر الآية مناسباً لأوّلها مناسبة معنوية ، ويسميه بعضُهم ملاءمة .

ومنه قوله تمالى: ﴿ لَا تُدرِكُ الأَبصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبصارَ وهو اللطيفُ الخبيرُ ﴾؛ فإنّه سبحانه لما قدم نَنَى إدراك الأَبصار له عطف على ذلك قوله: ﴿ وَهُو اللطيفُ ﴾ خطابا . للسامع بما يفهم ؛ إذ العادة أن كلَّ لطيف لا تدركه الأَبصار ، ألَّا ترى أن حاسة البصر إنما تدرِك اللون من كل متكون ، فإدراكها إنما هو للمركبات دون المفردات ، ولذلك لما قال : ﴿ وَهُو يُدْرِكُ الأَبْصَارَ ﴾ عطف عليه قوله : ﴿ الخبير ﴾ ، فضصا لذاته سبحانه بصفة الكال ؛ لأنّه ليس كل من أدرك شيئا كان خبيراً بذلك فيضما لذاته سبحانه بصفة الكال ؛ لأنّه ليس كل من أدرك شيئا كان خبيراً بذلك الشيء ، لأن المدرك للشيء قد يدركه لِيَخبرُه ، ولما كان الأمركذلك أخبر سبحانه وتعالى

<sup>(</sup>١) سورة السجدة ٢٦ ، ٢٧ (٢) سورة هود ٨٧ .

أنه يدرك كل شيء مع الحبرة به ؛ و إنما خص الأبصار بإدراكه ليزيد في الكلام ضرباً من المحاسن يسمى التعطُّف ؛ ولوكان الكلام : لا تبصره الأبصار ، وهو يبصر الأبصار لم تكن لفظنا ﴿ اللطيف الخبير ﴾ مناسبتين لما قبلهما .

`` ومنه قوله تعالى : ﴿أَكُمْ تَرَ أَن اللَّهَ أَنزلَ من السَّمَاءَ ماءً فتصبُّ الأرضُ نُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۚ . لَهُ مَافَى السَّمُوَ اتِّ وَمَا فَى الأَرْضَ وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الغَنَّ الحَيدُ ﴾ ، إلى قوله : ﴿ لر وفُ رحيم ﴾ (٢) إنما فصل الأولى بـ « لطيف خبير » لأن ذلك في موضع الرحمة لخلقه بإنزالالغيث و إخراج النبات من الأرض، ولأنه خبير بنفعهم .و إنمافَصَل الثانية بـ « غنى حميد » لأنَّه قال : ﴿ لهُ مانى السَّمُواتِ وما فى الأرض ﴾ ،أى لا لحاجة ۗ ؛ بل هو المنعَم عليه ، واستحقَّ عليه الحمد ؛ فذكر « الحمد » على أنه الغنيُّ ". فع بعناه خلقه . و إنمـــا فصل الثالثة بـ « رووف رحيم » ، لأنه لما عدد للناس ما أنم به عليهم من تسخير مافي الأرض لهم، و إجراء الفُلْك في البحر لهم، وتسييرهم في ذلك الهول العظيم، وجعله السماء فوقهم و إمساكه إياها عن الوقوع ، حَسُن ختامه بالرأفة والرحمة . ونظير هــذه الثلاث فواصل مع اختلافها قوله تعالى في سورة الأنعام (٢٠): ﴿ وَهُو َ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ ... ﴾ ،الآيات '`. وفوله تعـالى : ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الغَنيُّ الحِيدُ ﴾ ( ، ) قال: « الغني الحيد » لينبه على أن ما له ليس لحاجة بل هو غنيٌ عنه ، جوادٌ به ، و إذا جاد به حمده المنعم عليه . إذْ « حميد » كثير المحامد الموجبةِ تنزيهَه عن الحاجة والبخل وسائر النقائص ، فيكون « غنياً » مفَسِّرًا بالغني المطلق ، لا يحتاج فيه لتقدير« غني عنه» .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنمام ٩٧ (٤) سورة الحج ٦٠

ومنه قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْمُ ۚ إِن جَعلَ اللهُ عَلَيكُم ۗ اللَّيْلَ سَرْمَدا إلى يَوْمِ الْقَيَامَةِ مَن الله عَيرُ اللهِ يأتيكُم ۚ بِضياء أَفلا تَسْمَعُون ﴾ (١) . لما كان سبحانه هو الجاعل الأشياء على الحقيقة ، وأضاف إلى نفسه جَعْلَ الليل سرمدا إلى يوم القيامة صار الليل كأنه سرمد بهذا التقدير ، وظرف الليل ظرف مظلم لا ينفذ فيه البصر ، لاسما وقد أضاف الإنيانَ بالضياء الذي تنفذ فيه الأبصارُ إلى غيره ، وغيره ليس بفاعل على الحقيقة ؛ فصار النهار كأنه معدوم ؛ إذ نسب وجوده إلى غير موجد ؛ والليل كأنه لا موجود فصار النهار كأنه معدوم ؛ إذ نسب وجوده إلى غير موجد ؛ والليل كأنه لا موجود سواه ؛ إذ جُمِل سرمدا منسو با إليه سبحانه ، فاقتضت البلاغة أن يقول : ﴿ أَفلَا تَسْمَعُون ﴾ لمناسبة مابين السماع والظرف الليلي الذي يصلح للاسماع، ولا يصاح للإبصار .

ومنه قوله تعالى فى أول سورة الجائية: ﴿ إِنَّ فِي السموَاتِ والأَرْضِ لَآيَاتِ المُوامِنِينَ. وفى خلقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مَن دَابِةِ آيَاتُ لقوم يُوقِنُون . وأُخْتَلَافِ اللَّيْسِلِ والنَّهَارِ ومَا أَنْزَلَ اللهُ مَنَ السَّمَاء مِنْ رزقٍ فأُحياً بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرياحِ آياتُ لقوم يعقلُونَ ﴾ أن البلاغة تقتضى أن تكون فاصلةُ الآية الأولى: ﴿ للمؤمنين ﴾ ، لأنه لقوم يعقلُونَ ﴾ فإن البلاغة تقتضى أن تكون فاصلةُ الآية الأولى: ﴿ للمؤمنين ﴾ ، لأنه

<sup>(</sup>۲) سورة القصص ۷۲

<sup>(</sup>۱) سورة القصم ۷۱

<sup>(</sup>٣) سورة الجائية ٣ \_ ٥

سبحانه ذكر العالم بجملته حيث قال: ﴿ السَّمُواتِ والأَرْضِ ﴾ ومعرفةُ الصانع من الآيات الدالة على أنَّ المخترع له قادر عليم حكيم ، وإنْ دل على وجود صانع مختار لدلالنها على صفاته مرتبة على دلالنها على ذاته ، فلا بد أولا من التصديق بذاته ؛ حتى تكون هذه الآيات دالة على صفاته ، لتقدم الموصوف وجودا واعتقادا على الصفات .

وكذلك قوله فى الآية الثانيـة: ﴿ لقوم يوقنُونَ ﴾، فإنّ سرَّ الإنسان وتدبر خلقة الحيوان أقربُ إليـه من الأول ، وتفكّره فى ذلك مما يزيده يقينا فى معتقده الأول .

وكذلك معرفة جزئيات العالم ؛ من اختلاف الليل والنهار ، و إنزال الرزق من السماء ، وإحياء الأرض بعدموتها ، وتصريف الرياح يقتضى رجاحة العقل ورصانته؛ لنعلم أن مَنْ صنع هذه الجزئيات هو الذى صنع العالم السكلّى التي هي أجرامه وعوارض عنه. ولا يجوز أن يكون بعضُها صنع بعضا ، فقد قام البرهان على أن للعالم السكلّى صانعاً مختارا ، فاذلك اقتضت بعضها صنع بعضا ، فقد قام البرهان على أن للعالم السكلّى صانعاً مختارا ، فاذلك اقتضت البلاغة أن تكون فاصلة الآية الثالثة : ﴿ لِقَوْمٍ يَمْقِلُونَ ﴾ ، و إن احتياح إلى العقل في الجليع ؛ إلا أن ذكر وه هاهنا أنسب بالمعنى الأول؛ إذ بعض من يعتقد صانع العالم ربما قال : إلى بعض هذه الآثار يصنع بعضا ، فلا بد إذا من التّد بر بدقيق الفكر وراجع العقل .

ومنه قوله تعالى حكاية عن لقان : ﴿ يَا بَنِي ۚ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مُثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَسَكُنْ فَى صخوةٍ أو فِي السَّمُواتِ أوْ فَى الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ إِن اللهَ لَطِيفَ خَبِيرٍ ﴿ إِنَّ اللهَ لَطِيفَ خَبِيرٍ ﴿ إِنَّ اللهَ لَطِيفَ خَبِيرٍ ﴾ (١) .

ومنه قوله تعالى : ﴿ أَتَحَدَّ ثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيحَاجُوكُم بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمُ فَلَا تَعْلُونَ ﴾ (٢) . والمناسبة فيه قوية ؛ لأن من دل عدوً على عورة نفسه، وأعطاه سلاحه

<sup>(</sup>١) سورة لقان ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٧٦

ليقتله به ، فهو جدير بأن يكون مقلوب العقل؛ فلهذا ختمها بقوله : ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ .

وهذه الفاصله لاتقع إلا فى سياق إنكار فعل غير مناسب فى العقل ؛ نحو قوله تعالى : ﴿ أَتَأْمُرُ وَنَ النَّاسَ بِالبِرِ ۗ وتنسَوْنَ أَنفسَكُم وأَنتُم تَتْلُونَ الكتابَ أَفلا تَعقلونَ ﴾ (١) ؛ لأنّ فاعل غير المناسب ليس بعاقل .

وقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بِينَنَا رَبُنا ثَمْ يَفْتَحُ بِينَا بَالْحَقِّ وهوالفَتَّاحِ العليمُ ﴾ (٢) ، ختم بصفة العلم إشارة الى الإحاطة بأحوالنا وأحوالكم ؛ وما نحن عليه من الحق ، وما أنتم عليه من الباطل وإذا كان عالماً بذلك ، فنسأله القضاء علينا وعليكم ، بما يعلم منا ومنكم.

## فصل

و قد تجتمع فواصل فى موضع واحد و يخالَف بينها ؛ وذلك فى مواضع :

منها في أوائل النحل ، وذلك أنه سبحانه بدأ فيها بذكر الأفلاك فقال : ﴿ خَلَقَ السَّمُواَتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ (٢) ، ثم ذكر خلق الإنسان فقال: ﴿ مِنْ نطفة ﴾ (٤) ، وأشار إلى عجائب الحيوان فقال : ﴿ هُو الذي الذي عجائب النبات فقال : ﴿ هُو الذي أَنزَلَ مِنَ السّمَاءَ ماء لكم منه شَراب ومنه شَجَر فيه تُسيمُونَ. يُنبِتُ لكم به الرَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأعنابَ ومن كلِّ المُراتِ إنَّ في ذلك لآية لقوم يتفكرون ﴾ (١) في المرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ﴾ (١) في مل مقطع هذه الآية التفكر (١) ، لأنه استدلال مجدوث الأنواع المختلفة من النبات على وجود الإله القادر المختار .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٤٤ (٢) سورة سبأ ٢٦

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ٣

<sup>(</sup>ه) سورة النحل ۱۱، ۱۰ · (٦) م « التفكير »

وفيه جواب عنسؤال مقدّر؛ وهو أنه: لِمَ لا يجوز أن يكون المؤثّر فيه طبائع الفصول وحركات الشمس والقمر؟ ولما كان الدليل لا يتمّ إلا بالجواب عن هذا السؤال ؛ لا جرم كان مجالُ التفكر والنظر والتأمل باقياً . إنه تعالى أجاب عن هذا السؤال من وجهين :

أحدها أن تغيّرات العالم الأسفل مر بوطة بأحوال (١) حركات الأفلاك ، فتلك الحركات حيث حصلت ؛ فإن كان حصو كها بسبب أفلاك أخرى لزم التسلسل ، و إن كان من الخانق الحكيم فذلك الإفرار ' بوجود الإله تعالى ، وهذا هو لمراد بقوله تعالى : ﴿ وَسَخَّر اللَّم اللَّيلَ وَالنَّهار والشمس والقمر والنجوم مُسَخَّرات بأمره إنَّ في ذَلِك لآيات لقسوم اللّيل والنّهار والشمس والقمر والنجوم مُسَخَّرات بأمره إنَّ في ذَلِك لآيات لقسوم يعقلُون ﴾ (٢) ، فجعل مقطع هذه الآية العقل ؛ والتقدير كأنه قيل : إن كنت عاقلا فاعلم أنّ التسلسل باطل ، فوجب انتهاء الحركات إلى حركة يكون موجد ُها غيرَ متحرك ، وهو الإله القادر المختار .

والثانى أن نسبة الكواكب والطبائع إلى جميع أجزاء الورقة الواحدة والحبّة الواحدة والمتادة. ثم إنا نرى الورقة الواحدة من الورد أحدُ وجهيها فى غاية الحمرة، والآخر فى غاية السواد، فلوكان المؤثر موجباً بالذات لا متنع حصول هذا التفاوت فى الآثار، فعلمنا أن المؤثر قادر مختار، وهذا هو المراد من قوله: ﴿ وما ذَرَأ لَكُم فى الأرْضِ مُخْتَلِفاً أَلُوانُهُ إِنَّ فى ذلك لاية لِقوم يذَّ كُرُونَ ﴾ (٢) ، كا نَه قيل : قد ذكرنا مايرسخ فى عقلك أن الموجب بالذات والطبع لا يختلف تأثيره ، فإذا نظرت إلى حصول هذا الاختلاف علمت أنَّ المؤثر ليس هو الطبائع ، بل الفاعل المختار، فلهذا جعل مقطع الآية التذكر.

<sup>(</sup>١) م : ﴿ بَاخْتَلَافَ أُحُوالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ٨

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ١٣

## تنبيه

من بديع هذا النوع اختلاف الفاصلتين في موضعين والمحدَّث عنه واحد لنكتة لطيفة. وذلك قوله تعالى في سورة إبراهيم: ﴿ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعمةَ اللهِ لا تُحْصُوها إِنَّ اللهِ اللهُ لَظُلُومُ لَكُفَّارِ ﴾ (١) ، ثم قال في سورة النحل: ﴿ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمةَ اللهِ لا تُحَصُوها إِنَّ اللهَ لَغُمُورُ رَحْيَمُ ﴾ (٢) .

قال القاضى ناصر الدين بن المنيّر (٢) فى تفسيره الكبير: كا نه يقول: إذا حصلت النعم الكثيرة فأنت آخذها وأنا معطيها ؛ فحصل لك عند أخذها وصفان : كو ُنك ظلوما ، وكونك كفارا ، ولى عند إعطائها وصفان : وها : أنى غفور رحيم ، أقابل ظلمك بغفرانى وكفرك برحتى ، فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوفير ، ولا أجازى جفاءك إلا بالوفاء . انتهى .

وهو حسن ، لكن بقى سؤال آخر ، وهو : ما الحكة فى تخصيص آية النحل بوصف المنعِم ، وآية إبراهيم بوصف المنعِم عليه ؟ والجواب أن سياق الآية فى سورة إبراهيم ، فى وصف الإنسان وما جُبِل عليه ؛ فناسب ذكر دلك عقيب أوصافيه . وأما آية النحل فسيقت فى وصف الله تعالى، و إثبات ألوهيته، وتحقيق صفاته ، فناسب ذكر وصفيه سبحانه . فتأمل هذه التراكيب ، ما أرقاها فى درجة البلاغة !

ونظيره قوله تعالى في سورة الجاثية : ﴿ مَنْ عَمِل صَالِحًا فَلَيْفُسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا

<sup>(</sup>۱) سورة أبراهيم ٣٤ (٢) سورة النعل ١٨

<sup>(</sup>٣) هو القاضى ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور الجذاى ، المعروف بابن المنبر ؟ له تفسير كبير سماه البحر الكبير فى نحب التفسير ، ومنه قضعة تشتمل على الجزء الثالث فى دار الكتبالمصرية برقم ٦٦ تفسير ؛ وله كتاب الانتصار من الكشاف . توفى سنة ٦٨٣ . ( وانظر ترجمته فى الديباج المذهب لابن فرحون ٧١ ـ ٧٤ )

مُمُمَّ إلى رَبَكُمْ تُرْجَعُون ﴾<sup>(١)</sup> . وفى فصلت : ﴿ مَن عَمِلَ صَاْلَحًا فلنفسهِ ومَن أَسَاءَ فعليها وماربَّك بظلَّام ٍ للعبيد ﴾<sup>(٢)</sup> .

وحكمة فاصلة الأولى أن قبلها : ﴿ قُلْ للذينَ آمنوا يَغْفِرُوا للذينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كانوا يَكْسِبون ﴾ (٢) ، فناسب الختامُ بفاصلة البعث ؛ لأن قبله وصفهم بإنكاره ، وأما الأخرى فالختام بها مناسب ؛ أى لأنه لا يضيع عملا صالحا ، ولا يزيد على مَنْ عمل شيئا .

ونظيره قوله فى سورة النساء: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلْكُ لَمْنَ يَشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلْكُ لَمْنَ يَشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلْكُ لَمْنَ يَشَاهِ ﴾ . ختم الآية مرة بقوله: ﴿ ضَارَلاً بعيداً ﴾ (٥٠)؛ لأن الأوّل نزل فى اليهود ، وهم الذين افتروا على الله ما ليس فى كتابه ، والثانى نزل فى الكفار ، ولم يكن لهم كتاب ، وكان ضلالهم أشد .

وقوله فى المائدة : ﴿ وَمِن لَمْ يَحْكُمُ مِمَا أَنزلَ اللهُ ﴾ (٢٦) ، فذكرها ثلاث مرات ، وحَمَّ الأولى بالنائدة بالفاسقين ؛ فقيل : لأن الأولى بزلت فى أحكام السلمين ، والثانية بزلت فى أحكام اليهود ، والثالثة نزلت فى أحكام النصارى .

وقيل: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بِمَا أَنزلَ اللهُ ﴾ إنكاراً له، فهوكافر، ومن لم يحكم بالحق مع اعتقاد الحق وحَـكم بضده فهو ظالم ، ومن لم يحكُمُ بالحق جهلا وحَـكم بضده فهو فاسق .

وقيل: الكافر والظالم والفاسق كلَّها بمعنى واحد، وهو الكفر، عبَّر عنه بألفاظ مختلفة، لزيادة الفائدة واجتناب صورة الشكرار. وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة الجائية ١٥ (٢) سورة فصلت ٤٦ (٣) سُورة الجائية ١٤

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ٤٨ (٥) سورة النساء ١١٦

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ٤٤، وبعدما: ﴿ فَأُولَئِكَ مُمُ ٱلْكَافِرُونَ ﴾ ، وه؛ وبعدما: ﴿ فَأُولَئِكَ مُمُ ٱلْمَاسِقُونِ ﴾ . ﴿ فَأُولَئِكَ مُمُ الفاسِقُونِ ﴾ .

## النبير

عكس هذا اتفاق الفاصلتين والمحدّث عنه مختلف ، كقوله تعالى فى سورة النور: ﴿ يَاٰهِمَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ (١) إلى قوله: ﴿ كذلك رُبِينَ اللهُ لَكُم الآياتِ واللهُ عليم حَكيم ﴿ ﴾ (٢). ثم قال: ﴿ وإذا بلَغَ الأطفالُ منكم لُبيّنِ اللهُ لَكُم الآياتِ واللهُ الحُلُم فَلْكُ يُبيّنِ اللهُ لَكُم آياتِهِ واللهُ عَلَيم حَدَلك يُبيّنِ اللهُ لَكُم آياتِهِ واللهُ عَلَيم حَدَلك يُبيّنِ اللهُ لَكُم آياتِهِ واللهُ عَلَيم حَدَلك يُبيّنِ اللهُ لَكُم آياتِهِ واللهُ عَلَيم حَدَيم ﴿ ﴾ (٢)

قال ابن عبد السلام فى تفسيره فى الأولى: «عليم» بمصالح عباده، «حكيم» فى بيان مراده. وقال فى الثانية: «عليم» بمصالح الأنام؛ «حكيم» ببيان الأحكام. ولم يتعرض للجواب عن حكمة التكرار.

### تنبيه

حق الفاصلة في هذا القسم تمكين المعنى المسوق إليه كما بينًا ، ومنه قوله تعالى : ﴿ رَبَّنَاوَابْعَثْ فَيهِ رَسُولاً منهم يَتْلُو عليهم آياتِكَ ويُزَكّيهم ويُعلّمهم الكتاب والحكمة إنّك أنت العزيز الحكيم ﴾ (٣). ووجه مناسبته أن بعث الرسول تولية ؛ والتولية لاتكون إلا من عزيز غالب على ما يريد ، وتعليم الرسول الحكمة لقومه إنما يكون مستندا إلى حكمة مرسله؛ لأن الرسول واسطة بين المرسِل والمرسَل إليه ، فلا بد وأن يكون حكيا ، فلا جرم كان اقترانهما مناسباً.

<sup>(</sup>١) سورة النور ٨٥

<sup>(</sup>٢) سورة النور ٩٥

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٢٩ . ويزكيهم: يطهرهم من وضر الشرك . والزكاة : التطهير .

وقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصَلَحَ بِينَهُمْ فَلَا إِنْمَ عَلِيهِ إِنَّ الله عَفُورْ رحيم ﴿ ﴾ (١) . وجه المناسبة في الحسكم محمول على قول مجاهد : إن من حضر الموصى فرأى منه جَنَفًا على الورثة في وصيته مع فقرهم ، فوعَظه في ذلك وأصلَح بينه وبينهم حتى رضُوا، فلا إثم عليه، وهو غفور للموصى إذا ارتدع بقول مَنْ وعظه،فرجع عما هم به وغفرانه لهٰذَا برحمته لاخَفاء به ، والإثم المرفوع عن القائل ؛ يحتمل أن يكون إثم التبديل السابق في الآية قبلها في قوله تمالى : ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَاسَمِعَهُ ﴾ (٢) يعني من الموصى ، أى لا يَكُون هــذا المبدَّل داخلا تحت وعيد مَن بدَّل على العموم ؛ لأن تبديل هــذا تَضَّنَ مصلحة راجحة فلا يكون كغيره . وقد أشكل على ذلك مواضع ؛ منها قوله تعالى : ﴿ إِنْ تَعَذَّ بَهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ ، وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكَيمُ ﴾ (٢). فإن قوله : ﴿ وَ إِن تَنْفِرْ لَهُمْ ﴾ يوهم أن الفاصلة « ٱلْفَفُور الرَّحِيمُ » ، وكذا نقلت عن مصحف أبي " رضى الله عنه ، وبها قرأ ابن شنبوذ . ولكن إذا أنع النظر علم أنه يجب أن يكون ماعليه التلاوة ؛ لأنَّه لا يغفر لمن يستحق العذاب إلا من ليس فوقه أحـــد يردُّ عليه حُــكُمُه ، فهو العزيز؛ لأن العزيز في صفات الله هو الغالب؛ من قولهم : عزَّه يعزَّه عزا إذا غلبه ؛ ووجب أن يوصف بالحكيم أيضًا ، لأن الحكيم من يَضَع الشيء في محلَّه ، فالله تعالى كذلك . إلا إنه قد يخفي وجهُ الحَكمة في بعض أفعاله ، فيتوهم الضعفاء أنه خارج عن الحَكمة ، فكان فى الوصف بالحكيم احتراس حسن ؛ أى وإن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا معترض عليك لأحد في ذلك ، والحكمة فيا فعلتَه . وقيل: لا يجوز « الغفورالرحيم » لأن الله تعالى قطع لهم بالعذاب في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ 'يُشْرَكَ بِهِ ﴾ (1). وقيل لأنه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٨٢ : والجنف : الميل والعدول عن الحق .

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة ۱۸۱ (۳) سورة المائدة ۱۱۸

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ٤٨ ، ١١٨ .

مقام تبرّ ، فلم يذكر الصفة المقتضية استمطار العفو لهم ، وذكر صفة العدل فى ذلك بأنه العزيز الغالب. وقوله ﴿ الحكيم ﴾ الذى يضع الأشياء مواضعها فلا يُعترض عليه إن عِفا عَنْ يستحق العقوبة.

وقيل: ليس هو على مسألة الغفران ، وإنما هوعلى معنى تسليم الأمر إلى مَنْ هو أمْلك لمم ، ولو قيل: «فإنك أنت الغفور الرحيم» لأوهم الدعاء بالمغفرة . ولا يسوغ الدعاء بالمغفرة لمن مات على شركه، لا لنبي ولا لغيره . وأما قوله : ﴿ فَإِنْهِم عِبَادُكَ ﴾ وهم عباده ؛ عذَّبهم أو لم يعذَّبهم ؛ فلأن المعنى إنْ تُعذَّبُهُم تعذَّب مَن العادة أن تحكم عليه . وذكر العبودية التي هي سبب القدرة كقول رؤبة :

يارب إن أخطأتُ أو نسيتُ فأنت لا تَنْسَى ولا تموت (١)

والله لا يَضِلُّ ولا ينسى ولا يموت ، أخطأ رؤبة أو أصاب ، فكا أنه قال : إن أخطأت تجاوزتَ لضعنى وقو تِك ، ونقصى وكمالك .

ونظير هذه الآية قوله تعالى فى سورة براءة : ﴿ أُولئكَ سَيَرْحُمُهُمُ اللهُ ۖ إِنَّ اللهِ عز يزْ ۗ حكيم ﴾ (٢)\_والجواب ما ذكرناه .

ومثله قوله تعـــالى فى سورة المتحنة : ﴿ رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لَلَذِينَ كَفَرُوا واغفر لنا رَبُّنَا إِنَّكَ أَنتَ العزيزُ الحـكيمُ ﴾ (٣) .

ومثله فى سورة غافر فى قول السادة الملائكة : ﴿ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَاتُهُمْ وَأَرُواجِهِمْ وَذُرُّ اللَّهُمْ وَأَرُواجِهِمْ وَذُرُّ اللَّهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ العزيزُ الحَكيمُ ﴾ (١٠).

ومنه قوله تعمالي : ﴿ وَالْحَامِسَةُ أَنَّ غَصْبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ . وَلَوْ لَا

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٥ . مطلم أرجوزة يمدح فيها سليمان بن عبد الملك .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ٧١

<sup>(</sup>٣) سورة المتكاف (٤) سورة فاقر هـ .

فضلُ الله عليكمُ ورحمتُهُ وأنَّ اللهَ توَّابٌ حَكيمٌ ﴾ (١) ؛ فإنَّ الذي يظهر في أول النظر أنّ الله عليكمُ ورحمتُهُ وأنَّ الله توابر عيم » ، لأن الرَّحمة مناسبة للتو بة ، وخصوصا من هذا الذنب العظيم؛ ولكن ها هنا معنى دقيق من أجله قال : ﴿ حكيم ﴾ ؛ وهو أن يُنبّ على فائدة مشروعية اللّمان (٢) ، وهي الستر عن هذه الفاحشة العظيمة ؛ وذلك من عظيم الحِكم ، فلهذا كان ﴿ حكيم ﴾ ، بليغا في هذا المقام دون « رَحِيم » .

ومن خنى هذا الضرب قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿ خَلَقَ لَـكُمُ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيمًا ثُمَّ استوَى إلى السماء فسوَّاهُنَّ سَبْعَ سمُواتٍ وهو بكلِّ شيء عَليم ﴾ (٢) .

وقوله في آل عمران : ﴿ قُلْ إِنْ تَحْفُوا ما فِي صُدُورِكُمْ أَو تُبدُوه يَعلمُهُ اللهُ ويَعلمُ ما فِي السمواتِ وما فِي الأرضِ واللهُ عَلَى كُلِّ شيء قَدِيرٌ ﴾ (\*) ، فإن المتبادر إلى الذهن في آية البقرة الخَيْمُ بالقدرة ، وفي آية آل عمران الخَيْمُ بالعلم، لكن إذا أنع النظر علم أنّه يجب أن يكون ما عليه التلاوة في الآيتين ؛ وكذلك قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ كَذَبُوكَ فَتَلُ رَبُّكُمْ وَوَرَحْمَةٍ وَاسِعةٍ ﴾ (\*) ؛ مع أن ظاهر الخطاب « ذو عقو بة شديدة » ، وإنما قال ذلك نفياً للاغترار بسعة رحمة الله تعالى في الاجتراء على معصيته ؛ وذلك أبلغ في التهديد ؛ ومعناه : لا تفترُوا بسَعة رحمة الله تعالى في الاجتراء على معصيته ؛ فإنه مع ذلك لا يَرُدّ عذابه عنك .

وقريب منه : ﴿ رَبُّ السَّوَاتِ والأَرْضِ وما بينهما الرحن لا يمليكون منهُ خِطابا ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة النور ٩ ، ١٠

<sup>(</sup>٢) اللعان ، من قولهم : لاعن الرجل امرأته لعانا إذا فذفها اورماها برجل أنه زنى بها .

 <sup>(</sup>۳) سورة البقرة ۲۹
 (٤) سورة آل عمران ۲۹

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام ١٤٧ (٦) سورة عم ٣٧

وأما قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكَيمٌ ﴾ (١) ؛ فمناسبة الجزاء للشرط أنه لما أقدم المؤمنون وهم ثلاثمائة وبضعة عشر على قتال المشركين وهمزُ هاء ألف متوكلين على الله تعالى ، وقال المنافقون : ﴿ غَرّ هؤلاء دينُهم ﴾ حتى أقدموا على ثلاثة أمثالهم عددا أو أكثر ؛ قال الله تعالى ردا على المنافقين وتثبيتا للمؤمنين : ﴿ وَمَنْ يَتَوَكُلُ مَا للهِ فَإِنَّ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (١) في جميع أفعاله .

وأما قوله تعالى: ﴿ و إِنْ مِنْ شَيْء إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمَّدِه وَلَكُنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيما غَفُوراً ﴾ (٢٠) . فإن قيل : ماوجهُ الختام بالحِلْم والمغفرة عقيب تسابيح الأشياء وتنزيهها ؟ أجاب صاحب الفنون (٣) بثلاثة أوجه :

أحدها: إن فسّر نا التسبيح على ما درّج فى الأشياء من العِبَر ، وأنها مسبّحات بمعنى مود عات من دلائل العِبَر ودقائق الإنعامات والحكم ما يوجب تسبيح المعتبر المتأمّل ؛ فكا نه سبحانه يقول : إنه كان من كبير إغفال مم النظر فى دلائل العِبَر مع امتلاء الأشياء بذلك . وموضع العتب قوله : ﴿ وَكَا يَنْ مِنْ دَابَة فِى السّمّوات والأرض يَمُرُونَ عليها بذلك . وموضع العتب قوله : ﴿ وَكَا يَنْ مِنْ دَابّة فِى السّمّوات والأرض يَمُرُونَ عليها وهُمْ عَنْهَا مُعرضون ﴾ (٢) ؛ كذاك موضع المعتبة قوله : ﴿ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ نَسْبِيحَهُمْ ﴾ (٢) وقد كان ينبغي أن يعرفوا بالتأمّل ما يوجب القربة لله ؛ مما أودع مخلوقاته بما يوجب تنزيه ؛ فهذا موضع حِلْم وغفران عمّا جرى فى ذلك من الإفراط والإهال .

الثانى : إن جعلْنا التسبيح حقيقة في الحيوانات بلغاتها فمعناه : الأشياء كلُّم تسبُّحه

 <sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٤٩ (٢) سورة الإسراء ٤٤

<sup>(</sup>٣) فى ١ : « العنوان » تحريف . وهو كتاب فنون الأفنان فى علوم القرآن لابن الجوزى ؟ ذكره صاحب كشف الظنون؟ ومنه نسخة خطية فى دار الكتب المصرية برقم ٢٣٢ تفسير .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ١٠٥

وتحمده ، ولا عصيانَ في حقها وأنتم تعصُون ، فالحملم والغفران للتقدير في الآية ؛ وهو العصيان . وفي الحديث : « لَوْ لَا بَهَائُمُ رُنَّع ، وشيوخ ركّع ، وأطفال رُضَّع، لَصُبَّ عليكم العذاب صبًّا » .

الثالث: أنه سبحانه قال في أولها: ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ السَّمُواتُ السَّبْعُ والْأَرْضُ وَمَنْ فَيهِنَ وَإِنْ مِن شَيءَ إِلَّا يُسَبِّحُ بَحْدِهِ ﴾ (١) ؛ أي أنه كان لتسابيح المسبحين حليا عن تفريطهم ؛ غفورًا لذنوبهم ؛ ألا تراه قال في موضع آخر : ﴿ وَالْمَلائكَةُ يُسَبِّحُونَ بَعْرِيطِهِم ؛ فَعُورًا لذنوبهم ؛ ألا تراه قال في موضع آخر : ﴿ وَالْمَلائكَةُ يُسَبِّحُونَ بَعْرِيطِهم ؛ فَعُورًا لذنوبهم ؛ ألا تراه قال في موضع آخر : ﴿ وَالْمَلائكَةُ يُسَبِّحُونَ بَعْرِيطِهم ؛ فَعُورًا لذنوبهم ؛ ألا ترف الأرض ألا إنَّ الله هُو الغفورُ الرَّحيم ﴾ (٢) ؛ وكا نها اشتملت على ثلاثة معان : إما العفو عن ترك البحث المؤدي إلى الفهم ، لما في الأشياء من العبر ، وأنتم على العصيان . أو يريد بها الأشياء كلَّها تسبِّحُه ؛ ومنها ما يعصيه و يخالفه ، فيغفر عصيانهم بتسابيحهم .

### تنبير

قد تكون الفاصلةُ لا نظير لها في القرآن ؛ كقوله تعالى عقب الأمر بالغضِّ في سورة النور : ﴿ إِنَّ اللهَ خبيرٌ بَمَا يَصْنَعُونَ ﴾ (٢) . وقوله عقب الأمر بطلب الدعاء والإجابة : ﴿ لَمَا لَهُمُ مِرْ شُدُونَ ﴾ (١) . وقيل فيه تعريض بليلة القدر ؛ أي لعلهم يُرْ شدون إلى معرفتها .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٤٤ (٢) سورة الشورى ٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور ٣٠. والآية بمامها: ﴿ قُلْ اللَّهُ وَمِنِينَ يَعُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْ كَى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ .

<sup>(؛)</sup> سورة البقرة ١٨٦ . والآية بتامها : ﴿ وَ إِذَا سَأَ لَكَ عِبَادَى عَنَى فَاإِنِّى قَرَيْبُ أُجِيبُ دَعُومَ اللَّااعِ إِذَا دَعَانِ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِى وَلْيُؤْمِنُوا بِى لَعَلَّهُمْ يَوْشُدُونَ ﴾ .

و إنما يحتاجون للإرشاد إلى ما لا يعلمون ؛ فإن هـذه الآية الكريمة ذكرت عقب الأمر بالصوم وتعظيم رمضان وتعليمهم الدعاء فيه . وأنّ أرْجي أوقات الإجابة فيه ليلةُ القدر .

\* \* \*

الثانى التصدير ، كقوله تعالى : ﴿ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذَبًّا فَيُسْحِتَكُمُ مِعْدَابٍ وقد ﴿ خَابَ مَن افْتَرَى ﴾ (١) .

وقوله : ﴿ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجاتٍ وَأَكْبَرُ تَغْضِيلاً ﴾ (٢) .

وقوله : ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُرِيكُمُ ۚ آَيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ (٢) . وقوله : ﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ﴾ (١) . وقوله : ﴿ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلَمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٥) .

وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلا أُمَّة واحدةً فاختلفُوا وَلَوْ لَا كَلَمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبِّك لقُضِيَ بَيْنَهُمْ فيا فيه ِ يختلفُون ﴾ (٦) .

وقوله: ﴿ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَى ظَهُورِهِمْ أَلاَ سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ (٧) ، فجعل الفاصلة ﴿ يَزِرُونَ ﴾ جُعَلَى ظُهُورِهِم ﴾ ولم يقل «على رُوسهم» لأن الظّهْرَ أقوى للحمْل ؛ فأشار إلى ثِقَل الأوزار .

وقوله: ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ﴾ (^).

<sup>(</sup>١) سورة طه ٦١ · يسحتكم : يستأصلكم بالإهلاك .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ٢١ (٣) سورة الأنبياء ٣٧ . من مجل : أي ركب على العجلة فكان مجولا .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ٣٩

<sup>(</sup>٠) سورة التوبة ٧٠ (٦) سورة يونس ١٩

<sup>(</sup>۷) سورة الأنعام ۳۱ (۸) سورة نوح ۱۰

وقوله: ﴿ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ (١). وقوله: ﴿ أَنْزَلَهُ مِيلُمِهِ وَالمَلائكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَنَى بِاللَّهِ شَهْدًا ﴾ (٢). وقوله: ﴿ رَجَالَ يُحَبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّرِّينَ ﴾ (٢).

\* \* \*

الثالث التوشيح، ويسمى به لكون نفس الكلام يَدُلُّ على آخره ؛ نزّل المعنى منزلة الوشاح، ونزّل أول الكلام وآخره منزلة العاتق والكشح، اللذين يجول عليهما الوشاح؛ ولهذا قيل فيه : إن الفاصلة تُعلَمُ قبل ذكرها .

وسمّاه ابن وكيع (<sup>4)</sup> المطبع ؛ لأن صدره مطمع في عجزه ؛ كقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَاه خَلْقاً آخَرَ فتبارَكَ اللهُ أحسنُ الخالقين ﴾ (<sup>6)</sup> .

وقوله : ﴿ إِنَّ اللهَ اصطنَى آدَمَ ونوحاً وآلَ إبراهيمَ وآلَ عِمْرانَ عَلَى العالمين ﴾ (٢٠ ؛ فإن معنى اصطفاء المذكورين يُعْلَمُ منه الفاصلة ؛ إذ المذكورون نوع من جنس العالمين .

وقوله : ﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّهِ لَ نَسْلَخُ منهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴾ (٧) فإنه مَنْ كان حافظاً لهذه السورة ، متيقظاً إلى أنّ مقاطع فواصلها النون المردفة ؛ وسمع فى صدر هذه الآية : ﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيلُ نَسْلَخُ منهُ النَّهَارَ ﴾ عَلِم أن الفاصلة ﴿ مُظْلِمُونَ ﴾ ؛ فإن من انسلخ النهار عن ليله أظلم ما دامت تلك الحال .

<sup>(</sup>۱) سورة الأحزاب ۳۷ (۲) سور الناء ١٦٦

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ١٠٨

 <sup>(</sup>٤) هو القاضى أبو بكر عجد بن خلف القاضى المعروف بوكيع ؟ من أهل القرآن والفقه والنحو والسير ؟
 وله مصنفات فى علوم القرآن وأخبار القضاة، توفى سنة ٣٠٦ . ( إنباءالرواة ٣ : ١٢٤) .

<sup>(</sup>ه) سورة « المؤمنون » ١٤ .

وقوله : ﴿ يَوْمَنْذَ يَصْدُرُ الناسُ أَشَتَاتًا ۖ لِيُرَوْا أَعَمَالُهُمْ . فَمَن يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . ومَن يعمل مِثقَـالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴾ (١) . فإن قوله : ﴿ لِيُرَوْا أَعَالَهُمْ ﴾ يدل على التقسيم .

وقوله : ﴿ وأُسِرُّوا قَوْلَكُمْ أُو ِ أَجْهَرُّوا بِهِ إِنَّهُ عَلَيْمٌ بذاتِ الصَّدُورِ . أَلَّا يَعْلَمُ مَن خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ ﴾ (٢) .

وقوله :﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمِعِهِمْ وأَبْصَارِهِمِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قديرٌ ﴾ (٣):

\* \* \*

الرابع الإيغال؛ وسُمّى به؛ لأن المتكلّم قد تجاوز المعنى الذى هو آخذٌ فيه؛ وبلغ إلى زيادة على الحدّ؛ يقال: أوغل فى الأرض الفلانية، إذا بلغ منهاها؛ فهكذا المتكلّم إذا تم معناه ثم تعدّاه بزيادة فيه، فقد أوغل؛ كقوله تعالى: ﴿ أَفَحَكُمُ الجَاهِلِيةِ يَبْغُونَ . وَمَنْ أَحْسَنُ مِن الله حُكُماً لقوم يُوقِنون ﴾ (ن)، فإنّ الكلام تم بقوله: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِن الله حُكُماً ﴾ . ثم احتاج إلى فاصلة تناسب القرينة الأولى ؛ فلما أتى بها أفاد معنى زائدا.

وكقوله تعالى: ﴿ وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْ برين ﴾ (٥)؛ فإن المعنى قد تمَّ بقوله: ﴿ وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ ﴾ ، ثم أراد أن يعلم تمام الكلام بالفاصلة فقال: ﴿ إذا وَلَوْ المُدْ بِرِين ﴾ .

 <sup>(</sup>۱) سورة الزلزلة ٦ ــ ٨ . يصدر الناس أشاما : أى إخرج الناس ابعث على اختلاءهم ؟ شقيهم وسعيدهم
 عسهم ومسيئهم .

<sup>(</sup>٢) سورة الملك ١٠، ١٠، ذات الصدور: صاحبتها.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٠

<sup>(</sup>١) سورة النائدة ٥٠ (٥) سورة النمل ٨٠

فإن قيل: مامعنى (مد برين) وقد أغى عنها ﴿ وَأُوا ﴾ ؟ قلت: لا يننى عنها ﴿ وَلُوا ﴾ ؟ فإن التولّى قد يكون بجانب دون جانب ؛ بدايل قوله: ﴿ أَعْرَضَ وَ نَأَى بِجَانِبه ﴾ (١٠ ؛ و إن كان ذكر الجانب هنا مجازاً . ولا شك أنّه سبحانه لما أخبر عنهم أنهم صم لا يسمعون أراد تتميم المعنى بذكر توليهم في حال الحطاب ، ليننى عنهم الفهم الذي يحصل من الإشارة ؛ فإن الأصم يفنهم بالإشارة ، مايفهم السميع بالعبارة . ثم إن التولى قد يكون بجانب ، مع كان الأصم يفنهم بالإشارة ، فيحمل الفاصلة ﴿ مُد برين ﴾ ليُعلم أن التولى كان بجميع الجوانب ؛ بحيث صار ما كان مستقبلا مستدبرا ، فاحتجب الخاطب عن الخاطب ، أو صار من ورائه ، فخفيت عن عينه الإشارة ، كاصم أذناه عن العبارة ؛ فيصلت المبالغة من عدم الإسماع بالسكلية . وهذا السكلام وإن بولغ فيه بنني الإسماع في البالغة في ننى الاستماع .

وقد يأتى الاحتياط فى غير المقاطع من مجموع بُجل متفرقة فى ضروبٍ من الكلام شتى ، يحملها معنى واحد ، كقوله تعالى : ﴿ قُلْ لَهُنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ والجِنُّ عَلَى أَنْ يأْتُوا بمثلِ هذا القرآن لا يأْتُونَ بمثله . . ﴾ (٢) الآية .

وقوله : ﴿ فَأْتُوا بِسُورَ ۚ مِنْ مِثْلِهِ﴾ <sup>(٣)</sup> .

وقوله: ﴿ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مثلِهِ ﴾ ( ن ) كايقول الرجل لمن يجعد: مايستحقّ على درها ولا دانقا ولاحبَّة ، ولا كثيراً ولا قليلا. ولو قال: «مايستحق على شيئاً» لأغنَى فى الظاهر ؛ لكنّ التفصيل أدلُ على الاحتياط، وعلى شدة الاستبعاد فى الإنكار.

ومنه قوله تعالى: ﴿ اتَّبِعُوا مَنْ لا يسألُكُمْ ۚ أَجِراً وَهُمْ مَهْتَدُونَ ﴾ (٥) فإن المعنى تم

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٨٣

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ٨٨ (٣) سورة القرة ٣٣

<sup>(</sup>٤) سورة هود ١٣ (٥) شورة يس ٢١

<sup>(</sup> ٧ \_ برهان - أول )

بقوله : ﴿ أُجْرًا ﴾ ،ثم زاد الفاصلة لمناسبة رءوسالآى ؛ فأوغل بهاكا ترى ؛ حتى أتى بهـــا تفيد معنى زائداً على معنى الكلام .

# فصل

#### في ضابط الفواصل

ذكره الجمبرى ؛ ولمرفها طريقان : توقيق وقياسى :

الأول التوقيني ، روى أبو داود (١) عن أم سلمة : لما سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : «كان يقطّع قراءته آية آية . وقرأت : ﴿ بسم الله الرحم الرحم ﴾ إلى ﴿ الذين ﴾ ، تقف على كل آية ، فمعنى « يقطع قراءته آية آية آ » ؛ أى يقف على كل آية ؛ و إنما كانت قراءته صلى الله عليه وسلم كذلك ليمليم رءوس الآى .

قال: ووهم فيه من سمّاه وقف السنة ، لأن فعله عليه السلام إن كان تعبدا فهو مشروع لنا ، و إن كان لنيره فلا . فما وقف عليه السلام عليه دائما تحققنا أنه فاصلة ، وما وصّله دائما تحققنا أنه ليس بفاصلة ، وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون لتمريفهما، أو لتعريف الوقف التام ، أو للاستراحة . والوصل أن يكون غير فاصلة ، أو فاصلة وصلها لتقدّم تعريفها .

الثمانى القياسى ؛ وهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص ، لمناسب . ولا محذور فى ذلك ؛ لأنه لاز يادة فيه ولانقصان ؛ وإنما غايته أنه محل فصل أو وصل . والوقف على كل كلة جائز ، ووصل القرآن كلّه جائز ، فاحتاج القياسى إلى طريق تعرفه ؛ فأقول: فاصلة الآية كقر ينة السجمة فى النثر ، وقافية البيت فى النظم ؛ وما يذكر من عيوب القافية من

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود: ۱ ، ۱۹۰

اختلاف الحذو<sup>(۱)</sup> والإشباع ، والتوجيه ، فليس بعيب فى الفاصلة ، وجاز الانتقال فى الفاصلة والقرينة وقافية الأرجوزة ؛ من نوع إلى آخر ؛ بخلاف قافية القصيد .

ومن ثم ترى ﴿ يرجعون ﴾ مع ﴿ عليم ﴾ (٢) ، و ﴿ الميعاد ﴾ مع ﴿ الثواب ﴾ (٢) ، و ﴿ الطَّارِق ﴾ مع ﴿ الثاقب ﴾ .(١)

والأصل فى الفاصلة والقرينة المتجردة فى الآية والسجعة المساواة ؛ ومن ثمّ أجمع العادُّون على ترك عد ﴿ وَيَاْتِ بَآخِرِين ﴾ (٥) و ﴿ وَلَا الملائكَةُ المقر بونَ ﴾ (٥) بالنساء ، و ﴿ كَذَّب بها الأولون ﴾ (٧) بسبحان ، و ﴿ لتُبَشِّرَ به المُتّقِينَ ﴾ (٨) بمريم ، و ﴿ لطَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) فى الإنقان: « اختلاف الحركة » . والحذو والإشباع والنوجيه من عيوب القافية ، التي تندرج تحت ما اصطلعوا على تسميته بالسناد؟ وهو اختلاف ما قبل الروى ، (وهو الذى تبنى عليه قافية القصيدة من الحروف) . وسناد الإشباع : هو اختلاف حركة الدخيل ، مثل كسرة الهاء وفتحة الدين في قولك : « مجاهد وتباعد » . وسناد الحذو : اختلاف حركة الحرف الذى قبل الروى المطلق ، مثل فتحة النون وكسرة المحكاف في قولك : « سند ، وكد » . وسناد النوجيه : اختلاف حركة الحرف الذى قبل الروى الملق . « المقيد ، كفتحة اللام وضمها في قولك : « حلم وحلم » . وانظر مفتاح العلوم ٣٠١ .

<sup>(</sup>٧) من نوله تعالى : ﴿ آمِنُوا بِالذِى أُنْزِلَ عَلَى الذِينَ آمَنُوا وَجُهُ الْهَارِ وَأَكْفُرُوا آخِرَ. لَعَلَّهُمْ يَرْجِمُونَ ﴾ ، مع نوله : ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاهِ وَٱللهُ وَاسِع عَلِيمٍ ۗ ﴾ [ سورة آل عمران٧٧ ، ٧٣ ]

<sup>(</sup>٣) من قوله تنالى: ﴿ وَلَا تُحْزِنَا يُومَ القيامَةِ إِنْكَ لَا تُخْلَفُ الْمِعَادِ ﴾ ، مع قوله : ﴿ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسنُ ٱلثَّوَابِ ﴾ [ سورة آل عمران ١٩٤ ، ١٩٥ ]

<sup>(</sup>٤) من قوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءُ وَٱلطَّارِقِ . وَمَا أَدْرَ الَّهَ مَا ٱلطَّارِقُ . النَّجْمُ ٱلثَّا قِبُ ﴾ ، [سورة الطارق ١ ـ ٣ ] .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ١٣٣ (٦) سورة النساء ١٧٢

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء ٩٥ (A) سورة مريم ٩٧

<sup>(</sup>٩) سورة طه ١١٣

بطّه ، و ﴿ مِنَ الظُّمَاتِ إِلَى النورِ ﴾ (1) و ﴿ أَنَّ الله على كلُّ شيء قدير ١٠ ) الطلاق حيث لم يُشاكل طرفيه .

وعلى ترك عد ﴿ أَفَغَيْرَ دَيْنِ اللهِ يَبِغُونَ ﴾ بَالَ عَرَانَ ، و ﴿ أَفَحُكُمْ الجَاهَلِيةِ وَعَلَى اللهِ عَرَانَ ، و ﴿ أَفَحُكُمْ الجَاهَلِيةِ وَعَلَى اللهُ عَرَانَ ، وَعَدُوا نَظَائَرُهَا لَلْمَاسِةِ ، نَحُو ﴿ لَأُولَى الْأَلْبَابِ ﴾ (٥) بَالَلُ عَرَانَ ، و ﴿ وَالسَّلُوَى ﴾ (٧) بِطَلَةً .

وقد يتوجّه الأمران في كلمة فيختلف فيها ؛ فمنها البسملة وقد نزلت بعض آية في النمل (^^) ، و بعضها في أثناء الفاتحة (<sup>(٩)</sup> في بعض الأحرف السبعة .

فن قرأ بحرف نزلت فيه عدّها آية، ولم يحتج إلى إثباتها بالقياس للنص المتقدم ، خلافا للدانى . ومن قرأ بحرف لم تنزلمه لم يعدها ؛ ولزمه من الإجماع على أنها سبع آيات أن يعد عوضها . وهو بعد ﴿ اهدنا ﴾ لقوله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى : « قسمت الصلاة بينى و بين عبدى نصفين » (١٠) .

<sup>(</sup>۱) سورة العالاق. ۱۱ (۲) سورة العالاق ۱۲

 <sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ٨٣
 (٤) سورة المائدة ٥٠

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمرانُ. ١٩ (٦) سورة الكيف ١٠

<sup>(</sup>۷) سورة طه ۸۰ (۸) آیة ۳۰

Y & T (4)

<sup>(</sup>١٠) الصلاة هنا: الفاتحة ؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بها . والحديث كا رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة عن أبي هريرة: «سمعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمتالصلاة بيني وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل ؟ فإذا قال العبد: الحدلة رب العالمين ، قال الله تعالى: حمدتى عبدى ، وإذا قال: الرحن الرحم قال الله تعالى: أثنى على عبدى ، وإذا قال: مالك يوم الدين قال: عبدى عبدى – وقال مرة فوض إلى عبدى – فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستمين قال: هذا بيني وبين عبدى ولعبدى ما سأل ، فإذا قال: اهدما السيراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ، قال: همذا لعبدى ولعبدى ما سأل ، حيج مسلم ( ٣ : ١٠١) ،

(أى قراءة الصلاة ، تعد منها ، ولا للعبد إلا هاتان، و ﴿ الْمُستقيم ﴾ محقق ، فقسمتا بعدها قسمين ؟ فكانت ﴿ عليهم ﴾ الأولى ؟ وهي مماثلة في الروى لما قبلها () .

ومنها حروف الفواتح ؛ فوجه عدِّها استقلالها على الرفع والنصب ومناسبة الروى والردف. ووجه عدمه الاختلاف في الكمية والتعلق على الجزء.

ومنها بالبقرة ﴿ عذابُ أَايِم ۗ ﴾ (٢) و ﴿ إِنَمَا نَحَنُ مُصْلِحُونَ ﴾ (٢) فوجه عده مناسبة الروى ، ووجهُ عدمِه تعلقه بتاليه .

ومنها ﴿ إلى بنى إِسْرَائيلَ ﴾ (¹) بآل عمران ؛ حملا على ما فى الأعراف (°) والشعراء ('`) والسجدة (۲) والزخرف <sup>(۸)</sup> .

ومنها ﴿ فَبَشِّرْ عباد ﴾ (٩) بالزمر ؛ (١٠ لتقدير تاليه مفعولا ومبتدأ ١٠٠ .

ومنها ﴿ والطور ﴾ ، و ﴿ الرحمن ﴾ ، و ﴿ الحاقة ﴾ ، و ﴿ القارعة ﴾ ، و ﴿ والعصر ﴾ حملاً على ﴿ والفجر ﴾ و ﴿ والضحى ﴾ للمناسبة ، لكن تفاوتت في الكمية .

(۱-۱)كذا وردت العبارة غامضة فى جيمالأصول؛ وفى الجامع لأحكام القرآن ١: ٩٤ مايأتى، بعد أن أورد الحديث: « فقوله سبحانه: « قسمتالصلاة » يريدالفاتحة؛ وسماهاصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها، في الثلاث الآيات الأول لنفسه ، واختص بها تبارك اسمه ، ولم يختلف المسلمون فيها ، ثم الآية الرابعة جعلها بينه وبين عبده؛ لأنها تضمنت تذلل العبد وطلب الاستعانة منه ، وذلك يتضمن تعظيم الله تعالى ، ثم ثلاث آيات، تتمة سبم آيات . ومما يدل على أنها ثلاث قوله: « هؤلاء لعبدى »، أخرجه مالك ، ولم يقل: «ها آبان» فهذا يدل على أن أنعمت عليهم آية » .

(۲) سورة البقرة ۱۰ والآية : ﴿ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضُ فَزَادَهُمُ ٱللهُ مُرضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلَيمِ بِمَا كانوا يكذبونَ ﴾ (٣) سورة البقرة ١١

(١) آل عمران ١؛ ﴿ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّى قَدْ حِنْتُكُمْ ۚ بِآيَةً مِن رَبُّكُمْ ﴾

(٥) آية ١٠٠ ﴿ فَأَرْسِل مِينَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾

(٦) الشعراء ١٧ ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا تَبِي إِسْرَائيلَ ﴾

(٧) السعدة ٢٣ ﴿ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنَّى إسرًا ثِيلَ ﴾

(٨) الزخرف ٥٩ ﴿ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسرَ آئيلَ ﴾

(۹) الزمر ۱۷ (۱۰) ساقط من ت ، م

# النّوع الزّابع في جمع الوحوُه والنّط أيْرِ

وقد صنف فيه قديماً مُقاتل بن سليان ، وجمع فيه من المتأخرين ابن الزاغوني (١) وأبو الفرج (٢) بن الجوزى ، والدامغاني (٦) الواعظ، وأبو الحسين بن فارس (١) ، وسمى كتابه (١ الأفراد ،، (٥) .

فالوجوه اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان ؛ كلفظ « الأمة » ، والنظائر كالألفاظ المتواطئة .

وقيل: النظائر في اللفظ، والوجوه في المعانى ؛ وضُمَّف ؛ لأنه لو أريد هذا لكان الجمُ في (٢) الألفاظ المشتركة ؛ وهم يذكرون في تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد في مواضع كثيرة ؛ فيجعلون الوجوة نوعاً لأقسام ، والنظائر نوعا آخر ، كالأمثال .

وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن ؛ حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف إلى عشرين وجهاً أو أكثر أو أقل ً؛ ولا يوجد ذلك في كلام البشر .

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن على بن عبد الله بن نصر الزاغونى الحنبلى البفـادى . منسوب إلى زاغوانى من أعمال بغداد . كانشيخ الحنابلة وأعظم أعيانهم ، توفىسنة ۲۷ ه . ( وانظر ترجته فىشِذرات الذهب؟ : ۸۰ ).

 <sup>(</sup>۲) هو أبو الفرج عبد الرحن بن على بن محمد بن على بن الجوزى صاحب كتاب المنتظم فى التاريخ .
 توفى سنة ۱۹۹ . ( وانظر ترجته فى ابن خلكان ۱ : ۲۷۹ ) .

<sup>(</sup>٣) لعله قاضى القضاة أبو عبد الله الدامناني محمد بن على بن محمد الحنني : توفى سنة ٤٧٨ . ( شذرات الدم. ٣ . ٣٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن فارس بن زكريا ؟ صاحب المجمل ومقاييس اللغة، وفقه آللغة وغيرها . "وفى سنة ٣٩٥. ( وانظر ترجته فى إنباه الرواة ١ : ٩٣ ) . .

<sup>(</sup>٥) زاد السيوطي في الإتقان (١:١:١) محمد بن عبد الصمد المصري . (١) ت ، م : « بين ، -

وذكر مُقاتل فى صدركتابه حديثا مرفوعا<sup>(١)</sup> : « لايكون الرجل فقيها كل الفقه<sup>(١)</sup> حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة » .

فمنه « الهدى » سبعة عشر حرفا :

بمعنى البيان ؛ كقوله تعالى : ﴿ أُولئكَ عَلَى هُدَّى مِن رَبِّهِمْ ﴾ (٢) .

و بمعنى الدين : ﴿ إِنَّ الْمُدَى هُدَى اللَّهِ ﴾ (\*).

وبمعنى الإِيمان: ﴿ وَ يُزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدِّى ﴾ (٥) .

وبمعنى الداعى: ﴿ وَلِكُلُّ قُومِ هَادٍ ﴾ (١٠) . ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَنُّمَّةً يَهْدُون بأَمْرِينا ﴾ (٧٠).

و بعنى الرسل والكتب: ﴿ فَإِمَّا يَأْتَيَنَّكُم مِنَّى هُدًّى ﴾ (٨).

وبمعنى المعرفة: ﴿ وَ بِالنَّجْمِ مِنْ يَهْتَدُونَ ﴾ (١) .

وبمعنى الرشاد: ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمَ ﴾ (١٠) .

و بمعنى محمد صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنِ البِينَاتِ وَالْهُدَى ﴾ (١٢) . ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَمُمُ الْهُدَى ﴾ (١٢) .

وبمعنى القرآن: ﴿ وَلَقَدْ جَا مِمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ﴾ (١٣).

<sup>(</sup>۱) الحديث الرفوع: ما أضيف إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خاصة من فعل أو تقرير ؟ سواء كان متصلا أو منقطعا ؟ لسقوط الصحابي منه أو غيره . ( قواعد التحديث ١٠٤ ) .

<sup>(</sup>۲) قال السيوطى: أخرجه ابن سعد وغيره عن أبى الدرداء موقوفا ، ولفظه « لا يفقهالرجلكاللفقه»، وقد نسره بعضهم بأن المراد أن يرى اللفظ الواحد يحتمل معانى متعددة فيحمله عليها إذا كانت غير متضادة ولا يقتصر به على معنى واحد . وانظر الإنقان (١٤١،١).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٥ (٤) سورة آل عمران ٣٣

<sup>(</sup>۵) سورة مريم ٧٦ 🤍 (٦) سورة الرعد ٧

<sup>(</sup>V) سورة الأنبياء ٧٣ ( ) سورة البقرة ٣٨

<sup>(</sup>٩) سُورة النحل ١٦ (١٠) سُورة الفاتحة ٦

<sup>(</sup>۱۱) سورة البقرة ۱۰۹ (۱۲) سورة محمد ۳۲

<sup>(</sup>١٣) سورة النجم ٢٣ .

و بمعنى التوراة : ﴿ وَلَقَدُ آ تَيْنَا مُوسَى الْهُدَى ﴾ (١) .

وبمعنى الاسترجاع : ﴿ وَأُولَئْكَ هُمُ المهتدُونَ ﴾ (٢) ؛ ونظيرها في التغابن : ﴿ وَمَنْ

يؤمن الله ﴾ (٢) أي في المصيبة أنها من عند الله ﴿ يَهْدِ قلبه ﴾ (٢) للاسترجاع .

و بمعنى الحجة : ﴿ والله لا يَهْدِى القوْمَ الظَّالمين ﴾ (٢) بعد قوله : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبراهيمَ فَى رَبِّهِ ﴾ ، أى لا يهديهم إلى الحجة .

و بمعنى التوحيد : ﴿ إِن نَدَّبِ عِ الْهُدَى مَعَكَ ﴾ (٥) .

و بمعنى السنَّة : ﴿ وَإِنَّا عَلَى آثَارُهُمْ مُهْتَدُونِ ﴾ (١) .

و بمعنى الإصلاح : ﴿ وَأَن اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْحَائَنينَ ﴾ (٧) .

و بمعنى الإلهام : ﴿ أُعطَى كُلَّ شَيءَ خَلْقَهُ ثُمْ هَدَى ﴾ (^) ، هدى كُلاً في معيشتهِ . و بمعنى التوبة : ﴿ إِنَا هُدْنَا إِلَيْكَ ﴾ (٩) أَي تُبنا .

وهذا كثير الأنواع .

\* \* \*

(١) سورة غافر ٥٣

 <sup>(</sup>٧) سورة البقرة ١٥٧ ؟ وقبلها : ﴿ الذين إذا أصابتُهم مصيبةٌ قالوا إنَّا لله و إنَّا إليه راجعونَ.
 أولئك عليهم صَلَواتٌ مِن ربهم ورحمةٌ وأولئكَ همُ المهتدونَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) سورة التغابن ١١ والآية بتمامها: ﴿ ما أصابَ من مُصيبة إلا بإذن الله ومَنْ يؤمن بالله يَهد قلبه والله علي بكل شيءعليم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٥٨

<sup>(</sup>ه) سورة القصص ٧٥

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف ٧٢ ، وزادالسيوطى في الإنقان : ﴿ فَيَهِدُ الْهُمُ ٱقْتَدُهُ ﴾ [ الأنعام ٢٠ ]

<sup>(</sup>۷) سورة يوسف ٥٦ (٨)سورة طه٠٥

<sup>(</sup>٩) سورة الأعراف ٢٥٦

وِقال ابن فارس في كتاب " الأفراد ":

كل ما فى كتاب الله من ذكر « الأسف » فمعناه الحزن ؛ كقوله تعمالى فى قصة يعقوب عليه السلام : ﴿ يَا أَسَفَا على يوسف ﴾ (١) إلا قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا آسفونا ﴾ (١) فإن معناه « أغضبونا » (٦) ؛ وأما قوله فى قصة موسى عليه السلام: ﴿ غَضْبَانَ أَسْفًا ﴾ (١) فقال ابن عباس : « مفتاظا » .

وكل مافى القرآن من ذكر « البروج » فإنها السكواكب ؛ كقوله تعالى : ﴿ والسَّاء فَالِهِ الْمُورِجِ مُشَيَّدَةٍ ﴾ (٢) ، فإنها ذاتِ البروج ﴾ في بُرُوج مُشَيَّدَةٍ ﴾ (٢) ، فإنها القصور الطوال ، المرتفعة في السّاء ، الحصينة .

وما في الفرآن من ذكر « البر» و « البحر » فإنه يراد بالبحر الماء ، و بالبرّ التراب اليابس ، غير واحد في سورة الروم : ﴿ ظَهَرَ الفَسادُ فِي البَرِّ والبَحْرِ ﴾ (٧) فإنه بمعنى البرية والعمران . وقال بعض علمائنا : ﴿ فِي البَرِّ ﴾ قَتْل ابن آدم أخاه ، وفي ﴿ البَحْرِ ﴾ أخذُ الملكِ كُلَّ سَفِينةٍ غصبا .

والبخس فى القرآن النقص ؛ مثل قوله تعالى : ﴿ فَلاَ يَخَافُ بَخْسًا وَلا رَهَقاً ﴾ (^^) إلا حرفاً واحداً فى سورة يوسف : ﴿ وَشَرَوْه بِثَمَنِ بَخْسٍ ﴾ (^^) ؛ فإن أهل التفسير قالوا : بخس : حرام .

وما في القرآن من ذكر البعل فهو الزوج ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَبُعُولَهُمْ الْحَقُّ الْحَقُّ الْحَقُّ

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٨٤

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف ٥٥ (٣) كذا في ت ، ط ، وفي م : و تفضيونا ، .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ١٥٠ ، طه٩٠ ﴿ (٥) سورة البروج ١

<sup>(</sup>٦) سورة النباء ٧٨

<sup>(</sup>٩) سورة يوسف ٢٠

مِرَدِّهِنَّ ﴾ <sup>(١)</sup> إلا حرفًا واحدا في الصافات: ﴿ أَتَدْعُونَ بَعْلاً ﴾ <sup>(٢)</sup> ، فإنَّه أراد صنما .

وكل شيء في القرآن : ﴿ جِنْبِيا ﴾ فعناه ﴿ جَمِعا ﴾ إلا التي في سورة الشريعة (٢٠ : ﴿ وَرَى كُلُّ أَمة جاثية ﴾ فإنه أراد تجنُو على ركبتيها .

وكل حرف في القرآن « حسبان » فهو من العدد ، غير حرف في سورة الكهف: ( حُسْبًانًا مِن السَّمَاء ) (٧) فإنه بمعنى العذاب .

وكل مافى القرآن : «حسرةً » فهو الندامة ؛ كقوله عز وجل: ﴿ يَاحَسُرةً عَلَى الْعِبَادِ ﴾ (^^ ) إلا التى فى سورة آل عران : ﴿ لِيَجْعَل اللهُ ذَلِكَ حَسْرَةً ۚ فِى قُلُوبِهِمْ ﴾ (^) فإنه يعنى , , به « حزنا » .

وكل شيء في القرآن: « الدّحض » و « الداحض » فمناه الباطل ؛ كقوله : ﴿ حُبَّتُهُم دَاحِضَةُ ۗ ﴾ (١٠)، إلا التي في سورة الصافات: ﴿ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ (١١) .
وكلّ حرف في القرآن من « رجز » فهو العذاب ؛ كقوله تعالى في قصة بني إسرائيل :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٢٨٠

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات ١٢٥ . (٣) سورة البقرة ١٨

 <sup>(</sup>٤) مى الني تسمى الإسراء ، آية ٩٧
 (٥) سورة النجل ٧٦

<sup>(</sup>٦) مي التي تسمى الجائية ، آية ٢٨ 💮 (٧) سورة الكهف ٤٠

<sup>(</sup>۱۰) سورة الشورى ١٦

<sup>(</sup>١١) سورة الصافات ١٤١ . وكان من المدحضين : أي من المغلوبين .

﴿ لَئُنْ كَشَفْتَ عَنَا الرَّجْزَ﴾ (١) إلا في سورة المدَّنر : ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ (١) فأنه يعني : الصنَّح ، فاجتنبوا عبادته .

وكل شىء فى القرآن من « ريب » فهو شك ، غير حرف واحد ؛ وهو قوله تعالى : ﴿ نَتَرَبُّصُ بِهِ رَيْبَ الْنُونِ ﴾ (٢٣) فإنه يعنى حوادث الدهر .

وكل شىء فى القرآن : « يَرْ جُمْنَكُمْ » وْ « يَرْ جُمُوكُم » فهو القتل ، غير التى فى سورة مريم عليها السلام : ﴿ لَأَرْ جُمَّنَك ﴾ (١) يعنى لأشتمنّك .

قلت : وقوله : ﴿ رَجْمًا بِالغيبِ ﴾ (٥) أى ظنا . والرجم أيضاً : الطرد واللعن ؛ ومنه قيل الشيطان : رجيم .

ي وكل شيء فى القرآن من « زور » فهو الكذب ؛ ويراد به الشرك ؛ غير التي فى المجادلة : ﴿ مُنْكُراً مِن القولِ وزُوراً ﴾ (٦) ، فإنه كذب غير شرك .

وكلّ شىء فى القرآن من «زكاة » فهو المال ، غيرالتى فى سورة مريم : ﴿ وَحَنَانًا مِنَ لَدُنًّا وَزَكَاةً ﴾ (٧) ؛ فإنه يمنى « تعطفا » .

وكل شىء فى القرآن مِن ﴿ زاغوا ﴾ ولا ﴿ تُرَغُ ﴾ فإنه من ﴿ مالوا ﴾ ولا ﴿ تمل ﴾ غير واحد فى سورة الأحزاب: ﴿ و إِذْ زاغَتِ الْأَبْصَارُ ﴾ (٨) بممنى ﴿ شَخَصت ۚ ﴾ .

وكل شى فى القرآن من ﴿ يَسْخَرُون ﴾ و ﴿ سخرنا ﴾ فإنه براد به الاستهزاء ، غير التي في سورة الزخرف : ﴿ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمُ بَعْضًا سُخْرِيًا ﴾ (٩) ، فإنه أراد (١٠) أعوانًا وخَدَماً .

وكل سكينة في القرآن طمأنينة في القلب ، غير واحدٌ في سورة البقرة : ﴿ فِيهِ سَكِينَةٌ ۗ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٣٤ ﴿ ﴿ ﴿ ) سورة المدثر ٥

 <sup>(</sup>٣) سورة العلور ٣٠ (٤) سورة مرج ٤٦

<sup>(</sup>ه) سورة الكبّ ٢٢ (٦) سورة الحالة ٢

<sup>(</sup>۷) آية ۱۳ (۱۰) ۳۲ قرآ (۹) اية ۳۲ (۱۰) ط « عونا»

· من ربِّكُمُ ﴾ (١) ، فإنه يعني شيئًا كرأس الهرة لها جناحان كانت في التابوت .

وكل شيء في القرآن من ذكر « السعير » فهو النار والوقود إلا قوله عزوجل : ﴿ إِنَّ اللَّهْرِ مِينَ فِي ضَلالِ وَسُمُرٍ ﴾ ، (٢) فا نه العناد .

وكل شىء فى القرآن من ذكر « شيطان » فإنه إبليس وجنودُه وذريّته إلا قوله تعالى فى سورة البقرة : ﴿ وَ إِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ ﴾ (٢٠ ؛ فإنه يريد كهنتهم ؛ مثل كعب ابن الأشرف وحُيَّى بن أخطب وأبى ياسر أخيه .

وكلّ «شهيد» فىالقرآنغير القتلى فى الغزو فهم الدين يشهدون على أمور الناس، إلّا التى فىسورة البقرة قوله عزّ وجل: ﴿ وأدْعُوا شُهَدَاءَ كُمْ ﴾ (\*)، فإنّه يريد شركاءكم .

وكل مافى القرآن من «أصحاب النار » فهم أهل النار إلَّا قوله : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلا يُكَةً ﴾ (٥) فإنه يريد خَزَ تَنَها .

وكل «صلاة» فى القرآن فهى عبادة ورحمة إلاّ قوله تعالى : ﴿وَصَلَوَاتُ ومساحِدُ ﴾ (٦) فإنه يريد بيوت عباداتهم .

وكل « صَم » فى القرآن فهو عن الاستماع للإيمان، غير واحد فى بنى اسرائيل ، قوله عز وجل : ﴿ عُنْياً و بُـكُماً وصُماً ﴾ (٧) ، معناه لا يسمعون شيئا .

وكلّ «عذاب» فىالقرآن فهوالتعذيب إلّا قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلْيَشْهَدْعَذَابَهُمَا ﴾ (^^) فإنه يريد الضرب .

والقانتون : المطيعون ، لكن قوله عز وجل فى البقرة : ﴿ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ﴾ (٩)

YEA & T(1)

 <sup>(</sup>۲) سورة القبر ٤٤ . (۳) سورة البقرة ١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٣

<sup>(</sup>٦) سورة الحج ٤٠ (٧) سورة الإسراء ٩٧

<sup>(</sup>٨) سورة النور ٢ (٩) سورة البقرة ١١٦٦

معناه «مقرُّون» ، وكذلك في سورةالروم : ﴿ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانتُون ﴾ (١) ، يعنى مُقِرّون بالعبود"ية .

وكل ﴿ كَنْرَ ﴾ في القرآن فهو المال إلَّا الذي في سورة السكهف : ﴿ وَكَانَ تَحْتَهُ ۗ كُنْرَ ۗ لَهُمَّا ﴾(٢) فانه أراد صحفا وعلما .

وكل «مصباح » فى القرآن فهو السكوكب إلا الذى فى سورة النور : ﴿ المصباحُ فَى زُجاجة ﴾ (٢) ، فإنه السراج نفسه .

النكاح في القرآن النزوج؛ إلا قوله جعل ثناؤه: ﴿ حَتَّىٰ إِذَ بَلَغُوا النِّكَا حَ ﴾ (\*) فا نه يعني الحُلُم .

النبأ والأنباء في القرآن الأخبار ؛ إلا قوله تعالى : ﴿ فَعَيْتَ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاهِ ﴾ ؛ (٥) فإنه بمعنى الحجيج .

الورود في القرآن الدخول ، إلا في القصص : ﴿ولَّمَّا وَرِدَ مَاءَ مَدَّيْنَ ﴾، (٢) يعني هجم عليه ولم يدخله

وكل شيء في القرآن من ﴿ لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلا وُسْعَها ﴾؛ (٧) يمني عن العمل إلا التي في سورة النساء (<sup>(A)</sup> ﴿ إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ (<sup>(1)</sup> يعني النققة .

وكل شيء في القرآن من بأس فهو القنوط ، إلا التي في الرعد ﴿ أَفَلَمْ يَيْنُسُ ِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (١٠) أي ألم يعلموا . قال ابن فارس : أنشدني أبي ، فارس بن زكريا :

<sup>(</sup>١) سورة الروم ٢٦ (٢) سورة الكيف ٨٢

<sup>(</sup>٣) سورة النور ٣٥ - (٤) سورة النساء ٦

<sup>(</sup>٥) سورة القصس ٦٦ (٦) سورة القصص ٢٣

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ٢٨٦ (A) حاشية ط: « يسنى القصرى » ، وهي سورة الطلاق .

<sup>(</sup>١) آية ٧ ﴿ لَا يُكَلِّفُ أَلَهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) سورة الرعد ٣١.

أقول لم بالشَّعْبِ إذْ يَيْسِرُوننِي ألم تَيْشَهُوا أنى ابنُ فارس زهدَم (١) قال الصاغاني (٢): البيت لسحيم بن وثيل الربوعيّ .

وكل شيء في القرآن من ذكر « الصبر » محمود ، إلا قوله عز وجل : ﴿ لُولا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الْمُتَكُمْ ﴾ ( النهى ما ذكره ابن فارس · عليها ﴾ ( ) ، انتهى ما ذكره ابن فارس ·

وزاد غیره : کل شیء فی القرآن : « لملکم » فهو بمدنی « لکی » غیر واحد فی

الشعراء ﴿ لَمُلْكُمْ تَعَلُّدُونَ ﴾ (٥) فإنه التشبيه ؛ أي كأنكم .

وكل شيء في القرآن «أقسطوا» فهو بمعنى العدل، إلا واحد في الجن: ﴿ وأَمَا القَاسِطُونَ فَكَانُوا لَجُهُمُّ حَطْبًا ﴾ (٢٠ يعنى العادلين الذين يعدلون به غيره ؛ هذا باعتبار صورة اللفظ؛ و إلا فادة الرباعي تخالف مادة الثلاثي .

وكل «كسف» في القرآن يعني جانباً من السماء غير ،واحد في سورة الروم: ﴿ وَيَجْمَـلُهُ ۗ كِسَفاً ﴾(٧) يعني السحاب قطما .

وكل « ماء معين » فالمراد به الماء الجارى ؛ غــير الذى فى سورة تبارك ، فإن المراد به الماء الطاهر الذى تناله الدلاء ؛ وهى زمزم .

<sup>(</sup>١) زهدم : اسم فرس لسحيم بن وثيل ؟ وقيل إن هذا البيت لابنه جابر وليس له . وانظر السان \_ أس \_ زهدم .

<sup>(</sup>٧) هو الإ مام رضي الدين حسن بن محمد الصفائي \_ ويقال الصاغاني ؟ صاحب التكملة على الصحاح .

<sup>(</sup>٠) سورة الشعراء ١٢٩ (٦) سورة الجن ١٠

<sup>(</sup>V) سورة الروم A غ

<sup>(</sup>٨) توله تمالى: ﴿ قُلُ أَرَأَ يُسَمُ ۚ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَا يَيكُمْ بِمَاء مَعِينٍ ﴾ آية ٢٠.

وكل شىء فى القرآن « لثلاً » فهو بمعنى «كيلا » غير واحد فى الحديد : ﴿ لِنُلاًّ عَمْلُ الْكِتَابِ ﴾ (١٠) ؛ يعنى لكى يعلم .

وكل شىء فى القرآن «من الظلمات إلى النور» فهو بمعنى الكفر والإيمان ؛ غير واحد فى أول الأنعام : ﴿ وَجَعَلَ الظُّ لَمَاتِ والنورَ ﴾ (٢) يعنى ظلمة الليل ونور النهار .

وكل ه صوم » فى القرآن فهو الصيام المعروف ، إلا الذى فى سورة مريم: ﴿ إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْنُ صُومًا ﴾ (٢) يعنى صمتاً .

وذكر أبو عرو الدانى فى قوله تعالى : ﴿ وَاسْأَلُهُمْ عَنِ القرَيَةِ الَّتِي كَانَتَ حَاضَرَةً الْبَحْرِ ﴾ (٤) أن المراد بالحضور هنا المشاهدة . قال : وهو بالظاء بمعنى المنع والتحويط ، قال : ولم يأت بهدا المعنى إلا فى موضع واحد ؛ وهو قوله تعالى : ﴿ فَكَانُوا كَمْشَمِ الْمُحْتَظِرِ ﴾ (٥) .

قیل: وکل شیء فی القرآن: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ ﴾ فقد أُخَبَرَنا به ، وما فیه: ﴿ وَمَا مُدْرِیكَ ﴾ فلم یخبر نا به ؛ حکاه البخاری رحمه الله فی تفسیره . واستدرك بعضهم علیه موضعا، وهو قوله: ﴿ وَمَا مُدْرِیكَ لَمَلَ السَّاعَةَ قَرِیبٍ ﴾ (٥٠).

وقيل: الإنفاق حيث وقع فى القرآن فهو الصدقة ؛ إلا فى قوله تعالى : ﴿ فَاتَوُا الَّذِينَ ۚ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثل ما أَنفقُوا ﴾ (٧) فإن المراد به المهر ؛ وهو صدقة فى الأصل ؛ تصدَّق الله بها على النساء .

<sup>(</sup>١) سورة الحديد ٢٩ (٢) سورة الأنعام ١

<sup>(</sup>٣) سورة مريم ٢٦

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ١٦٣ (٥) سورة القبر ٣١

<sup>(</sup>٦) سورة الشوري ۱۷ (٧) سورة المتعة ١١

# النّوع الخامِسُ علم المتنابرُ

وقد صنف فيه جماعة ، ونظمه السّخاوى (١) وصنّف فى توجيهه الكِرْمانى (٢) كتاب (البرهان ، ، والرازى (٣) كتاب أو درة التأويل، وأبوجعفر بن الزبير، وهو أبسطُها فى مجلد بن وهو إيراد القصة الواحدة فى صُورِ شَتّى وفواصلَ مختلفة . ويكثُر فى إيراد القصص والأنباء ، وحكمتُه التصرُّف فى الكلام و إنيانه على ضُروب ؛ ليعلمهم عجزهم عن جميع طُرُق ذلك : مبتدأ به ومتكررا ، وأكثر أحكامه تثبت من وجهين ، فلهذا جاء باعتبارين وفيه فصول :

## الفِصِّلِالْلاوْك

[ المتشابه باعتبار الأفراد ]

### الأول باعتبار الأفراد ، وهو على أقسام :

<sup>(</sup>۱) هو علم الدين على بن محمد بن عبد الصمد السخاوى ، صاحب كتاب هداية المرتاب فى المتشابه ؟ وهى منظومة تعرف بالسخاوية : توفى سنة ٦٤٣ . ( وانظر ترجته فى ابن خلسكان ١ : ٣٤٥ )
(٧) هو أبو القاسم برهان الدين محمود بن حزة بن نصر الكرماني الشاضى ؟ اللقلب تاج القراء : توفى بعد سنة ٥٠٠ ، وكتابه هوالبرهان في متشابه القرآن ، منه نسخ خطية فى المكتبة التيميورية ، ودار المكتب ، والأزهر ، ( وانظر ترجته فى بغية الوعاة ٣٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ت « الدارى » تحريف ، وهو الإمام فحر الدين الرازى ـــ تقدمت ترجمته . واسم كتابه في كشف الطنون : « درة التنزيل وغرة التأويل » . ومنه نسخ خطية بدار الكتبالمصرية .

الأول أن يكون في موضع على نظم ، وفي آخرَ على عكسه ، وهو يشبه ردَّ العَجُز على الصَّدْر (١) ؛ ووقع في القرآن منه كثير .

فَنَى البَقَرَةَ : ﴿ وَاذْخُلُوا البَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ ﴾ (٢) ، وفى الأعراف : ﴿ وَقُولُوا حِطَّةٌ واذْخُلُوا البَابَ سُجَّدًا ﴾ (٢) .

فى البقرة : ﴿ وَالنَّصَارَى وَالصَّا بِنْينَ ﴾ ( ) ، وفى الحج : ﴿ وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى ﴾ ( ) . فى البقرة وَالأَنْعَام : ﴿ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى ﴾ ( ) ، وفى آل عمران : ﴿ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللهِ ﴾ ( ) ، وفى آل عمران : ﴿ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللهِ ﴾ ( ) .

فَ الْبَقْرَةَ : ﴿ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ ( ( ) ، وَفَا لَحْجِ: ﴿ شَهِيداً عَلَيْكُمْ ﴾ ( ( ) . فَيُ الْبَقْرَةِ : ﴿ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾ ( ( ) ) . وَ بَاقَ القَرآنَ : ﴿ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾ ( ( ) ) .

(۱) رد العجز على الصدر يكون فى النثر ويكون فى النظم؟ فنى النثر أن يجعل أحد النفضين المكررين؟ أى المتفقين فى اللفظ والمعنى، أو المتعقب بالمتعانسين؟ وهما الله الاستفاق أو شبه الاشتقاق \_ فى أول الفقرة والآخر فى آخرها؟ نحو قوله تعالى: ﴿ وَتَحْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾. وفى النظم أن يكون أحدهما فى آخر البينوالآخر: إما فى صدر المصراع الأولى، أوحشوم أو آخره، أو صدر المصراع الثانى ؟ كفوله .

سريع إلى ابن الم يُلطم وجهه وليس إلى داعي الندى بسريع

وانظر الصناعتين ٣٨٥ ــ ٣٨٨

(٣) سورة البنرة ٥٨ . وحظة : مصدر «حط»، ومعناه عند الحسن وتنادة : « احلط عنا خناياً ا » .
 كذا دكره الطبرى .

(٣) سورة الأعراف ١٦١ (٤) سورة البقرة ٦٣

(٥) سورة الحج ١٧ (٦) سورة البقرة ١٢٠، وسورة الأنعام ٧١

(٧) سورة آل عمران ٧٣ ﴿ (٨) سورة البقرة ١٤٣

(٩) سورة الحج ٧٨ (١٠) سورةالبقرة ١٧٣

(١١) سورة المائدة ٣ ، سورة الأنعام ١٤٥ ، سورة النجل ١١٥

فى البقرة : ﴿ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى شيء مِّمَا كَسَبُوا ﴾ (١) ، وفى إبراهيم : ﴿ مِّمَا كَسَبُوا عَلَى شيء ﴾ (٢) .

فى آل عمران : ﴿ وَلِتَطْمِئنَ قُلُو بُكُمْ بِهِ ﴾ (\*\*) ، وفى الأنفال : ﴿ وَلِتَطْمَئنَ بِهِ قُلُو بُكُمُ ﴾ (\*) .

فى النساء : ﴿ كُونُوا قَوَّامِين بِالقِسْطِ شُهَدَاء للهِ ﴾ (٥)، وفي المائدة : ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاء بِالقِسْطِ ﴾ (٢) .

فى الأنمام: ﴿ لَا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلُّ شَى ﴿ ) (٧) وَفَحَمَ المُؤْمِن : ﴿ خَالِقُ كُلُّ شَى ۗ لَا إِلٰهَ إِلاَّا هُو ﴾ (٨) .

فى الأنعام: ﴿ نَحْنُ نَرَّزُقُكُمُ وَإِيَّاهُمْ ﴾ (١) ، وفى بنى إسرائيل: ﴿ نَرَّزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ وإيَّاكُمْ ﴾ وإيَّاكُمْ ﴾ (١٠).

فى النحل: ﴿ وَتَرَى الفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ ﴾ (١١)، وفى فاطر: ﴿ فِيهِ مَوَاخِرَ ﴾ (١٢) . فى النحل: ﴿ فِي بنى إسرائيل: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّ فُنَا لِنَاسِ فِي هذا القرآنِ ﴾ (١٣) ، وفي السكمف: ﴿ فِي هذا القرآنِ للناسِ ﴾ (١٤) .

فى بنى إسرائيل: ﴿ قُلْ كُنَّى باللهِ شَهِيداً بينِي و بَيْنَكُمْ ﴾ (١٥) ، وفى العنكبوت: ﴿ بَيْنِي و بَيْنَكُمْ ﴾ (١٥) ،

<sup>(</sup>۱) سوره البقرة ۲۶۶ (۲) سورة إبراهُيم ۱۸

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ١٢٦ ﴿ ﴿ }) سورة الأنفالُ ١٠

<sup>(</sup>a) سورة النساء ١٣٥(٦) سورة المائدة ٨

 <sup>(</sup>٧) سورة الأنعام ١٠٢ (٨) سورة المؤمن ٢٢

<sup>(</sup>٩) سورة الأنعام ١٥١ (١٠) سورةالإسراء٣١

<sup>(</sup>۱۱) سورة النحل ۱۶ (۱۲) سورة فاطر ۱۲

<sup>(</sup>١٣) سورة الإسراء ٨٩ (١٤) سورة الكهف ٥٤

<sup>(</sup>١٥) سورة الإسراء ٩٩ (١٦) سورة العنكبوت ٥٠

ف « المؤمنين » : ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآ بَاؤُنا هذا مِنْ قَبْلُ﴾ (١) ، وفي النمل : ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا هذا نحنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ ﴾ (٢).

فى القصص : ﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصَى المدينة ِ يَسْعَى ﴾ (٣) . وفى يس : ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى المدينة ِ رَجِل يَسْعَى ﴾ (٤) .

في آل عران : ﴿ قَالَ رَبُّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنَى الْكِبَرُ وَأَمْرَأَنَى عَاقِرٌ ﴾ (٥) ، وفي كهيَّمَض : ﴿ وَكَانَتِ أَمْرًا تِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتيًا ﴾ (٢) .

\*\*\*

الثانى ما يشتبه بالزيادة والنقصان ؛ فنى البقرة : ﴿ سَوَالِا عَلَيْهِمْ أَا نَذَرْ بَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذُرْهُمْ ﴾ (٧) ، وفى يس : ﴿ وسَوَالِا ﴾ (٨) بزيادة « واو » ، لأنمافى البقرة جملة هى خبر ُ عن أسم « إنّ » ، وما فى يس جملة عُطفت بالواو على جملة .

فى البقرة : ﴿ فَأْنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ﴾ (٥) ، وفى غيرها بإسقاط ﴿ مِنْ ﴾ لأنها للتبعيض ؛ ولما كانت سورة البقرة سَنَام القرآن وأوّله بعد الفاتحة حَسُن دخولُ ﴿ مِنْ ﴾ فيها ؛ ليُعلّم أن التحدّى واقع على جميع القرآن مِن أوّله إلى آخره ، بخلاف غيرها من السُّور ، فإنه لودخلها ﴿ مِنْ ﴾ ليكان التحدّى واقعا على بعض السُّور دون بعض ، ولم يكن ذلك بالسَّهل .

فى البقرة : ﴿ فَمَنِ تَبِعَ هُدَاى ﴾ (١٠ ، وفى طه (١١) : ﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاى ﴾ ، لأجل قوله هناك : ﴿ يَتَّبِعُونَ الداعِيّ ﴾ (١٢).

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ٨٣ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ سورة النمل ٦٨

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ٢٠ (١) سورة يس ٢٠

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ٤٠ (٦) سورة مرم ٨

<sup>(</sup>۷) سورة البقرة ٦ (٨) سورة يس ١٠

<sup>(</sup>٩) سورة البقره ٢٣ (١٠) سورة البقرة ٣٨

<sup>(</sup>۱۱) سورة طه ۱۲۳ (۱۲) سوره طه ۱۰۸.

فى البقرة : ﴿ يُذَبِّحُونَ ﴾ ( ) ، بغير ﴿ واو ﴾ على أنه بدل من ﴿ يَسُومُو أَسَكُم ۗ ﴾ ( ) ، ومثله فى الأعراف ﴿ يُقَتَّلُونَ ﴾ ( ) ، وفي إبراهيم : ﴿ ويُذَبِّحُونَ ﴾ ( ) بالواو ، لأنه من كلام موسى عليه السلام ، يعدد المحن عليهم .

فى البقرة : ﴿ وَلَكِنْ كَانُوا أَ نَفُسَهُمْ يَظْلِيُونَ ﴾ (٥)، وفي آل عمران : ﴿ وَلَكِنَ أَ نَفُسَهُمْ يَظْلِيُونَ ﴾ (٥) .

فى البقرة : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مَنَكُمُ الشَهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ لَمْرِيضًا ﴾ (٧) ، ثم قال : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُرِيضًا ﴾ (١)

فى البقرة : ﴿ وَ يُسَكَّفِّرُ عَسَكُمْ مِنْ سَيِّنَا تِسَكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعَمَّلُونَ خَبِيرٌ ﴾ ( ) ، وسائر مافى القرآن بإسقاط ﴿ مِنْ ﴾ .

وفيها : ﴿ وَلَا يَكُلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا يُزكِّيهِمْ ﴾ (١٠) ، وفي آل عران : ﴿ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِم يَوْمِ القِيَامَةِ وَلَا يَزكِّيهِمْ ﴾ (١١).

الله قالوا: وجميع مانى القرآن من السؤال لم يقع عنه الجواب بالفاء، إلا قوله تعالى فى طه: ﴿ وَيَسْأَ أُونَكَ عَنِ الجِبَالِ فَقُل \* يَنْسِفُهَا رَبِّ نَسْفًا ... ﴾ (١٢) ، الآية ؛ لأن الأجوبة فى الجميع كانت بعد السؤال ، وفى طه كانت قبل السؤال. وكا نه قيل : إن سئلت عن الجواب فقل . فى الأعراف : ﴿ لقد السّلنَا نُوحًا ﴾ (١٦) ، بغير « واو » ، وليس فى القرآن غيرُه .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٤٩ 💎 (٢) سورة الأعراف ١٤١

 <sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ١٤١ (٤) سورة إبراهيم ٦

 <sup>(</sup>ه) سورة البقرة ٥٧
 (٦) سورة آل عمران ١١٧

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ١٨٥ (٨) سورة البقرة ١٩٦

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة ٢٧١ (١٠) سورة القرة ١٧٤

<sup>(</sup>۱۱) سورة آل عمران ۷۷ (۱۲) سورة طه ۱۰۰

<sup>(</sup>۱۳) سورة الأعراف ۹ ه

في البقرة : ﴿ وَيَكُونَ الدِّينُ للهِ ﴾ (١) ، وفي الأنفال : ﴿ كُلُّهُ للهِ ﴾ (٢).

في آل عمران : ﴿ اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (٢) ، وفي المائدة : ﴿ بِأَنَّنَا مُسْلمُونَ ﴾ (٠) .

ف آل عمرات : ﴿ جَاهُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزَّبُرِ وَالْكَتَابِ المَنِيرِ ﴾ (\*) بباء واحدة إلا في قراءة ابن عا مر ، وفي فاطر : ﴿ بِالنَّبِينَاتِ وَ بِالزَّبُرِ وَ بِالْكَتَابِ الْمَنِيرِ ﴾ (٢) بثلاث باءات .

في آل عمران : ﴿ هٰأَنْتُمُ ۚ أُولَاء تُحَيِّوْتَهُمْ وَلا يُحَيِّوْنَكُمُ ﴾ (٧) وسائر مانى القرآن : ﴿ هؤلاء ﴾ بإثبات الهاء .

فى النساء : ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰ لِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمِ ﴾ (٨) بالواو ، وفى ﴿ براءة ﴾ (٩) ﴿ ذلك ﴾ بنير واو .

في النساء: ﴿ فَأَمْسَحُوا بُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ (١٠)، وفي المائدة بزيادة ﴿ منهُ ﴾ (١١) .

فى الأنعام : ﴿ قُلُ لَا أَقُولُ (١٣) لَكُمْ عِندِى خَزَ أَنْ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الغَيْبَ وَلا أَفُولُ لَكُمْ الْفَيْبَ وَلا أَفُولُ اللهِ عَلَمَ الْفَيْبَ وَلا أَفُولُ اللهِ مَلَكُ ﴾ (١٣) ؛ لأنه

تكور ﴿ لَكُم ﴾ في قصته أربع مرات فاكتفى بذلك.

في الأنعام: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مِنْ يَضِلُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُتَدِينَ ﴾ (١٤)،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٩٣ . (٢) سورة الأنفال ٣٩

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ٦٤ ﴿ ﴿ ﴿ }) سورة المائدة ١١١

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ١٨٤، قرأها ابن عامر ﴿ بِالْبِيِّنَاتِ وِ بِالزُّ بُرِ وِ بِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴾ .

وانظر اتحاف قضلاء البشير ص ١٨٣ ﴿ (٦) سورة فاطر ٢٥

<sup>(</sup>۷) سورة آل عمران ۱۱۹ 🔻 🕒 (۸) سورة النساء ۱۳

<sup>(</sup>٩) سورة التوبة (١٠) سورة الناء ٢٣

<sup>(</sup>١١) سورة المائدة ٦ (١٢) سورة الأنعام ٥٠

<sup>(</sup>۱۳) سورة هود ۳۱ (۱٤) أسورة الأُنعام! ۱۱۷

وَفَى الْقَلْمُ : ﴿ يَمِنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ (١) بزيادة الباء ولفظ الماضي ، وفي النجم : ﴿ هَو أُعلُّمُ بمن ضلَّ عن سَبِيلِهِ وهُوَ أعلم بَمْنِ الْهُمْدى ﴾ (٢).

في الأنعام : ﴿إِنْ هِيَّ إِلَّا حِياَتِنَا الدُّنياَ وما نَحَنُ بَمِعُو ثِينَ ﴾ (٢) ،وفي سورة المؤمنين (١)

بزيادة ﴿ نَمُوتُ ﴾ ، وفيها أيضاً : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ ۚ إِلِّي اللَّهِ ثُمَّ ۗ يُنبَّهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعُلُونَ ﴾ (٥٠

ليس فيها غيره .

وفيها : ﴿جَمَلَكُمُ خَلَائِفَ ٱلْأَرْضِ﴾ (١) ، وفي فاطر ؛ ﴿خلائِفَ فِٱلْأَرْضِ ﴾ (٧) ، مإثبات ﴿ فَى ﴾ .

فى الأعراف: ﴿ مَامَنَعُكَ أَلَّا نَسْجِـدٌ ﴾ ( ( ) ، وفى ص : ﴿ أَنْ نَسْجِدٌ ﴾ ( ) ، وفى المجر : ﴿ أَنْ نَسْجِدٌ ﴾ ( ) ، وفى المجر : ﴿ أَلَّا تَكُونَ مِعَ السَّاجِدِينَ ﴾ ( ( ) فزاد ﴿ لا ﴾ .

فى الأعراف : ﴿ وَ لِ كُلِّ أُمَّةٍ أُجَلُ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ ﴾ ((١١) بالفاء، وكذاحيث وقع،

إلا في يونس(١٢) .

في الأعراف : ﴿ لَقَدْ أَرسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ (١٣) بغيرواو ، وفي المؤمنين وهود : ﴿ وَلَقَدْ أُرسَكُناً ﴾ بالواو .(١٤) المعلمين

في الأعراف: ﴿ كُذَّ بُوا مِنْ قَبْلُ ﴾ (١٥) وفي يونس بزيادة ﴿ بِهِ ﴾ (١٦)

فى الأعراف: ﴿ يرِ يُهِد أَن يَخْرَجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ﴾ (١٧) ، وفي الشعراء بزيادة ﴿ بِسخرِه ﴾ (١٨).

> (۲) سورة النجم ۳۰ (١) سورةالقلم ٧

(٣) سورة الأنْمام ٢٩ (٤) سورة المؤمنون ٢٧

(٥) سوَّرة الأنعام (٩٥٩ (٦) سورة الأنِعام ١٦٥

(٨) سورة الأعراف ١٢ (٧) سورة فاطر ٣٩

(٩) سورة ص ٥٧ (۱۰) سورةالحجر ۳۲ (١١) سورة الأعراف ٣٤ (۱۲) آية ٩٤

(١٣) سورة الأعراف ٥٩ (١٤) سورة هود ٢٥ ، المؤمنون

(١٦) آية ٤٤ (١٥) سورة الأعراف ١٠١

(١٧)سورة الأعراف ١١٠ (۱۸) سورةالشعراء ۲۵

في هود: ﴿ وَإِنَّنَا لَنِي شُكِّ مِمَّا تَدْعُونَا ﴾ (١) ، وفي إبراهيم : ﴿ وَإِنَّا لِنِي شُكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَا ﴾ (٢) .

فى يوسف: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ﴾ (٢) ، وَفَى الْأَنْبِياء: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا وَنُسَلَّنَا اللَّهُ وَمَا أَرْسَلْنَا وَتُلِكَ ﴾ (١) .

فى النحل: ﴿ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدٌ مَوْتِهَا ﴾ (٥) ، وفى العنكبوت: ﴿ مَنْ بِعَدِ مَوْتِهَا ﴾ (١) .

وكذلك حـذف « من » من قوله : ﴿ لِكَثِلًا بَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيئًا ﴾ ، (٧) وفي الحج : ﴿ مِنْ بَعْدِ عَلْمٍ شَيئًا ﴾ ، (٩) :

فى الحج: ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّرٍ أُعِيدُوا فِيهاً ﴾ (١)، وفي السجدة: ﴿ مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهاً ﴾ (١٠).

فى النمل: ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ ﴾ (١١) ، وفى القصص: ﴿ وَأَن أَلْقِ عَصَاكَ ﴾ . (١٢) فى العنكبوت: ﴿ وَلِمَا أَنْ جَامِتْ رُسُلُنَا لُوطًا ﴾ (١٢) ﴾ ، وفى هود: ﴿ وَلِمَا جَاءِتْ ﴾ (١٢) بغير « أن » .

 <sup>(</sup>۱) سورة هود ۲
 (۲) سورة إبراهيم ۹

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ١٠٩ (٤) سورة الأنبياء ٧

<sup>(•)</sup> سورة النحل ٩٠ ، وفي حاشية ط : « تقدم في كلامه قريبا أنه في العكبوت كذلك » .

<sup>(</sup>٦) سورة العنكبوت ٦٣ (٧) سورة النحل ٧٠

<sup>(</sup>A) سورة الحج · (٩) سورة الحج ٢

<sup>(</sup>١٠) سورة السجلة ٢٠ (١١) سورة النمل ١٠

<sup>(</sup>۱۲) سورة القصص ۳۱ 💮 (۱۳) سورة المنكبوت ۳۳

<sup>(</sup>۱٤) سورتمود ۷۷ .

فى العنكبوت: ﴿ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْيَهَا ﴾ (١) بزيادة ﴿ مِنْ ﴾ ليس غيره . فى العنكبوت: ﴿ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْيَهَا ﴾ (١) بزيادة ﴿ مِنْ ﴾ ليس غيره . فى سورة المؤمن : ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَآنِيَةٌ ﴾ (١) ، وفى طه : ﴿ آتَيَةٌ ﴾ (١) . فى النحل : ﴿ والَّذِينَ يَدْعُونِ مَنْ دُونِ اللهِ ﴾ (١) ، وفى الأعراف : ﴿ مِنْ فَي النحل : ﴿ والَّذِينَ يَدْعُونِ مَنْ دُونِ اللهِ ﴾ (١) ، وفى الأعراف : ﴿ مِنْ

فى المؤمنين : ﴿ موسى وأخاهُ هارونَ بآياتِناَ وسُلْطَانِ مُبِينٍ . إلى فِرْعَوْنَ (٢٠ ﴾ ، وفى المؤمن بإسقاط ذكر « الأخ » (٧٠ .

في البقرة : ﴿ يُذَبِّحُونَ أَبِنَاءَكُمْ ﴾ (٨) وفي سورة إبراهيم : ﴿ وَيُذَبِّحُونَ ﴾ (٩) والراقع : ﴿ وَيُذَبِّحُونَ أَبِنَاءَكُمْ وَ وَخَدُوهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ ﴾ (١٠) ، وهي أوقات عقو بات الله أن قال : ﴿ إِنَّ في ذلك لَّ يَاتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ ، واللائق أن يعد د امتحانهم تعديدا يؤذن بصدق الجمع عليه لتكثر المنة ؛ ولذلك أنى بالعاطف ليؤذن بأن إسامتهم العذاب مغاير لتذبيح الأبناء وسَبْي النساء ؛ وهو ما كانوا عليه من التسخير ، مخالف المذكور في البقرة ، فإن مابعد ﴿ يَسُومُونَكُمْ ﴾ تفسير له ، فلم بعطف عليه . ولأجل مطابقة السابق جاء في الأعراف : ﴿ يُقتّلُ أَبِنَاءُ مُنْ ﴾ تفسير له ، فلم بعطف عليه . ولأجل ونَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ﴾ (١٦) ، ليطابق : ﴿ سَنُقَتُلُ أَبِنَاءُهُمْ ونَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ﴾ (١٦) .

\* \* \*

الثالث: التقديم والتأخير ، وهو قريب من الأول ، ومنه في البقرة : ﴿ يَتِلُو عَلَيْهِمْ \*

<sup>(</sup>۱) سورة العنكبوت ٦٣ 💮 (۲) سورة غافر ٥٩

<sup>(</sup>٣) سورة طه ١٥ (٤) سورة النحل ٢٠

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ١٩٧ (٦) المؤمنون ٤٦،٤٥

 <sup>(</sup>٧) المؤمن ٢٢٣
 (٨) سورة البقرة ٤٩

<sup>(</sup>٩) سورة إبراهيم ٦ (١٠) سورة إبراهيم ٥

<sup>(</sup>١١) سورة الأعراف ١٤١ (١٢) سورة الأعراف ١٢٧

آياتِكَ وُيُعَلِّمُهُمُ الكتابَ والحِكْمَةَ ويُزَكِّهِمْ ﴾(١) مؤخر ، وماسواه : ﴿ يُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكتابَ والحَكَمَةَ ﴾(٢) .

ومنه تقديم « اللَّعْبِ » على « اللهو » في موضعين من سورة الأنعام (<sup>(†)</sup> ، وكذلك في القتال <sup>(1)</sup> والحديد (<sup>0)</sup>.

وقدم « اللهو » على « اللعب » فى الأعراف (٢٠ والعنكبوت (٢٧)، و إنما قدم اللعب فى الأكثر، لأن اللعب زمان الصبا، واللهو زمان الشهو .

تنبيه : ما ذكره فى الحديد : ﴿ اعْلَمُوا أَنَمَا الحِياةُ الدُّنْيَا لَمِبٌ ﴾ ؛ أَى كلمبالصبيان ، ﴿ ولمو ۗ ﴾ أَى كلمبالصبيان ، ﴿ ولمو ۗ ﴾ أَى كلمبالصبيان ، ﴿ ولمو ۗ ﴾ أَى كلمبالصبيان ، ﴿ ولمو ّ ﴾ أَى كلمبو الشباب ، ﴿ ولم يَنْ اللهو قوله : ﴿ ولما بَيْنَهُمَا لا وَتَكَاثُر السُّلطان ، وقريب منه فى تقديم اللعب على اللهو قوله : ﴿ ولما بَيْنَهُمَا لا عَبِينَ . لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُواً لا تَتَخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا ﴾ (٨) .

وقدم « اللهو » فى الأعراف ؛ لأن ذلك يوم القيامة ، فذكر على ترتيب ما انقضى ، وبدأ بما به الإنسان انتهى من الحالين .

وأما العنكبوت فالمراد بذكرها (٩) زمان الدنيا، وأنه سريع الانقضاء قليل البقاء. ﴿وأَنَّ اللَّهُو، اللَّهُو، اللَّهُو، اللَّهُو، اللَّهُو، اللَّهُو، اللَّهُو، اللَّهُو، لأنه في زمان الشباب، وهو أكثر من زمان اللَّمْب؛ وهو زمان الصّّبا.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٢٩ 🥠 (٢) سورة الجمعة ٢ .

<sup>. (</sup>٣) سورة الأنعام ٣٣ : ﴿ وَمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا كَمِبْ وَلَهُوْ ۗ ﴾ .

<sup>(</sup>١) هي سورة القتال ٣٦ : ﴿ إِنَّمَا أَكْيَاةُ أَلَدُّ نَيا كَعِبْ وَلَهُوْ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد ٢٠ : ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَاةُ ٱللَّهُ نَيْاً لَعَبْ وَلَهُو ۗ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف ١٥: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُواً وَلَمِباً وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّ نَياً ﴾.

<sup>(</sup>٧) سورة العنكبون ٦٤ : ﴿ وَمَا لَهَذِهِ ٱلنَّهِيَاةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَهُوْ ۗ وَلَهِبْ ﴾ .

<sup>(</sup>A) سورة الأنبياء ١٦ ، ١٧(٩) أى اللهو واللعب .

ومنه تقديم لفظ « الضرر » على « النفع » فى الأكثر ، لأن العابد يعبد معبوده خوفاً من عقابه أولا ، ثم طمعا فى ثوابه .

وحيث تقدم النفع على الضرّ فلتقدم مايتضمن النفع ؛ وذلك في سبعة مواضع : ثلاثة منها بلفظ الاسم، وهي في الأعراف والرعد وسبأ<sup>(1)</sup> ، وأر بعة بلفظ الفعل، وهي في الأنعام : ﴿ مَالَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّكَ ﴾ (<sup>٣)</sup> ، وفي الأنبياء : ﴿ مَالَا يَنفعُنَا وَلَا يَنفعُنُمُ مُن اللهُ يَنفعُنُمُ وَلَا يَضُرُّهُمْ ﴾ (<sup>٥)</sup> ، وفي الفرقان : ﴿ مَالَا يَنفعُنُمُ وَلَا يَضُرُّهُمْ ﴾ (<sup>٥)</sup> ، وفي الفرقان : ﴿ مَالَا يَنفعُنُمُ وَلَا يَضُرُّهُمْ ﴾ (<sup>٥)</sup> ،

أما فى الأعراف فلتقدَّم قوله: ﴿ مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهَدِي وَمَنْ يُضْلِلُ ﴾ (٢) فقدم الهداية على الضلال، و بعد ذلك: ﴿ لَاسْتَكُنْرَتُ مِنَ الخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوهِ ﴾ (٧) فقد م الخير على السوء، وكذا قدم النفع على الضر.

أما فى الرعد فلتقدم « الطوع » فى قوله : ﴿ طَوْعًا أَوْ كُرْهًا ﴾ (٨) . وأما فى سبأ فلتقدم «البسط» فى قوله : ﴿ يَبْسُطُ الرَّرْقَ لَمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ ﴾ (١) . وفى يونس قدم الضرّ على الأصل ولموافقة ماقبلها فإن فيها : ﴿ مَالَا يَضُرُّهُمْ وَلَا

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٨٨ : ﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفُمَّا وَلَا ضَرًّا ﴾ . سورة الرعد ١٦ ﴿ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْمًا وَلَاضَرًّا ﴾ . سورة سبأ ٤٣: ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يَمْ لِلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْمًا وَلَاضَرًّا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ٧١

<sup>(</sup>٣) سورة بونس ١٠٦ (٤) سورة الأنباء ٦٦

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان ٥٥ 💎 (٦) سورة الأعراف ١٧٨

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف ١٨٨ - (٨) سورة فصلت ١١

<sup>(</sup>٩) سورةسيأ٣٦

يَنفَعُهُمْ ﴾ (١) وفيها: ﴿ وَ إِذَا مَسْ الْإِنْسَانَ الضَّرُ ﴾ (١) فتكون الآية ثلاث مرات. وكذلك ما جاء بلفظ الفعل فلسابقة معنى يتضمن نفعا.

أَمَّا الْأَنْمَامِ فَفَيْهَا : ﴿ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ ، وَ إِنْ تَمَّدُلُ كُلَّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا ﴾ (٢) ، ثم وصله بقوله : ﴿ قُلْ أَنَدْ عُو مِنْ دُونِ ٱللهِ مَالَا يَنفَمُنَا وَلَا يضُرُّنا ﴾ (٤) .

وفى يونس تقدّم قوله: ﴿ ثُمَّ أُنتَحِّى رَسَلْنَا وَالذِينَ آمَنُوا كَذَلْكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِي للوُمِنِينَ ﴾ (٥) ، ثم قال: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ أَلَلْهِ مَالاً يَنفُكُ وَلاَ يَضُرُكَ ﴾ (٥) .

وفى الأنبياء ، تقدمقول الكفار لإبراهيم فى المجادلة : ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهُو ٓ لَا ۚ يَنطِيُّونَ. قَالَ أَفتَعْبُكُمْ شَيْئًا وَلاَ يَضُرُ كُمْ ﴾ (٧) .

وفى الفرقان تقدّم: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلِ ﴾ (<sup>(A)</sup>نماجَمة فى الآيات، ثم قال: ﴿ ويَمْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ مَالَا ينفعُهُمْ ولَا يضُرُّهُمْ ﴾ (٩) .

فتأمّل هذه المواضع المطّرَدة التي هي أعظمُ اتساقا من المقود . ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿واتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسُ عَنْ نَفْسِ شَيْئًا . . ﴾ (١١) الآية . ثم قال سبحانه في السورة : ﴿ وَٱنَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا . . ) (١١) الآية .

### وفيها سؤالان:

<sup>(</sup>۱) سيورة يونس ۱۸ (۲) سورة يونس ۱۲

<sup>(</sup>٣) سورة الأنسام ٧٠ (٤) سورة الأنسام ٧١

<sup>(</sup>۵) سورة يونس ۱۰۲ (٦) سورة يونس ۱۰۹

<sup>(</sup>٧) سورة الأنبياء ٦٥ ، ٦٦ (٨) سورة الفرقان ٤٠

<sup>(</sup>٩) سورة الفرقان ٥٠٪ (١٠) سورة البقرة ٤٨

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة ١٢٣ .

أحدهما أنه سبحانه فى الأولى قدم نغى قبولالشفاعة على أخذالعدل، وفى الثانى قدم نغى قبول العدل على الشفاعة .

السؤال الثانى: أنه سبحانه وتعالى قال فى الأولى: ﴿ لاَ يُقبَلُ منْهَا شَفَاعَةُ ﴾ (١) وفى الثانية: ﴿ وَلاَ تَنفَعُهُا شَفَاعَةٌ ﴾ (٢) فغاير بين اللفظين، فهل ذلك لمعنى يترتب عليه، أو من باب التوسّع فى الكلام، والتنقل من أسلوب إلى آخر كما جرت عادة العرب؟

والجواب: أن القرآن الحكيم وإن اشتمل على النقل من أسلوب إلى آخر لكنه يشتمل مع ذلك على فائدة وحكمة ، قال الله تعالى : ﴿ كَتَابُ أَحْكِمَتُ آيَاتُهُ مُمَّ فُصِّلَتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ (٢) ولم يقل « من رحمن ولا رحيم » ، التنصيص على أنه لابد من الحكمة ؛ وهاتان الآيتان كلاهما في حق بني اسرائيل ، وكانوا يقولون : إنهم أبناء الأنبياء وأبناء أبنائهم ، وسيشفع لنا آباؤنا ، فأعلمهم الله أنه لاتنفعهم الشفاعة ، ولا تجزى نفس عن نفس شيئا .

وتعلَّق بهذه الآية المعترلة على نفي الشفاعة ، كما ذكره الزمخشرى ؛ وأجاب عنها أهل السنَّمة بأجو به كثيرة ليس هذا محلَّها .

وذكر الله فى الآيتين « النفس » متكرّرة ، ثم أتى بضمير يحتمل رجوعه إلى الأولى أو إلى الثانية ، و إن كانت القاعدة عود الضمير إلى الأقرب ؛ ولكن قد يعود إلى غيره، كقوله تعالى : ﴿ و تُعَزِّرُوهُ و تُوقِرُوهُ وَ تُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلاً ﴾ (\* فالضمير فى التعزير والتوقير راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وفى التسبيح عائد إلى الله تعالى ، وهو متقدم على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، فعاد الضمير على غير الأقرب .

إذا علمت ذلك ، فقوله في الأولى : ﴿ وَلا يُقْبَلُ مَنَّهَا شَفَاعَةٌ ﴾ (٥) الضمير راجع إلى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٤٨ - (٢) سورة البقرة ١٢٣

 <sup>(</sup>٣) سورة هود ٢
 (٤) سورة الفتح ٩ -

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ١٢٣

النفس الأولى وهي الشفاعة لغيرها . فلما كان المراد في هذه الآية ذكر الشفاعة المشفوع له أخبر أن الشفاعة غير مقبولة المشفوع احتقاراً له وعدم الاحتفاء به ؛ وهذا الخبر يكون باعثاً السامع في ترك الشفاعة إذا علم أن المشفوع عنده لا يقبل شفاعته ، فيكون التقدير على هذا التفسير : ﴿ لا تَجْزِي نَفُسُ عَنْ نَفْسِ شيئاً ولا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَة ۚ ﴾ (١) « لو شفعت » ، التفسير : وهم لا يشفعون ، فيكون ذلك مؤيساً لهم فيا زعموا أن آباءهم الأنبياء ينفعونهم من غير عمل منهم .

وقوله: ﴿ وَلا يُؤْخَذُ مَهَا عَدْلُ ﴾ (١) إن جملنا الضمير في ﴿ مَهَا ﴾ راجعاً إلى الشافع أيضاً فقد جرت العادة أن الشافع إذا أراد أن يدفع إلى المشفوع عنده شيئاً ليكون مؤكّدا لقبول شفاعته فمن هذا قدم ذكر الشفاعة على دفع العدل ؛ و إن جعلنا الضمير راجعاً إلى المشفوع فيه فهو أحرى بالتأخير ليكون الشافع قد أخبره بأن شفاعته قد قبلت ، فتقديم العدل ليكون ذلك مؤسّسا لحصول مقصود الشفاعة ، وهو ثمرتها المشفوع فيه .

وأما الآية الثانية فالضمير في قوله: ﴿ مِنْهَا عَدْلُ ﴾ راجع إلى النفس الثانية ، وهي النفس التي هي صاحبة الجريمة ، فلا يقبل منها عدل ؛ لأن العادة بذل العدل من صاحب الجريمة يكون مقدّمًا على الشفاعة فيه ؛ ليكون ذلك أبلغ في تحصيل مقصوده ، فناسب ذلك تقديم العدل الذي هو الفدية من المشفوع له على الشفاعة .

فنى هذه الآية بيان أن النفس المطلوبة بجرّ مها لا يقبل منها عدل عن نفسها ، ولا تنفعها شفاعة شافع فيها ؟ وقدم بذل العدل للحاجة إلى الشفاعة عند من طلب ذلك منه ، ولهذا قال في الأولى : ﴿ وَلا تُنفَّهُما شَفَاعَةٌ ﴾ (٢) ، لأن الشفاعة إنما تقبل من الشافع ، و إنما تنفع المشفوع له .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٤٨ ٪ (٣) سورة البقرة ٤٨

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٢٣

وقال الراغب (١): إنماكر ﴿ لا ﴾ فيهما على سبيل الإنذار بالواعظ إذا وعظ لأمر فإنه يكر ر اللفظ لأجله تعظيا للآمر. قال: وأما تغييره النظم فلما كان قبول العدل وأخذه وقبول الشفاعة ونفعها متلازمة لم يكن بين اتفاق هذه العبارات واختلافها فرق في المعنى .

وقال الإمام فخر الدين: لما كان الناس متفاوتين، فمنهم من يختار أن يشفع فيه مقدما على المعدل الذي يخرجه؛ ومنهم من يختار العدل مقدما على الشفاعة، ذكر سبحانه وتعالى القسمين؛ فقدم الشفاعة باعتبار طائفة، وقدم العدل باعتبار أخرى .

قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى: الظاهر أنه سبحانه وتعالى إنما ننى قبول الشفاعة لا نفعها، وننى أصل المدل الذى هوالفداء، و بدأ بالشفاعة لتيسيرها على الطالب أكثر من تحصيل العدل الذى هوالفداء. على ماهو المعروف فى دار الدنيا؛ وفى الآية الثانية أنه لما تقرر زيادة تأكيدها بدأ فيها بالأعظم الذى هو الخلاص بالمدل، وثنى بنفع الشفاعة فقال: ﴿ وَلا تَنفَعَها شفاعة مَ وَلَا يَنفَع الشفاعة يستان ننى قبولها، لآن الشفاعة تكون ولم يقل: لا تقبل منها شفاعة، و إن كان ننى الشفاعة يستان ننى قبولها، لآن الشفاعة تكون نافعة غير مقبولة، وتنفع لأغراض: من وعد بخير، وابدال المشفوع بغيره؛ فنفى النفع أعم، فلم يكن بين ننى القبول وننى النفع بالشفاعة تلازم، كما ادعاه الراغب. وكان التقدير بالفداء الذى يكن بين ننى القبول وننى نفع الشفاعة شيئين مؤكدين لاستقرار ذلك فى الآية الثانية.

ومما يدل على أن ننى الشفاعة أمر زائد على ننى قبولها أنه سبحانه لما أخبر عن المشركين أخبر بننى النفع لا بننى القبول فقال: ﴿ وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ النَّفَعُ لا بَننى القبول فقال: ﴿ وَلا تَنْفَعُ السَّفَاعَةُ عَنْدَهُ ﴾ ، وقال: ﴿ وَلا تَنْفَعُ السَّفَاعَةُ عَنْدَهُ ﴾ (٣) الآية . وفي الحديث الصحيح (١) أنهم قالوا: يارسول الله ، هل نفعت عمك

<sup>(</sup>۱) هو أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهائي صاحب اللغة والعربية والحديث والشعر ؟ ومؤلف كتاب المفردات في غريب المترآن وعاضرات الأدباء؟ توفى سنة ٣٩٦ (وانظر بغية الوعاة ٣٨٦). . (٧) سورة البقرة ٣٨٦)

<sup>(</sup>٤) تقله الزمخسرى فى الفائق ٢ : ٥٥ : «قال له صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه : إن أبا طالب كان محوطك وينصرك؟ فهل ينقعه ذلك؟ قال نعم، وجدته فى غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح ـ وروى: أنه فى ضحضاح من النار يغلى منه دماغه . وروى : رأيت أبا طالب فى ضحضاح من النار ؟ ولولا مكانى لكان فى طمطام، . ثم قال: «هو فى الأصل الماء إلى الكعبين، والطمطام : معظم ماء البحر» .

أَبْاطَالُب؟ فَقَالَ: «وجدته فنقلته إلى ضحضاج من النار ».مع علمهمأ نه لا يشفع فيه. فإن قيل: فقد قال في آخر السورة: ﴿ من ۚ قَبْل أن يأتي يَوْم ۗ لا بَيْع ٌ فيه وَلَا خَلَّة ۗ ولا شفاعة ۗ ﴾ (١) فننى الشفاعة ولم ينف نفعها ؟

قيل : من باب زيادة التأكيد أيضاً ؛ فإنه سبحانه ذكر في هذه الآية الأسباب المنجية في الدنيا ونفاها هناك ، وهي إما البيع الذي يتوصل به الإنسان إلى المقاصد، أو الخلة التي هي كال الحجبة . و بدأ بنفي الحجبة لأنه أعم وقوعا من الصداقة والمخالة ، وثني بنفي الحلة التي هي سبب لنيل الأغراض في الدنيا أيضاً ؛ وذكر ثالثا نني الشفاعة أصلا ، وهي أبلغ من نني قبولها ؛ فعاد الأمر إلى تكرار الجلل في الآيات ليفيد قوة الدلالة .

\* \* \*

الرابع : بالتعريف والتنكير ، كقوله فى البقرة : ﴿ وَ يَقْتُلُونَ النبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ (٢) وفى آل عمران : ﴿ يِغَيْرِ حَقٍّ ﴾ (٢) .

وقوله فى البقرة : ﴿ هَٰذَا بَلَدًا آمِناً ﴾ (<sup>()</sup>)، وفى سورة إبراهيم : ﴿ هَٰذَا البَلَدَ آمِناً ﴾ (<sup>()</sup>)؛ لأنه للإشارة إلى قوله : ﴿ بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ ﴾ (<sup>()</sup> ؛ ويكون ﴿ بلدا ﴾ هنا هو المفعول الثانى ، و ﴿ آمنا ﴾ صفته ، وفى إبراهيم ﴿ البلد ﴾ مفعول أول ، و ﴿ آمنا ﴾ الثانى .

وقوله في آل عمران : ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عَنْدِ اللهِ العَزِيزِ الْحَكِيمِ ۗ ﴾ (٧) ، وفي الأنفال : ﴿ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٍ (٨) ﴾ .

وقوله في حمَّ السجدة : ﴿ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السِّيعُ الْمَلِيمُ ﴾ (٨) وفي الأعراف:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٤٥٤

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة ٦١ 💎 (۳) سورة آعمران ١١٢

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ١٢٦ (٥) سورة إبراهيم ٣٥

<sup>(</sup>٦) سورة إبراهيم ٣٧ 💎 (٧) سُورَة آل عمران ١٣٦

 <sup>(</sup>A) سورة الأنفال ۱۰ (۹) سورة فصلت ۳٦

﴿ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١) ، لأنها في «حم » مؤكدة بالتكرار بقوله: ﴿ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ (٢) ؛ فبالغ بالتعريف ، وليس هذا في سورة الأعراف ، فجاء على الأصل: الخبرُ عنه معرفة والخبر نكرة .

\* \* \*

الخامس : بالجمع والإفراد ، كقوله في سورة البقرة : ﴿ لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُودَةً ﴾ (٣) وفي آل عمران : ﴿ مَعْدُودَاتٍ ﴾ (٩) ؛ لأن الأصل في الجمع إذا كان واحدُه مذكرا أن يُقتَصر في الوصف على التأنيث نحو : ﴿ سُرُرٌ مَرْ فُوعَة ` . وأَكُو ابُ مُوضُوعَة ` . وعَارِقُ مَصْفُوفَة ` . وَزَرَائِيُّ مِبْوُثَة ۚ ﴾ (٥) فجاء في البقرة على الأصل . وفي آل عمران على الفرع (١) .

\* \* \*

السادس: إبدال حرف بحرف غيره ، كقوله تعالى في البقرة : ﴿ اسْكُنْ أَنت وَرُوجُكَ الْجُنةَ وَكُلا ﴾ (٨) بالواو، وفي الأعراف: ﴿ فكلا ﴾ (٨) بالفاه ، وحكمته أن ﴿ اسْكُنْ في البقرة من السكون الذي هو الإقامة . فلم يصلح إلا بالواو ؛ ولو جاءت الفاء لوجب تأخير الأكل إلى الفراغ من الإقامة . والذي في الأعراف من المسكن وهو اتخاذ الموضع سكنا ، فكانت الفاء أولى، لأن اتخاذ المسكن لا يستدعي زمنا متجددا ، وزاد في البقرة ﴿ رغداً ﴾ لقوله : ﴿ وقُلنا ﴾ ، بخلاف سورة الأعراف فإن فيها : ﴿ قال ﴾ وذهب قوم إلى أن ما في الأعراف خطاب من الدخول ، وما في البقرة بعد الدخول .

ومنه قوله تعالى فى البقرة : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هـذهِ القَرْيَةَ ۖ فَكُلُوا ﴾ (٩) بالفاء ، وفى الأعراف (١٠) بالواو .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٢٠٠ (٢) سورة فصلت ٣٥

 <sup>(</sup>۳) سورة البقرة ۸۰ (٤) سورة آل عمران ۲٤

<sup>(</sup>٠) سورة الفاشية ١٣ ــ ١٦ (٦) ط: « النوع »

 <sup>(</sup>٧) سورة البقرة ٣٥ (٨) سورة الأعراف ١٩ إ

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة ٥٨ (١٠) الأعراف ١٦١.

في البقرة : ﴿ وَلَنْ اتَّبَعْتَ أَهُوَاهُمُ ۚ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ (١) ، ثم قال بعد ذلك : ﴿ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ ﴾ (٢) .

فى البقرة : ﴿ فَلَا يُخْفَفُ عَنْهُمُ العذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ (٢) ، وفى غيرها : ﴿ وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ ﴾ (١) .

في البقرة : ﴿ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾ (٥) ، وفي آل عمران : ﴿ عَلَيْنَا ﴾ (١) .

في الأنعام: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا ﴾ (٧)، وفي غيرها: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فانظرُوا ﴾ (٨) .

في الأعراف : ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابِ قُومِهِ ﴾ (٩) بالواو ، وفي غيرها بالفاء .

في الأعراف : ﴿ آمَنُمُ بِهِ ﴾ (١٠) ، وفي الباقي : ﴿ آمَنُمُ لَهُ ﴾ (١١) .

فی سورة الرعد: ﴿ كُلُّ يَجْرَى لأَجَلِ مُسمَّى ﴾ (۱۲) ، وفی لقمان : ﴿ إِلَى أَجَلِ مسمَّى ﴾ (۱۳) ، لا ثانی له .

في الكهف: ﴿ومَن أَظُم مُنَّنْ ذُكِّرَ بَآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرِضَ عَنَهَا ﴾ (١١) ، وفي السجدة: ﴿ ثُمَّ أَعْرِضَ عَنَهَا ﴾ (١٥) .

في طه: ﴿ أَفَلَمْ بِهِدِلَهُمْ ﴾ (١٦) بالفاء ، وفي السجدة : ﴿ أُولَمْ بِهُدِ لَهُمْ ﴾ (١٧) .

(١) سورة البقرة ١٢٠ (٢) سورة البقرة ١٤٥

(٣) سورة القرة ٨٦ (٤) سورة آل عمران ٨٨

(٥) سورة البقرة ١٣٦ ﴿ (٦) سورة آل عمران ٨٤

(٧) سورة الأنمام ١١ (٨) سورة النمل ٦٩

(٩) سورة الأعراف ٨٢ (١٠) سورة الأعراف ١٢٣

(۱۱) سورة مله ۷۱ (۱۲) سورة الرعد ۲

(۱۴) سورة لقان ۲۹ (۱٤) سورة الكهفه٥

(١٥) سورة السجدة ٢٢ (١٦) سورة طه ١٢٨

(١٧) سورة السجدة ٢٦.

(٩\_ برهان \_ اول)

فى القصص : ﴿ وَمَا أُوتِيمُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ ( ) ، وفى الشورى : ﴿ فَمَا أُوتِيمُ ﴾ ( ) بالفاء . فى القصص : ﴿ وَمَا أُوتِيمُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ ( ) ، وفى الشور : ﴿ وَاصْبِرْ لِلْحَكُمْ رَبِّكَ ﴾ ( ) ، وفى الطور : ﴿ وَاصْبِرْ لِحَكُمْ مَا لَى بَعْضٍ ﴾ ( ) ، وفى القلم : ﴿ وَاصْبِرْ لَحَكُمْ بِالواوِ فَيهِما ؛ وفى الصافات : [ ﴿ وَاقْ قِبْلَ بَعْضٍ ﴾ ( ) ، وفى القلم : ﴿ وَاصْبِرْ لَحَكُمْ رَبِّكَ ﴾ ( ) ، بالفاء فيهما ] ( ) كَا أَن : ﴿ وَبِنْسَ القرَّارُ ﴾ ( ) ، و ﴿ وَيِذَبِّمُونَ ﴾ ( ) بالواو فيهما ، فى إبراهيم .

في الأعراف : ﴿ سُقْنَاه لَبَلدِ مِيَّتِ ﴾ (١٠) ، [ وفي فاطر (١١) : ﴿ إلى بلد ﴾ ](٧) .

\*\*\*

السابع: إبدال كلة بأخرى:

في البقرة: ﴿ مَا أَلْفَيْنَا عَلِيهِ آبَاءناً ﴾ (١٢) ، وفي لقان: ﴿ وَجِدْ نَا ﴾ (١٣) .

في البقرة : ﴿ فَانْفَجَرَتْ ﴾ (١٤) ، وفي الأعراف : ﴿ فَانْبِيَجَسَتْ ﴾ (١٥) .

في البقرة : ﴿ فَأَرَاَّهُمَا الشَّيْطَانُ ﴾ (١٦) ، وفي الأعراف : ﴿ فُوسُوسَ لَمُمَا الشَّيْطَانُ ﴾ (١٧) .

في آل عران (قالت: رَبِّ أَنَيَّ يَكُونُ لِي ولدٌ ﴾ (١٨) ، وفي مَرْيِم: ﴿قَالَتَ أَنَّى يَكُونُ لِي عَلَامٌ ﴾ (١٩) ، لأنه تقدم ذكره في ﴿لِأَهَبَ لَكِ غُلامًا زَكِيًّا ﴾ (٢٠) .

(٣) سورة الطور ٢٥

<sup>(</sup>۱) سورة القصص ٦٠

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى٣٦

<sup>(</sup>٤) سورة الطور٤٤ (٥) سورة الصافات ٠٠

 <sup>(</sup>٦) سورة القلم ٤٨ (٧) ما بين العلامتين ساقط من الأصول ؟ وهي زيادة يقتضيها الساق .

<sup>(</sup>A) سورة إبراهيم ٢٩ 📄 (٩) سورة إبراهيم ٦

<sup>(</sup>۱۰) سُورةَالْأَعْرَاف ٥٧ (١١) آية ٣٥ ـ

<sup>(</sup>۱۲)سورة البقرة ۱۷۰ (۱۳) سورة لقمان ۲۱

<sup>(</sup>١٤)سورةالبقرة ٦٠ (١٥) سورة الأعراف ١٦٠

<sup>(</sup>١٦) سورة القرة ٣٦ (١٧) سورة الأعراف ٢٠

<sup>(</sup>۱۸)سورة آل عمران ٤٧ (١٩) سورة مرم ٢٠

<sup>(</sup>۲۰) سورة مریم ۱۹

فى النساء: ﴿إِنْ تُبَدُّوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوه﴾ (١) ، وفى الأحزاب: ﴿شِيئاً أَو تُخْفُوه ﴾ (٢). فى الأنسام: ﴿ يُخْرِجُ الحَى مِنَ اللِيَّتِ وَكُغْرِجُ اللِيَّتِ مِن الحَى ۗ ﴾ (٢) ، والثانى ﴿ يَخْرِج ﴾ بالفسل (٤) .

فى السكهف : ﴿ وَكَثِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّى ﴾ ( ( ) ، وفي حَمَّ : ﴿ وَكَثِنْ رُجِيْتُ ﴾ ( ( ) . في طه : ﴿ وَلَئِنْ رُجِيْتُ ﴾ ( ) . في طه : ﴿ وَلِمَا اللَّهِ أَنَاهَا ﴾ ( ) .

في طه : ﴿ وَسَلَكَ لَـكُمْ ۚ فَيَهَا سُبُــلاً ﴾ (١) ، وفي الرخرف : ﴿ وَجَعَلَ لَـكُمْ ۗ فَيْهَا سُبُلاً ﴾ (١٠) .

فى الأنبياء : ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾(١١) ، وفي الشعراء : ﴿ مَنَ الرَّحْنَ ﴾ (٢١) .

فى النمل: ﴿ وَيَوْمَ كُنْفَخُ فَى الصَّورِ فَفَزَعَ ﴾ (١٣)، وفى الزمر: ﴿ فَصَعِقَ ﴾ (١٠) فىالأحزاب، فى أولها: ﴿ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ (١٥)، وفيها: ﴿ بَمَا تَعْمُلُونَ بَصِيراً ﴾ (٢٦) بعد ﴿ وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْها ﴾ (٢٦) .

(عذاباً ألمياً ﴾ (١٧) بعد ( لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ ﴾ (١٧) ، و (عــذاباً مُهيناً ﴾ (١٨) بعد ( يُؤذونَ الله ورسوله ) (١٨) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٤٩

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ٤٤ (٣) سورة الأنعام ٩٠ (٤) سورة يونس ٣١

<sup>(</sup>٥) سورة السكهف ٣٦ (٦) سورة فصلت ٥٠

<sup>(</sup>٧) سورة طه ١١ (A) سورة النمل A

<sup>(</sup>٩) سورة طه ٥٣ (١٠) سورة الزخرف ١٠

<sup>(</sup>١١) سورة الأنبياء ٢ (١٢) سورة الشعراء ٥

<sup>(</sup>۱۳) سورة النمل ۸۷ (۱٤) سورة الزمر ۲۸

<sup>(</sup>١٥) سُورة الأحزا**ب ٢** (١٦) سُورة الأحزاب ٩

<sup>(</sup>١٧) سورة الأحزاب ٨ (١٨) سورة الأحزاب ٥٠.

﴿ أَجِراً كُرِيماً ﴾ (١) [ بعد ﴿ تَحَيَّنَهُمْ يَوْمَ يَلَقَوْ نَهُ سَلَامٌ ﴾ (١)، و ﴿ رِزْقاً كُرِيماً ﴾ (٢). بعد : ﴿ نُوْتِيها أَجْرَها مَرَّ تَيْنِ ﴾ (٢) ] .

﴿ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ﴾ (٢) موضعان في الأحزاب ، [ وفي سورة غافر : ﴿ سُنَّةَ اللهِ التِي قد خَلت ﴾ (١) ] .

وفى البقرة : ﴿ وَهُــدًى و بُشْرَى للمؤمنين﴾ (٥) ، وفى النحــل : ﴿ للمسلمين ﴾ (١) فى موضعين .

في المائدة : ﴿ قُلُ هَلُ أُنَّبِّنَكُمْ ﴾ (٧) ، وبالنون في الكهف (٨) .

الثامن : الإدغام وتركه .

في النساء والأنفال: ﴿ وَمَنْ أَيْسَاقِي الرَّسُولَ ﴾ (٥) ، وفي الحشر بالإدغام (١٠) .

في الأنعام : ﴿ لَمَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴾ (١١) وفي الأعراف : ﴿ يَضَّرَّعُونَ ﴾ (١٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٤٤ (٢) سورة الأحزاب ٣١

<sup>(</sup>٢) سورةالأحزاب٦٢،٣٨ (٤) سورة غافر ٨٥

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٩٧ (٦) سورة النحل ٩٧ ، ١٠٢

<sup>(</sup>V) سورة المائدة ٦٠ (A) سورة الكيف١٠٣

<sup>(</sup>٩) سورة النساء ١١٥، والأنفال ١٣: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِق ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾

<sup>(</sup>١٠) سورة الحشر ٤ (١١) سورة الأتعام ٤٢

<sup>(</sup>١٢) سورة الأعراف ٩٤.

### الفضيل لتانئ

### ما جاء على حرفين

﴿ لَمَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴾ في القرآن ، اثنان في البقرة (١) .

﴿ وَلَكُنَّ أَكُنَّرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ ، اثنان في يونس والنمل(٢) .

﴿ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ في البقرة وفي آل عمران ﴿ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ حليمٌ ﴾ ؛ وأما ﴿ والله

غفورْ حَليم ﴾ (١) فواحد في البقرة . وكذلك فيها : ﴿ غني تَحَلِيمٌ ﴾ (٥) ، وليس غيره .

﴿ الحَكِيمُ العليمُ ﴾ ، حرفان ، في الزخرف وفي الذاريات (٢٠) .

﴿ فَقَالَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قومِهِ ]: ما هذا إلاَّ بشر مثلُكم ﴾ ، اثنان في قصة نوح ، في هود والمؤمنون (٧) ؛ في السورتين بالفاء .

و ﴿ عذاب يوم أَليم ﴾ اثنان ، في هود والزخرف (٨) .

﴿ مِنْ عِباده وَيَقْدِرُ لَهُ ﴾ اثنان في العنكبوت (١٠) وسبأ ، وأما الذي في القصص (١٠)

فهو ﴿ مَنْ عِبَادُهُ وَيَقَدِرُ لُولَا أَنْ ﴾ ، وباقى القرآن ﴿ وَيَقَدِرُ ﴾ (١١) فقط .

<sup>َ (</sup>١) سورة البقرة ٢١٩ ، ٢٦٦

<sup>(</sup>٢) سورة يونس٦٠ ، النمل٧٣

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٣٥ ، آل عمران ١٥٥

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٢٥ (٠) سورة البقرة ٣٦٣

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف ٨٤ ، الذاريات ٣٠

<sup>(</sup>٧) نسورة هود ۲۷ ، المؤمنون ۲۶

<sup>(</sup>٨) سورة هود ٢٦ ، الزخرف ٦٥ 📄 (٩) سورة العنكبوت ٦٢ ، سبأ ٣٩

<sup>(</sup>١٠) سورة القصص ٨٢

<sup>(</sup>١١) سورة الرعد ٢٦ ، الإسراء ٣٠ ، الروم ٣٧ ، سبًّا ٣٦، الشورى ١٢

﴿ فَلَمَّا أَنْ ﴾ ، حرفان : فى يوسف ﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ البشيرُ ﴾ (١) ، وفى القصص ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِش ﴾ (٢) .

﴿ وَمِنْ أَظُلُمُ مِمَّنَ افْتَرَى ﴾ بالواو ، حرفان في الأنعام (") . وفي يونس ( أَ ﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ ﴾ بالفاء .

﴿ أَعْرَضَ ﴾ حرفان في السكرف وفي السجدة ؛ إلا أن الأول ﴿ فأعرض ﴾ (٥) والثاني ﴿ أَمْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ أَطِيمُوا اللهُ وَالرَّسُولَ ﴾ من غير تكرار « الطاعة » : حرفان ، وهما في آل عمران : ﴿ قُلْ أَطِيمُوا اللهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ \* وَ ﴿ وَأَطِيمُوا اللهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ \* تُرْحُونَ \* ) (٨).

﴿ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴾ بغير تاء التأنيث، حرفان ، وها في آل عمران (٩٠) . ﴿ وَمَا تُنْفَقُوا مِنْ شَيْء ﴾ ، حرفان ، في آل عمران ، وفي الأنفال (١٠٠).

﴿ فَإِنْ كَذَّ بُوكَ ﴾ بالفاء ، حرفان في آل عمران ، وفي الأنعام (١١٠) . ﴿ قُلْ أَرَأَ يُتَكُمْ إِنْ ﴾ حرفان ، وهما في الأنعام (١٢٠) .

﴿ لاَ يَهْدِي الْقُوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ حرفان ، في التو بة وفي المنافقين (١٣).

(۱) سورة يوسف ٩٦ (٢) سورة القصص ١٩

(٣) سُورة الأنعام ٢١ ، ٩٣ ؛ كذا ذكره المؤلف؟ وقد ورد أيضاً قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمْنِ أَفَلَمُ مِمْنِ الْفَتْرَى عَلَى اللهِ كَذَبًا ﴾ في هود ١٨ ، والعنكبوت ٦٨ ، والصف ٧ : ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مَمْنِ أَفَتَرَى

عَلَىٰ ٱللَّهِ الكذب ﴾ (٤) يونس ١٧؟ وفي الأصول « هود »خطأ .

(ه) سورة الكهف ٥٧ (٦) سورة السجدة ٢٢

(۷) سورة آل عمران ۳۲ (۸) سورة آل عمران ۱۳۲

(٩) سورة آل عمران ٨٦ ، ١٠٥

(١٠) سورة آل عمران ٩٢ ، الأنفال ٦٠

(١١) سُورة آل عمران ١٨٤ ، الأنعام ١٤٧

(١٢) سوَّرة الأنعام ٤٠ ، ٧٤

(١٣) سورة التوبة ٢٤ ، ٨٠ ، والمنافقون : ٦

﴿ إِن الله لَقُوى عَزِيز ﴿ ﴾ ، بزيادة اللام ، حرفان [ في الحج ] . (١) [ ﴿ فأصبحُوا فِي دِيارِهِم ْ جَأَمَينَ ﴾ حرفان ] (١) في هود (٢) في قصة صالح وشعيب . قال بعض المشايخ : ما كان فيه « الصيحة » فهو ﴿ دِيارِهم ْ ﴾ (٢) على الجمع ، وما كان فيه « الرجفة » فهو ﴿ دِيارِهم ْ ﴾ (٢) على الجمع ، وما كان فيه « الرجفة » فهو ﴿ دارِهم \* ﴾ (١) بالتوحيد .

﴿ وَمَا كَانَ مَنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أُو لِياءً ﴾ (٥) بتكرير « من» حرفان، هما في هود .

﴿ أَلَيْسَ فِي جِهُمْ مَثُوًى للسَكَافِرِين ﴾ ، حرفان ، في العنكبوت والزمر (٢٠) .

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً لَمُؤْمِنِينَ ﴾ ؛ بلفظ التوحيد ، حرفان في الحجر والعنكبوت (٧٠) . ﴿ تَبِعَ ﴾ بإسقاط الألف حرفان ، في البقرة وآل عمران (٨)

﴿ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سَنَّةِ أَيَّامٍ ثُمُ اسْتَوَى عَلَى العَرْشُ ﴾ ، حرفان في الفرقان ، وفي المَرَّ السجدة (٩) .

﴿ إِلَى أَجَلِ مُستَّى ﴾ حرفان ، في لقمان وحم عسق (١٠)

<sup>(</sup>١) ما بين العلامتين زيادة يقتضيها السياق؛ والآيتان في الحج ٤٠، ٧٤

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۹۲ ، ۹۴

<sup>(</sup>٣) ومى فى آيتى مود الــابقتين : ﴿ فَأَخَذْتُهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَصَّبِحُوا فَى دَيَارُهُمْ جَاتَّمَينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) كَا فِي الأعراف ٩١،٧٨ والعنكبوت ٣٧: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصِحُوا فِي دارهِمْ عِلْمَانِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سورة هود ۲۰ ، ۱۱۳

<sup>(</sup>٦) سورة العنكبوت ٦٨ ، الزمر ٣٢

<sup>(</sup>٧) سورة الحجر ٧٧ ، العنكبوت ٤٤

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ٣٨: ﴿ فَنْ تَبْعَ هُدَّاىَ فَلاَ خَوْفٌ عليهِمْ وَلَا هُمْ يَحِزَّ نُونَ ﴾ .

آل عران ٧٧ : ﴿ وَلا تُومِنُوا إِلَّا لَمْنَ تَبِعَ دِينَكُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) سورة الفرقان ٥٩ ، السجدة ٤

<sup>(</sup>۱۰) سورة لقان ۲۹ ، الشورى ۱٤

« اللهو » قبل « اللعب » حرفان ، في الأعراف والمنكبوت (١) .

﴿ أَوْ لَمْ يَهُدِ ﴾ بالواو ، حرفان في الأعراف وا لَمْ السجدة . (٢)

﴿ ثُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ حرفان ، في النحل، والعنكبوت(٢).

﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا من بعدِ ذَلكَ وَأَصلَحُوا ﴾ بزيادة ﴿ من ﴾ حرفان ، في آل عمران انتور (١٠) .

﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وأَصلحُوا ﴾ بغير « من ْ » ، حرفان ، في البقرة والنساء (٥) .

﴿ وللهِ مِيراتُ السَّمُواتِ والْأَرْضِ ﴾ حرفان، في آل عمران وفي الحديد (٦).

﴿ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ في الزمر وحم عسق (٧).

﴿ هُلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ إخباراً عن الجماعة الغيَّب، حرفان في الأعراف وسبأ<sup>(٨)</sup>.

﴿ أَمُوَاتٌ ﴾ بالرفع ، في البقرة ﴿ أَمُواتٌ بلُ أَحياً ﴾ (٥) ، وفي النحل : ﴿ أَمُواتُ مُ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٥٠ : ﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِمُولًا وَلَعْباً ﴾ ، المنكبوت : ٦٤ ﴿ وَمَا هذهِ الحياةُ الدُّنياَ إلا لهو ولعب ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ١٠٠ ، السجدة ٢٦

 <sup>(</sup>٣) سورة النحل ٢٧ ، العنكبوت ٢٥ ؛ وفي الأصول و الأحزاب والفتح » خطأ

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ٨٩ ، النور ٥ (٥) سورة البقرة ١٦٠ ، النساء ١٤٦

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران ١٨٠ ، الحديد ١٠

<sup>(</sup>٧) سورة الزمر ٦٣ ، الشورى ١٢ . وفي الأصول : « المؤمن ، خطأ

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف ١٤٧ ، سبأ ٣٣

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة ١٥٤ (١٠) سورة النحل ٢١

# الِفِضِيُّ للثَّالِثُ

### ماجاء على ثلاثة أحرف

﴿ أَوَ لَمُ ۚ يَسِيرُوا ۚ فِي الْأَرْضِ ﴾ ثلاثة في القرآن ، في الروم وفاطر والمؤمن (١٠ .

﴿ فَنجَّيْنَاهُ ﴾ بالفاء ، في يونس والأنبياء والشعراء (٢).

﴿ قَلِيلًا مَاتَذَكَّرُونَ ﴾ ثلاثة في، الأعراف والنمل والحاقة (٣) .

﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَّ كُرُّونَ ﴾ اثنان في الأعراف ، والثالث في الأنفال ( \* ) .

﴿ تَتَذَكُّرُونَ ﴾ بتاءين متكررتين ؛ ثلاثة ، في الأنعام والم السجدة والمؤمن (٠٠) .

﴿ وَمَا يَذَكُّرُ ۚ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ في البقرة وآل عمران و إبراهيم (٢٠) .

﴿ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَ الْمُم وأَنفُسِهِم ﴾ ، في النساء والتوبة والصف (٧) .

﴿ وِ بِالْيَوْمِ ِ الْآخْرِ ﴾ بزيادة الباءفي أول البقرة ؛ وفي النساء والتو بة ولكن هوفيهما بالنفي (٨)

﴿ وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِقُومِهِ يَافَوْمٍ ﴾ ، في البقرة وفي المائدة وفي الصف(٩) .

﴿ فَلَهُمْ أُجْرُهُمْ ﴾ في البقرة اثنان ؛ والثالث في التين و الزيتون ؛ إلا أنه بإسقاط

الهاء والميم (١٠) .

<sup>(</sup>١) سورة الروم ٩ ، فاطر ٤٤ ، غافر ( المؤمن ) ٢١

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ٧٣ ، الأنبياء ٧٦ ، الشعراء ١٧٠٠

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ٣٠ ، النمل ٦٣ ، الحاقة ٤٢

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ٢٦ ، و ١٣٠ ، الأنفال ٧٠

<sup>(</sup>٥) سورةالأنعام ٨٠، السجدة ، ٤ غافر ٨٥

<sup>(</sup>٦) سورةالبقرة ٢٦٩ ، آلعمران ٧ ، والذى في إبراهيم ٥ ، ﴿ وَ لِيَذَّ كُو ٱُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) سورة النساءه ٩ ، التوبة ٢٠ ، والذي في الصف ١١ : ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُو َ السِّكُمْ وَأَ نَفْسِكُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ٨ ، النساء ٢٨ ، التوبة ٢٩ ٪ (٩) سورة البقرة ؛ ٥ ، المائدة ٢٠ ، الصف ٥

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة ٦٢ ، ٢٧٤ ، التين ١٠

```
﴿ وَلَكُنَّ أَكُثْرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ، في هود والرعد والمؤمن (١).
```

﴿ ولَكُنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُ ون ﴾ ، في البقرة ويوسف والمؤمن (٢) .

﴿ وَهُمْ الْآخرة هُمْ كَا فِرُونَ ﴾ في هود ويوسف والسجدة (٢) .

﴿ كُمْ أَهْلَكُنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنَ ﴾ بزيادة « من » ، في الأنعام ، وص ، والم السَّجْدة ؛ لكن بلفظ ﴿ من القرون ﴾ (') .

﴿ أَجْعُونَ ﴾ بالواو في الحَجْرِ والشَّعْرَاء وص (٥).

﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ مَا تَعْمَلُونَ ﴾ ، في المائدة والنور والحشر (٦) .

﴿ إِن الله عليم بذاتِ الصُّدُورِ ﴾ ، في آل عران والمائدة ولقان (٧) .

﴿ وَلُو شِئْنًا ﴾ ، في الأعراف والفرقان والم السجدة (٨).

﴿ مِنْ ذَنُو بِكُمْ ﴾ بزيادة « من » ، في إبراهيم والأحقاف ونوح (٩٠) .

﴿ مبيّناتٍ ﴾ في النور اثنان ، والثالث في الطلاق (١٠) .

﴿ لَوْلاَ أَنْرِ لَ عَلَيْهِ ﴾ في الرعد اثنان ، والثالث في يونس (١١) .

﴿ جِنَاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا ﴾ في الرعد والنحل وفاطر (١٢).

﴿ فَمَا كَانَ اللَّهُ ۗ لِيَظْلِمُهُمْ ﴾ في الروم (١٣) والنوبة (١٤) والعنكبوت (١٥) ، [ لكن بالواو]

<sup>(</sup>١) سورة هود ١٧ ، الرعد ١ ، غافر ٥٩ 💮 (٢) سورة البقرة ٢٤٣ ، يوسف ٢٨ ، غافر ٦٦

<sup>(</sup>٣) سورة هود ١٩، يوسف ٣٧ ، السجدة ٧ (٤) سورة الأنعام ٦ ، ص ٣ ، السجدة ٢٦

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر ٣٠،الشعراء ٩٥ ، ص ٧٧ (٦) سورة المائدة ٨ ، النور ٥٣ ، الحشر ١٨

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران ١١٩ ، المائدة ٧ ، لفإن ٢٣

<sup>(</sup>٨) سُوَّرَةُ الْأَعْرَافُ ١٧٦ ، الفرقان ٥١ ، انسجدة ١٣

<sup>(</sup>٩) سُوْرة إبراهيم ١٠ ، الأحقاف ٣١ ، نوح ٤

<sup>(</sup>١٠) سورة النور ٣٤ ، ٤٦ ، الطلاق ١١ ﴿ (١١) سورة الرعد ٧ ، ٢٧ ، يونس ٢٠

<sup>(</sup>١٢) سورة الرعد ٢٣ ، النحل ٣١ ، فاطر ٣٣

<sup>(</sup>١٣) الروم ٩ ، وفى الأصول : « آل عمران » خطأ ، والآية فيها : ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَلَـكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

<sup>(</sup>١٤) سورة التوبة ٧٠ (١٥) سورة العكبوت ٤٠

﴿ لَعَلَى ﴾ في الحج وسبأ ونون (١).

﴿ فِي السَّمَوْاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ ﴾ في سبأ اثنان ، وفي آخر فاطر (٢) .

﴿ وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلائكَةِ ﴾ بواو ، في البقرة والحجر وص (٣) .

﴿ وَنَرَّ لَنَا ﴾ ثلاثة أحرف ، في طه والنحل وق (١) ، والباقي ﴿وأَتَرَلُّنا﴾ .

﴿ فَإِنْ تُولِّيمٌ ﴾ في المائدة ويونس والتغابن (٥) .

﴿ أَلَمْ يَرَوْا ﴾ بغير واو ، في النحل والنمل ويس (٦) .

﴿ أمواتا ﴾ بالنصب ؛ في البقرة : ﴿ وَكُنْتُمُ ۚ أمواتاً ﴾ ، وآل عمران ، ﴿ في سبيلِ اللهُ أَمُواتا ﴾ ، وفي المرسلات ﴿ أحياء وأمواتا ﴾ (٧) .

﴿ أَجَلاً ﴾ بالنصب، في الأنمام و بني إسرائيل والمؤمن (^).

﴿ أَنْذَا كُنَّا تَوَابًا ﴾ بغير ذكر « العظام » في الرعد والنمل وق (٠) .

﴿ ولقد أَرْسَلْنَا رَسُلاً مِن قَبْلِكَ ﴾ في الرعد والروم والمؤمن (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) سورة الحج٦٠: ﴿ إِنَّكَ لَمَلَى هُدَّى مُسْتَقِيمٍ ﴾، سبأ ٢٠: ﴿ وَ إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى. هُدَّى أَوْ فِي ضَلاَلِ مُبينٍ ﴾ ، ن ( الغلم ) ؛: ﴿ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظيمٍ ۗ ﴾

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ ٣ ، ٢٧ ، فاطن ٤٤ (٣) سورة البقرة ٣٠ ، الحُجَّر ٢٨ ، ص ٧١

<sup>(</sup>٤) سورة طه ٨٠ ، النحل ٦٩ ، ق ٩ 💎 (٥) سورة المائدة ٢٩٢ ، يونس ٩٢ ، التغاين ١٢

<sup>(</sup>٦) سورة النحل ٧٩ ، النمل ٨٦ ، يس ٣١

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ٢٨ ، آل عمران ١٦٩ ، المرسلات ٢٦

<sup>(</sup>٨) سُوَّرة الْأَنْمَام ٢ ، الإسراء ٩٩ ، المؤمن ٦٧ (٩) سُورة الرعد ٥ ، النمل ٦٧ ، ق ٣٠

<sup>(</sup>١٠) سورة الرعد ٣٨ ، الروم ٧٤ ، المؤمن ٧٨

# الفضيّلالابخ

#### ما جاء على أر بعة حروف

﴿ مَنْ فَى السَّمُواتُ ومَنْ فَى الأَرْضَ ﴾ ، بتكرير ﴿ مَن ﴾ فى يونس والحج والنمل الزمر (١) .

﴿ مُلكُ السمواتِ والأرض ومابينهما ﴾ ، في المائدة اثنان ، في ص وآخر الزخرف<sup>(۲)</sup> ﴿ أُرسَلنا قبلَكَ ﴾ بإسقاط « من » في بني إسرائيل والأنبياء والفرقان وسبأ <sup>(۱)</sup> . ﴿ أَهْوَلاءَ ﴾ بألف قبل الهاء <sup>(١)</sup> ، في المائدة والأنعام والأعراف وسبأ <sup>(٥)</sup> .

﴿ مِنْ تَحْتِيمٍ ﴾ في الأنعام والأعراف ويونس والكهف (٢٠) ؛ وأما ﴿ تَجْرِي تَحْتُهَا الْأَنْهَارُ ﴾ (٢٠) فموضع واحد في براءة .

﴿ أَوْ أَنْ ﴾ بَهْمَرَة قبل الواوَ. في هود: ﴿ أَوْ أَنْ نَفْعَلَ ﴾ ، وفي بني و إسرائيل ﴿ أَوَ إِنْ يَشَأُ يُعَذِّبُكُمْ ﴾ ، وفي المؤمن: ﴿ أَوَ أَن يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ لِشَاأً يُعَذِّبُكُمْ ﴾ ، وفي المؤمن: ﴿ أَوَ أَن يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَساد ﴾ (^^).

<sup>(</sup>١) سورة يونس ٦٦ ، الحج ١٨ ، النمل ٨٧ ، الزمر ٦٨

<sup>(</sup>۲) سورة المائدة ۱۷ ، ۱۸ ، ص ۱۰ ، الزخرف ۷۰

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ٧٧ ، الأنبياء ٧ ، الفرةان ٢٠ ، وفي سبأ ٤٤ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اللَّهُ مِ

<sup>(</sup>٤) ت: « بالألف قبل الهاء »

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة ٥٣ ، الأنعام ٥٣ ، الأعراف ٤٩ ، سأ ٤٠

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام ٦ ، الأعراف ٤٣ ، بونس ٩ ، الكهف ٣١

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة ١٠٠

<sup>(</sup>٨) سورة هود ٨٧ ، الإسراء ٤٥ ، طه ٤٥ ، المؤمن ٢٦

﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَياً حَكَياً ﴾ في النساء اثنان ، وفي الأحزاب ،والإنسان (١)

﴿ آبَاؤُهُم ﴾ بالرفع ، في البقرة : ﴿ أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُم لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا ﴾ .

[ وفى المائدة : ﴿ أُو لُو كَانَ آبَاؤُهُمُ لَا يَعْلُمُونَ شَيْئًا ﴾ . وفي هود : ﴿ إِلاَّ كُمَا يَعْبُدُ

آباؤهم ﴾ ، وفي يَس: ﴿ لِتُنذِرَ قوماً ما أُنذِرِ آباؤهم ﴾ (٢) ] .

﴿ قُلْ يَأْيُهَا الناس ﴾ في الأعراف ، وفي يونس اثنان منها ، وفي الحج (٢):

﴿ نُصرَف الآيات ﴾ في الأنعام ثلاثة، والرابع في الأعراف (١٠).

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي القوْمِ الظَّالمينَ ﴾ ، في المَائدة والأنعام والقصص والأحقاف (٥٠) .

﴿ مَبَارَكًا ﴾ بالنصب ، في آل عمران ومريم والمؤمنين وق (١٠).

﴿ مبارك ﴾ بالرفع ، في الأنعام اثنان ، وفي الأنبياء وص (٧) .

﴿ مَا كَسَبَتْ ﴾ بحذف الباء من أوله، في البقرة وآل عران اثنان ، وفي إبراهيم (٨).

﴿ مَنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْشَى ﴾ بإثبات الهمزة قبل الواو،في آل عمران والنساء والنحل وغافر (٩٠) .

﴿ أَلَمُ ۚ يَرَوْا ﴾ بنير واوَ ، في الأنعام والأعراف والنمل ويس (١٠٠ .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١١ ، ٢٤ ، الأحزاب ١ ، الإنسان ٣٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٧١ ، المائدة ١٠٤ ، هود ١٠٩ ، يس ٦

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ١٥٨ ، يونس ١٠٤ ، ١٠٨ ، الحج ٤٩

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ٤٦ ، ٥٠ ، ١٠٥ ، الأعراف ٥٨

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة ٥١ ، الأنعام ١٤٤ ، القصص ٥٠ ، الأحتاف ١٠

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمر إن ٩٦ ، مرم ٣١ ، المؤمنون ٢٩ ، ق ٩

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام ٩٢ ، ه ١٥٠ ، الأنبياء ٥٠ ، ص ٢٩

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ١٣٤ ، آل عمران ٢٥ ، ٦١ ، إبراهيم ٥١

<sup>(</sup>٩) سُورة آلُ عمران ه ١٩ ، النَّماء ١١ ، النجل ٩٧ ، غَافر ٤٠

<sup>(</sup>١٠) سورة الأنعام ٦ ، الأعراف ١٤٨ ، النمل ٨٦ ، يس ٣١

﴿ وَ لَبِئْسَ ﴾ فى البقرة اثنان ، ﴿ وَ لَبِئْسَ مَاشَرَوْا بِهِ ﴾ ، و ﴿ وَ لَبِئْسَ المهاد ﴾ . وفى الحج : ﴿ وَلَبِئْسَ المَشِيرُ ﴾ وفى النور : ﴿ وَ لَبِئْسَ المصيرُ ﴾ (١) . وأما ﴿ فَلَبِئْسَ ﴾ بالفاء ، فموضع واحد فى النحل : ﴿ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكِّئِرُ بِنَ ﴾ (٢) .

﴿ إِلا قَليل ﴾ بالرفع ، في النساء ، والتو بة ، وهود ، والسكمف (٣) .

﴿ أَفَلَمُ ۚ يَسِيرُوا ﴾ في يوسفِ ، وفي الحج ، وفي المؤمن ، وفي القتال ( ، ) .

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ﴾ في الأنعام: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا﴾ (٥) وليس في القرآن «ثُمَّ» غيره ، وفي النمل: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا ﴾ ، وكذا في العنكبوت والروم (٢) .

﴿ أَفَرَ أَيْتَ ﴾ بالفاء بعد الهمزة ، فى مريم ، والشعراء ، والجاثية ، والنجم (٧) . النَّمب قبل اللَّهو ، فى الأنعام اثنان (٨) ، وفى القتال (٩) ، والحديد (١٠) .

﴿ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَمْقِلُونَ ﴾ بلفظ الجم، في البقرة ، والرعد ، والروم ، والنحل (١١٠).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٠٦ ، ٢٠٦ ، الحج ١٣ ، النور ٥٧

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ٢٩

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٦٦ ، التو بة ٢٨ ، هود ٤٠ ، الكهف ٢٢

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ١٠٩ ، الحج ٤٦ ، المؤمن ٨٦ ، القتال ١٠

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام ١١ (٦) سورة النمل ٦٩ ، العنكبوت ٢٠ ، الروم ٤٢

<sup>(</sup>٧) سورة مريم ٧٧ ، الشعراء ٢٠٥ ، الجاثية ٢٣ ، النجم ٣٣

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام ٢٣ : ﴿ وَمَا ٱلخَّيَاةُ ٱلدُّنْيَا إِلا لَعِبٌ وَلَهُوْ ﴾ ، ٧٠ : ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعَبّاً وَلَهُواً ﴾ .

<sup>(</sup>٩) الفنال ٣٦: ﴿ إِنَّمَا ٱلَّخْيَاةُ ٱللَّهُ نَبِياً لَعِبْ وَلَهُوْ ۗ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) الحديد ٢٠: ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّهَا ٱلْحُياَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبْ وَلَهُوْ ﴾ .

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة ١٦٤ ، الرعد ٤ ، الروم ٢٤ ، النحل ١٢

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ على لفظ الجع(') في يونس('').

﴿ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ بالتوحيد في النحل كذلك (٢٠) ، وبالجمع في الروم ، وآلمَّ السجدة (١٠) . ١ وُكُر بيم عوره

﴿ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُـوا ﴾ في مريم ، والعنكبوت ، ويس ، والأحقاف (ه) .

﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ﴾ في هود ، والنحل اثنان ، وفي الزخرف (٢) .

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ﴾ في البقرة، وبني إسرائيل، والسكهف، وطه (٧).

والأنبياء والنبيين بغير حق: في آل عمران: ﴿ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ﴾ (٨).

وفيها: ﴿ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ﴾ (١) . وفيها أيضا : ﴿ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ﴾ (١٠ فليس حَقٍّ ﴾ وفي النساء (١٠٠ فأما الذي في البقرة : ﴿ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِيِّنَ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ ﴾ (١١ فليس له نظير .

 <sup>(</sup>١) ١: و في لفظ الجم » .

 <sup>(</sup>۲) سورة يونس : ۲۷ . . .
 (٤) سورة الروم ۲۳ ، السجدة ۲٦

<sup>(</sup>٣) سورة النعل ٦٥ (٤) سورة الروم

<sup>(</sup>ه) سورة مربم ۷۳ ، العنكبوت ۱۲ ، يس ٤٧ ، الأحقاف ۱۱ (٦) سورة هود ۱۰۱ ، النحل ۱۱۸ ، الزخرف ۷٦ ، وليس في القرآنغير ذلك، وأما الموضع الثاني

ف النعل فهو ﴿ وَمَا ظَلَّمُهُمُ ٱللَّهُ ﴾ آية ٣٣

<sup>(</sup>V) سورة البقرة ٣٤ ، الإسراء ٦٦ ، الكيف ٥٠ ، مه ١٩٦

<sup>(</sup>۸) سورة آل عمران ۲۱ (۹) سورة آل عمران ۲۱٪

<sup>(</sup>١٠) سورة ال عمران ١٨١ ، النماء ١٥٥ (١١) سورة البقرة ٦٦

### الفضي الخامين

#### ما جاء على خمسة حروف

﴿ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ في الأنعام ثلاثة ، والرابع في الحجر ، والخامس في النمل(١) .

﴿ مَغْفِرَ أَهُ وَرِزْقُ مُ كُرِيمٌ ﴾ في الأنفال اثنان ، وفي الحج ، والنور ، وسبأ(٢) .

الأرض قبل السماء، في آل عمرات (٢) ، ويونس (١) ، وإبراهيم ، وطه (٥) ، والعنكبوت (٧) .

﴿ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ بلفظ الجمع ، في الرعد ، والروم ، والزمر ، والجاثية (^^ ، و بلفظ التوحيد في النحل (٩٠ .

﴿ أَطِيمُوا اللهَ وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ ﴾ بتكرير الطاعة ، في النساء ، والمائدة ، والنور ، والقتال ، والتغابن (١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٨٣ ، ١٢٨ ، ١٢٩ ، الحجر ٢٥ ، النمل ٦

<sup>(</sup>٢) سُورة الأنفال ٤ ، ٧٤ . الحج • ه ، النور ٢٦ . سبأ أربعة . وفيالأصول : « آلعمران والأحقاف والأنعام » وهو خطأ •

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ٥ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَخْفَى عليهِ شيءٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي السَّماء ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة بونس ٦١: ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةً فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فِي السَّماء ﴾.

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم ٣٨: ﴿ وَمَا يَعْفَى على اللهِ مِن شيء في ٱلأرْضِ وَلا في ٱلسَّماء ﴾ .

<sup>(</sup>٦) سورة عله ٤: ﴿ تَنْزِيلًا عِمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمُواتِ ٱلْعُلَىٰ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) سورة المنكبون ٢٢ : ﴿ وَمَا أَنْتُمْ ۚ يُمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّاءِ ﴾ .

<sup>(</sup>A) سورة الرعد ٣ ، الروم ٢١ ، الزمر ٤٢ ، الحائية ١٣ .

<sup>(</sup>٩) النحل ١١ ، ٦٩ .

<sup>(</sup>١٠) سورة النساء ٩٦ ، المائدة ٩٢ ، النور ٥٤ ، النتال ٣٣ ، التغابن ٩٢.

﴿ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمَظِيمُ ﴾ ، منها حرفان بالواو : فى التوبة ، ﴿ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمَظِيمُ ﴾ الْمَظِيمُ ﴾ الله واو<sup>(٢)</sup> : فى يونس ، والدخان ، والحديد .

## الفصيكاللتاذين

ما جاء على ستة حروف زاري

﴿ إِنَّ فَى ذَلَكَ لَآيَاتٍ لِقُومٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ ؛ فى الأنعام ، والنحل ، والنمل ، والعنكبوت والروم ، والزمر (٣٠ .

﴿ وَذَلَكَ الفُوزُ العظيمُ ﴾ ، منها بواو ، واحدٌ فى النساء : ﴿ خَالدَيْنِ فَيْهَا وَذَلَكَ الفُوزُ العظيمُ ﴾ ، ومثله فى التو بة (موضعان ) ، والصف والتغابن (٥٠) .

﴿ فَمَنَ أَظُلَمُ ﴾ بالفاء ، فى الأنعام (موضعان) ، والأعراف ، ويونس ، والكهف ، والزمر (٢٠) . ﴿ وَيَسْأَ لُونِك ﴾ بالواو ، (ثلاثة) فى البقرة ، و بنى إسرائيل ، والكهف ، وطه (٢) ﴿ فَبَنْسَ ﴾ بالفاء : فى ص (اثنان ) ، وفى الزمر ، وفى غافر ، والزخرف ، والحجادلة (٨) .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ١١١ ، المؤمن ٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ٦٤ ، الدخان ٥٧ ، الحديد ١٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ٩٩ ، النجل ٧٩ ، النمل ٨٦ ، العنكبوت ٢٤ ، الروم ٣٧ ، الزمر ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ١٣

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة ١١٩ . التوبة ٨٩ ، ١٠٠ . الصف ١٣ . التفاين ٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام ١٤٤ ، ١٥٧ . الأعراف ٣٧ . يونس ١٧ . الكهف ١٥ . الزمر ٣٣ .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ٢١٩ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ . الإسراء ٨٥ . الكهف ٨٣ . هـ ١٠٥ .

<sup>(</sup>٨) سورة من ٥٦ ، ٦٠ . الزمر ٧٢ . غافر ٧٦ . الزخرف ٣٨ . المجادلة ٨ .

<sup>(</sup> ۱۰ ا ـ المرهان ـ أول )

﴿ نَزَّلْنَا ﴾ بغير واو ، فى البقرة ، والنساء ، والأنعام (موضعان) ، والحجر ، والإنسان (١٠). ﴿ قَلْ يَاأُهُلُ الكتابِ ﴾ فى آل عمران ثلاثة ، وفى المائدة ثلاثة (٢٠) .

# الهَصِيْل ليتَابِع

ماجاء على سبعة حروف

﴿ لَعَلَّهُم ۚ يَتَذَكَّرُ وَنَ ﴾ فى البقرة ، و إبراهيم ، والقصص ، (ثلاثة مواضع) ، والزمر (٢٠) والدخان (٤٠) .

﴿ السَّمُّوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بِينَهُمَا ﴾ في مريم ، والشعراء ، والصافات ، وص (موضعان) والزخرف والدخان (٥) .

«المرأة» مكتوبة بالتاء في سبعة مواضع ؛ في آل عمران<sup>(٢)</sup> ، وفي يوسف (موضعان) ﴿ المرأتُ العزيزِ ﴾ (٢) ، وفي التحريم (ثلاثة مواضع) (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٣ . النساء ٤٧ . الأنعام ٧ ، ١١١ . الحجر ٩ . الإنسان ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ٢٤ ، ٩٩ ، ٩٩ . المائدة ٩٥ ، ٦٨ ، ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: « المؤمن » تصحيف .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٢١ ، إبراهيم ٢٠ ، القصص ٤٣ ، ٢٠ ، ٥١ ، الزمر ٢٧ ، الدخان ٥٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة مرم ٦٥ ، الشعراء ٢٤ ، الصافات ٥ ، ص ١٠ ، ٦٦ ، الزخرف ٨٥ ، الدخان ٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران ٣٥ ﴿ أَمْرَأْتُ عِمْرَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>۷) سورة يوسف ۳۰ ، ۹۱ ،

<sup>(</sup>٨) سورة القضم ٩ .

<sup>(</sup>٩) سورة التحريم ١٠ ﴿ أَمْرَأَتَ نُوحٍ ﴾ ، ﴿ وَأَمْرَأَتَ لُوطٍ ﴾ ، ١١ ﴿ أَمْرَأَتَ فِرْ عَوْنَ ﴾ .

## الفصيلالتامن

### ماجاءعلى عمانية حروف

النفع قبل الضر في الأنعام (١)، والأعراف (٢)، ويونس (٢)، والرعد (١)، والأنبياء (٥)، والفرقان (٢)، والشعراء (٧)، وسبأ (٨).

﴿ يَتَذَكُّر ﴾ بتاء في الرعد، وطه، والملائكة، وص [والزمر]، والمؤمن [ والنازعات والفجر] (٩٠) .

## الفصيلاليابنغ

### ما جاء على تسعة حروف

﴿ مَن ۚ فَى السموات والأرضِ ﴾ بغير تكرار « مَن ۚ » في آل عران ، والرعد ، وفي بني إسرائيل ، ومريم، والأنبياء ، والنور ، والنمل، والروم ، والرحمن . (١٠)

- (١) سورة الأنعام ٧١ : ﴿ قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنا ﴾ .
- (٢) سورة الأعراف ١٨٨ : ﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ .
- (٣) سورة يونس ١٠٦ : ﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونَ أَلَّهِ مَالًا يَنْفَعُكَ وَلَا يضُرُّك ﴾ .
  - (؛) سورة الرعد ١٦ : ﴿ لَا يَمْلِكُونَ لَأَنفسِهِمْ نَفَعًا وَلَاضَرًا ﴾ .
- (٥) سورة الأنبياء ٦٦ : ﴿ قُلْ أَفَتَعَبْدُونَ مَنْ دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا ولا يَضُرُّ كَم ﴾ .
  - (٦) سورة الفرقان ٥٠ : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالَا يَنْفُعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ﴾ .
    - , (٧) سُورة الشعراء ٧٣ : ﴿ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾ .
    - (٨) سورنسبا ٤٤: ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بِمِضْكُمْ ۚ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ﴾ .
- (٩) سورة الرعد ١٩ . طه ٤٤ . فاطر ٣٧ . ص ٢٩ . الزمر ٩ . المؤمن ١٣ . النازعات ٣٥ . الفجر ٣٣
- (١٠) سورة آل عمران ٨٣ . الرعد ١٦ . الإسراء ٥٥ . مريم ٩٣ . الأنبياء ١٩ . النور ٤١ . النمل ٦٥ . الروم ٢٦ . الرحن ٢٩ .

﴿ وَلَـكِنَ ۚ أَكُثَرَهُمُ لَا يَمْلَمُونَ ﴾ بالهاء والميم. في الأنعام، والأعراف ، والأنفال ، ويونس، والقصص (موضعان) ، [والزمر]. والذي في الدخان والطور (١)

﴿ يَكُ ﴾ بالياء ، من غير نون بعد الكاف : فى الأنفال ، والتو بة ، والنحل ، ومريم ، والمؤمر ( موضعان ) بالنون فى أوله ، وفى القيامة ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً ﴾ (٢) .

# الفضيل لعياشن

## ماجاءعلى عشرة أحرف

﴿ وَلَمَّا ﴾ بالواو: في هود ويوسف (٢٠) ، وفي غيرهما بالفاء: في هود (١٠) أربعة أحرف وفي يوسف (٥) ستة .

﴿ أَنَ لَا ﴾ تكتب في المصحف بالنون منفصلة عشرة : في الأعراف موضعان ، والتو بة ، وفي هود موضعان ، والحج ، ويس، والدخان ، والمبتحنة ، والقلم (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنمام ٣٧ ، الأعراف ١٣١ ، الأنفال ٣٤ ، يونس ٥٥ ، القصص ١٣ ، ٧٥ ، والزمر ٤٩ الدخان ٣٩ ، الطور ٧٤ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ٥٣ ، التوبة ٧٤ ، النحل ١٢٠ ، مريح ٦٧ ، المؤمن ٢٨ ، ٨٥ . المدثر ٤٣ ، ٤٤ القيامة ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَلَمَّا ﴾ فی مود ، فی ثلاث آیات: ۸۰ ، ۷۷ ، ۴۶ ، وفی یوسف: ۲۲ ، ۸۰ ، ۵۰ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۴۶ .

<sup>(</sup>٤) اكيات: ٦٦ ، ٧٠، ٧٤ ، ٢٨

<sup>(</sup>٥) الآيات : ١٥ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٥٠ ، ٦٣ ، ٧٠ ، ٨٠ ، ٨٨ ، ٩٦ ، تسعة مواضع .

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف ١٦٩،١٠٥ . التوية١١٨ ، هود ٢٦،١٤، الحج ٣٦ ، يس٦٠ ، الدخان ١٩ المتحنة ١٢ ، القلم ٢٤ .

# الفضيل كالمنام عشرا

## ماجاءعلى أحد عشر حرفا

أحد عشر ﴿ جَنَّاتِ عَدْنِ ﴾ : في التوبة ، والرعد ، والنحل ، والكهف ، ومريم ، وطَّه ، والملائكة ، وص ، والمؤمن ، والصف ، ولم يكن (١)

﴿ مَا فِي السَّمَوَّاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ : في آلبقرة ، والنساء ، والأنعام ، ويونس ، والنحل ، والنور ، والعنكبوت ، ولقان ، والحديد ، والحشر ، والتغابن (٢٠) .

﴿ خَالدِينَ فِيهِـاَ أَبداً ﴾ في النساء ثلاثة مواضع ، والمائدة ، والتوبة ( موضعان ) . والأحزاب ، والتغابن ، والطلاق ، والجن وَالبريّة (٢٠ .

﴿ و تِلْكَ ﴾ بالواو، فىالبقرة، وآل عمران ، والأنعام ، وهود ، والكهف ، والشعراء ، والعنكبوت ، والشعراء ، والعنكبوت ، والزخرف ، والحجادلة ، والحشر ، والطلاق (<sup>ن)</sup> .

﴿ نِعْمَتَ اللهِ ﴾ كتبت بالتاء فى أحد عشر موضعا : فى البقرة ﴿ اذْ كُرُوا بِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ ﴾ ، وفى آل عمران ، والمائدة ، و إبراهيم ( موضعان ) ، والنحل ( ثلاثة مواضع ) ، ولقمان ( ) ، وفاطر ، والطور .

<sup>(</sup>۱) سورة التوبة ۷۲ ، الرعد ۲۳ ، النجل ۳۱ ، الكهف ۳۱ ، مريم ۲۱ ، مُنه ۷۳ ، فاشر ۳۳ ، ص٠٠، غافر ۸ ، الصف ۱۲ ، البينة ۸ .

 <sup>(</sup>۲) سورة البقرة ۱۱٦ ، النساء ۱۷۰ ، الأنعام ۱۲ ، يونس ۵۰ ، النحل ۲۰ ، النور ۲۶ ،
 العنكبوت ۲۰ ، لقان ۲۲ ، الحديد ۱ ، الحشر ۲۶ ، التغابن ٤ .

 <sup>(</sup>٣) سورة النساء ١٣٢،٥٧ ، ١٦٩ . المائدة ١١٩، التوبة ٢٧ ، ١٠٠ . الأحراب ٦٠ ، التغابن ٩ ،
 الطلاق ١١ ، الجن ٣٣ ، البرية ٦ .

 <sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٣٣٠ ، آل عمران ١٤٠ ، الأنهام ٨٣ ، هود ٥٩ ، الكهف ٩٥ . الشعراء ٣٧ المنكبوت ٣٤ ، الوخرف ٧٣ ، المجادلة ٤ ، الحشمر ٢٧ ، الطلاق ١ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٢٣١ . آل عمران ١٠٣ . المائدة ١١ . إبراهيم ٣٤، ٣٤ . النجل ، ٧٢ ، ٨٣، ١٠. ١١٤. لقان ٣٦ . فاطر ٣ . العلور ٢٩ .

﴿ فِي مَا ﴾ كتبت منفصلة في أحدعشر موضعاً :

في البقرة : ﴿ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفِ ﴾ (١) .

وفى المائدة : ﴿ لِيبِلُو َ مُمْ فِي مَا آتَا كُمْ ﴾ (٢) .

وفي الأنعام: ﴿ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى ﴾ (٢). وفيها أيضاً: ﴿ لِيبلُو َ كُمْ فِي مَا آتَا كُمْ ﴾ (١).

وفى الأنبياء: ﴿ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴾ (٥٠ .

وفي النور: ﴿ لَمُسَّكُمْ فِي مَا أَفْضُمُ ۗ ﴾ (١) .

وفي الشعراء ﴿ أُنْتُرُ كُونِ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ ﴾ (٧) .

وفى الروم : ﴿ شُرَّ كَاءَ فِي مَا رِزْقِنَا كُمْ ۖ ﴾ (^) .

وفى الزمر ﴿ تَحْكُمُ بِينَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (١) .

وفيها أيضاً: ﴿ أَنَتْ تَحْكُمُ بِينَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا ﴾ (١٠٠.

(٢) سورة المائدة ٤٨

وفى الواقعة : ﴿ و ُ نَنشئَكُمْ فِي مَا لَا تَعلَمُونَ ﴾ (١١) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٣٤

 <sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ١٤٥ (٤) سورة الأنعام ١٦٥

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء ١٠٢ (٦) سورة النور ١٤

<sup>(</sup>٧) سورة الشعراء ١٤٦ ٪ (٨) سورة الروم ٢٨

<sup>(</sup>٩) سورة الزمر ٣ (١٠) سورة الزمر ٤٦

<sup>(</sup>١١) سورة الواقعة ٦٢

## الفطينالالتانعشر

## ما جاء على خمسة عشر وجهاً

﴿ جَنَّاتُ تَجْرِى مَنْ تَحْمِهَا الْأَنْهَارُ﴾ ؛ ليس فيها ﴿ خَالَدَيْنَ ﴾ في البقرة ( موضعان ) ، وآل عمران ، والمائدة ، والرعد ، والنحل ، والحج (موضعان) ، والفرقان ، والزمر ، والقتال ، والفتح ، والصف ، والتحريم ، والبرُوج (١) .

﴿ وَالسَّمَاءُ وَالْأَرْضِ ﴾ ، بالتوحيد في البقرة ، والأعراف ، ويونس ، والأنبياء ، (موضعان) ، وفي الحج ، والنمل (موضعان) ، والروم، وسبأ ، والملائكة ، وص ، والدخان ، والذاريات ، والحديد (٢).

# الفض الثالث عشرة

## ماجاءعلى ثمانية عشروجهأ

﴿ أَكَ ﴾ ، ﴿ نَكُ ﴾ ، و ﴿ يَكُ ﴾ ، و ﴿ تَكُ ﴾ ؛ و ﴿ تَكُ ﴾ بحروف المضارعة فى أولها ، و بنير نون فى آخرها .

فى النساء: ﴿ وَإِنْ تَلْتُ حَسَّنَةً ﴾ (٢)

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة ۲۰ ، ۲۰۱ . آل عمران ۱۹۰ . المائدة ۱۲ . الرعد ۳۰ . النجل ۳۱ . المجع ۱۲ . ۲۳ . الفرقان ۱۰ . الزمر ۲۰ . القتال ۱۲ . الفتح ۰ . الصف ۱۲ . التحريم ۸، البروج ۱۱ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٦٤ . الأعراف ٩٦ . يونس ٣١ . الأنبياء ٤ ، ١٦ . الحج ٧٠ . النمل ٦٤ ،

٧٠ . الروم ٢٠ . سبأ ٩ . فاطر ٣. ص ٧٧ . الدخان ٢٩ . الناويات ٢٣ . الحديد ٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٤٠.

والأنفال : ﴿ لَمْ ۚ يَكُ مُنَيِّرًا ﴾ (١) وفي التوبة : ﴿ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ (٢)

وفى هود موضعان : ﴿ فَلَا تَكُ فَهُمرْ يَهِ مِنَّا يَعَبُدُ هَوْلًاء ﴾ ، ﴿ فَلَا تَكُ فِي مَرِيَّةٍ مِنْهُ ۖ إنّه الحقُّ ﴾ (٢٣) .

# الفضيّلالرابع،عَشِيْن فياجا على عشرين وجهاً

﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيةً ﴾ (٩) على التوحيد : في البقرة ، وآل عمران، وهود ، والحجر (٠١). وفي النحل خمسة أحرف التوحيد . وفي الشعراء ثمانية . وفي النمل ، والمنكبوت، وسبأ .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ٧٤ . ﴿ ٣) سورة هود ١٧ ، ١٠٩ .

<sup>(</sup>٤) سور التحل ١٢٠ ، ١٢٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة مرج ٩ : ﴿ وَلَمْ تَكُ شَيئًا ﴾ ، ٢٠ ﴿ وَلَمْ أَكُ بِغِيًّا ﴾ ، ٧٧ ﴿ وَلَمْ يَكُ شَيئًا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) لقمان ١٦ ، غافر ، ١٦ ، ٢٨ ، ( مرتين ) ، ٥٠ ، ٨٥

<sup>(</sup>٧) سورة المدرر ٤٣ ، ٤٤ : ﴿ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ . وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ المُسْكِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) سورة القيامة ٣٧ : ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ كُمْ نَيْ } .

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة ٢٤٨ . آل عمران ٤٩ . هود ١٠٣ . الحجر ٧٧ . النجل ١١ ، ١٣ ، ٦٥ ، ٢٧ . ١٠٦ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . المنكبوت ٤٤ . سبأ ٩ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصول: « الحجرات » ؛ وهو خطأ .

# الفصِيلك المبرعثين

## ما جاء على ثلاثة وعشرين حرفاً

وذلك ﴿ نزَّل ﴾ و ﴿ أَنزِل ﴾ .

في البقرة: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهِ نَزِّلِ الكَتَابَ ﴾ (١).

وفي آل عمران: ﴿ نَزَّلَ عَلَيْكَ السَكَتَابَ ﴾ (٢).

وفى النساء موضَّعان: ﴿والْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ (٢) . ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فَى الْكِتَابِ ﴾ (٢) . ﴿وَقَدْ نَزَّلُ عَلَيْكُمْ فَى الْكِتَابِ ﴾ (١) .

وفى الأنعام : ﴿ وَقَالُوا لَوْلاَ نَزُّلُ عَلَيْهِ ٓ آيَةٌ مِنْ رَبِهِ ﴾ (٥) .

وفى الأعراف موضعان : ﴿ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ﴾ (١) . ﴿ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ السَكتابَ ﴾ (٧) .

وفى الحجر: ﴿ يُنَاتُهُمَا الَّذِي نُزُّلُ عَلَيْهِ الذِّكُرُ ﴾ (٨).

وفى النحل: ﴿ لِتُنَبِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزُّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (١).

وفى بنى إسرائيل : ﴿ وَبَاكُمْقُ ۚ نَزَلَ ﴾ <sup>(١٠)</sup> .

وفى الفرقان ثلاثة مواضع : أَوَّلُمَا : ﴿ تَبَارَكَ ٱلذَى نَزَّلَ الفُرْقَانَ ﴾ ، ﴿ وَنُزَّلَ الْلَائِكَةُ تَنْزِيلاً ﴾ ، ﴿ لَوْلا نُزَّلَ عَلَيْهِ القُرْآنُ ﴾ (١١).

(۱) سورة البقرة ۱۷٦
 (۲) سورة آل عمران ۳

(٣) سورة النساء ١٣٦ (٤) سورة النساء ١٤٠

(٥) سورة الأنبام ٣٧

(٦) سورة الأعراف ٧١

(٧) سُورة الأعراف ١٩٦ (٨) سورة الحجر ٦

(٩) سورة النحل ٤٤ (١٠) سورة الإسراءه ١٠

(١١) سورة الفرقان ٢٥،١ ٣٢٠

وفى الشعراء: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحِ الْأُمِينُ ﴾(١):

وفى العنكبوت : ﴿ وَلَمْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِن السَمَاءَ مَاءَ فَأَحْيَىٰ بِهِ الْأَرْضَ مَنْ بَعْدِ موتْهَا ﴾ بزيادة « من » غيره .

وفي الصافات : ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتُهُمْ ﴾ (٣) .

وفى الزَّمر: ﴿ اللَّهُ ۚ مَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ﴾ (\*) .

وَقَ الزَّحْرِفَ مُوضَعَانَ : ﴿ لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقَرْآنُ ﴾ (\*) ، ﴿ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءُ مَاءً بِقَدَرٍ ﴾ (\*) .

وفى القتال موضعان : ﴿ وَآمَنُوا بَمَا نُزِّلَ عَلَى مُحدٍ ﴾ . ﴿ مَا نَزَّلُ اللَّهُ سَنُطِيعَكُمْ ﴾ (٨) .

وفى الحديد : ﴿ مَانَزَلَ مِنَ الْحُقُّ ﴾ (٩) .

وفى تبارك : ﴿ مَانَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>۱) سورة الشعراء ۱۹۳ (۲) سورة العنكبوت ۹۳

 <sup>(</sup>۳) سورة الصافات ۱۷۷
 (٤) سورة الزمر ۲۳

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف ٣١ ﴿ (٦) سورة الزخرف ١١

 <sup>(</sup>۲) سورة القتال ۲ (۸) سورة القتال ۲٦

<sup>(</sup>٩) سورة الحديد ١٦ (١٠) سورة الملك ٩ .

# النوع السّادس علم المبحطة أرت

وقد صَنف فيه أبو القاسم الشَّهَيلي (١) كتابه المسمَّى بالتعريف والإعلام (٢) ، وتلاه تلميذُه ابن ُ عساكر (٢) في كتابه المسمَّى بالتكيل والإيمام (١) .

وهو المبهمات المصنفة في علوم الحديث ، وكان في السَّلف من يُعنَى به . قال عكرمة : طلبتُ الَّذي خرج في بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدرَكه الموتُ أربع عشرة سنة . إلا أنه لايبحث فيا أخبر الله باستئناره بعلمه ؛ كقوله : ﴿ وَآخَرِين من دُوبِهم \* لا تَعلمُونَهُمُ الله كَيْمُهم ﴾ (٥) والعجب بمن تجرأ وقال : قيل إنهم تُوريظة ، وقيل : من الجن .

وله أسباب:

<sup>(</sup>۱) هو أبو القاسم عبد الرحن بن عبد الله بن أحمد السهيل؟ صاحب كتاب الروض الأنف على سيرة ابن هشام ، ولد بمالقة سنة ۵۰۸ ، وتوفى بمراكش سنة ۵۸۱ . ( وانظر ترجته ومراجعها فى إنباه الرواة ۲ : ۱۹۲۷ ).

<sup>(</sup>٢) ذكره صاحب كثف الغلنون باسم : « التعريف والإعلام بما أبهم فى القرآن من الأسماء والأعلام » ومنه نسخ خطية فى دار الكتب المصرية والمكتبة التيمورية .

 <sup>(</sup>٣) ذكره صاحب كشف الظنون ؟ وقال : اسمه عمد بن على بن الحضر الضائى المعروف بابن عماكر .
 ومن كتابه نسخة مصورة بممهد المخطوطات بالجامعة العربية عن مكتبة شهيد على ؟ ونسختان خطيتان أيضاً بدار المكتب المصرية .

<sup>(</sup>٤) ذكر صاحب كشف الغلنون أن شيخ الإسلام القاضى بدر الدين بن جاعة جم بينهما فى كتاب سماه : التبيان .

<sup>(</sup>٠) سورة الأنفال ٦٠.

الأوّل: أن يكون أبهم في موضع استفناء (١) يبيانه في آخر في سياق الآية ، كقوله تعالى : ﴿ مَالِكِ يَوْمُ الدِّينَ ﴾ (٢) يبيّنه بقوله : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ ﴾ (١) الآية . وقوله : ﴿ وَلَا النَّبِينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِينَ ﴾ (١٠) .

وقوله : ﴿ وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلمَلاَ ثِسَكَةِ إِنَى جَاعِلْ فِى الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ (٢<sup>٠</sup> ؛ والمراد آدم ، والسياق بينه .

وقوله : ﴿ يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مِعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (٧) ، والمراد بهم المهاجرون، لقوله في الحشر: ﴿ لِلْفَقَرَاء اللهَاجِرِينَ الذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِياَرِهِمْ وأَمُوا لِهُمْ ﴾ (٨). وقد احتج بها الصَّدِّيق على الأنصاريوم السَّقيفة فقال : نحن الصادقون، وقد أمركم الله أن تكونوا معناً ، أى تبعا لنا \_ و إنما استحقَّها دونهم لأنه الصّديق الأكبر.

والثانى أن يتميّن لا شهاره ، كقوله : ﴿ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجِنَّةَ ﴾ (١٠) ولم يقل حوّاء لأنّه ليس غيرُها .

<sup>(</sup>١)كذا في ت ، وفي م : ﴿ أَنْ يَكُونَ المَهُمْ فِي مُوضَعُ اسْتَغَنَّى بِبِيانَهُ فِي آخَرُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سُورة الفاتحة ٢ 🥇 (٣) سُورة الانتظار ١٧٪

<sup>(</sup>٤) سورة الفاتحة ٧ (٥) سورة النباء ٦٩

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ٣٠ ﴿ (٧) سورة النوبة ١١٩

<sup>(</sup>٨) سورة الحشر ٨

<sup>(</sup>٩) سورة المؤمنون ٥٠ 💮 (١٠) سورة البقرة ٣٥

وَكَقُولُهُ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبِرَاهِيمَ فَى رَبِّهِ ﴾ (١) ، والمراد النُّمْرُوذ لأنه المرسل إليه .

وقوله : ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ ﴾ (٢)، والمراد العزيز .

وقوله : ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ ۚ نَبَأَ ٱ بْنَىٰ آدَمَ بَاكُنَ ۗ ﴾ (٣) ، والمراد قابيل وهابيل .

وقوله : ﴿ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلأَوَّالِينَ ﴾ (١٠).

قالوا: وحيثًا جاء فى القرآن: ﴿ أَسَاطِيرُ الْأُوَّلِينَ ﴾ فقائلها النَّضُر بنُ الحارث بن كلدة ، و إنما كان يقولما لأنه دخل بلاد فارس ، وتعلم الأخبار ثم جاء ، وكان يقول : أنا أحدث مَ أحسنَ مما يحدث م محمد ، وإنما يحدث م أساطير الأولين ، وفيه نزل : ﴿ ومَنْ قَالَ سَأْ نَزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللهُ ﴾ (٥) . وقتله النبيُّ صلى الله عليه وسلم صَبْرا يوم بدر .

وقوله: ﴿ لَسْجِدْ أَسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوكَ ﴾ (١) ، فإنه ترجَّحَ كونه مسجد قُباء، بقوله : ﴿ مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ ﴾ (١) لأنه أسس قبل مسجد المدينة ، وحَدْس هذا بأن اليوم قد يراد به المدة والوقت ؛ وكلاهما أسِّس على هذا من أول يوم ، أى من أول عام من الهجرة ، وجاء في حديث (٧) تفسيره بمسجد المدينة . وجميع بينهما بأن كليهما مراد الآية .

\* \* \*

الثالث : قصدالسترعليه ، ليكونأ بلغ في استعطافه ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة ۲۰۸ (۲) سورة يوسف ۲۱

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٢٧ ﴿ (٤) سورة الأنعام ٢٥

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام ٩٣

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة ١٠٨

<sup>(</sup>٧) تقله ابن كثير عن أحمد : حدثنا وكيم حدثنا ربيعة بن عبان التيمى عن عمران بن أبى أنس عن سهل بن سعد الساعدى قال : اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى ، فقال أحدهما : هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال الآخر : هو مسجد قباء ، فأتيا الذي صلى الله عليه وسلم فسألاه فقال : « هو مسجدى هذا » . ورواه أيضا عن أحمد من طريق آخر (وانفلر تفسير ابن كثير ٢ : ٢٩٩ ـ ٢٩٩ ) .

بَلَغَهُ عَن قَوْمَ شَى الْ خَطَبَ فَقَالَ : ﴿ مَا بَالَ رَجَالَ قَالُوا كَذَا ﴾ ، وهو غالب ما في القرآن كقوله تعالى : ﴿ أَوَ كُلُّما عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ﴾ (١) ؛ قيل : هو مالك بن الصَّبِّف (٢) .

وقوله : ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسَأَلُوا رَسُولَكُمْ ۖ كَمَا سُئِلَ مُوسَى ﴾ (٣) ، والمراد هو رافع بن حُريمة ووهب بن زيد (٠) .

وقوله : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (٥) . وقوله : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الكِتَابِ ﴾ (١) . [ وقوله ] : ﴿ وَقَالَتْ طَأَئِفَةُ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ﴾ (٧) .

<u>......</u>

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) عن ابن إسحاق: قال مالك بن الصيف حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر لهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد الله اليهم فيه . : والله ما عهد إلينا في محمد عهد ، وما أخذ له علينا من ميثاق فأتزل الله فيه : ﴿ أَوَ كُلُّما عَاهَدُوا عَهْدًا . . . ﴾ (وانظر سيرة ابن هشام ٢ : ١٧٤ ، وتفسير القرطي ٢ : ٤٠)

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٠٨

<sup>(</sup>٤) فى ابن هشام ٢ : ١٧٤ : • وقال رافع بن حريملة ووجب بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يامحد ، ائتنا بكتاب تنزله علينامن السهاء نقرؤه ، وفجر لنا أشهارا نتبعك ونصدقك ، فأنزل الله تعالى فى ذلك من قولها : ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَ لُوا . . . ﴾ ، ونقله ابن كثير فى التفسير ١ : ١٥٢ .

<sup>(</sup>ه) سورة البقرة ٤٠٠ ، قيل نزلت في الأخنس بن شويق ، وكان رجلا حلو القول والمنظر ، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأظهر الإسلام وقال: الله يعلم أن صادق ؟ ثم هرب بعد ذلك ، فر بزرع لقوم من المسلمين وبحمر ، فأحرق الزرع وعقد الحمر . وقيل : نزلت في قوم من المنافقين تكلموا في الذين قتلوا في غزوة الرجيع : عاصم بن ثابت ، وخبيب وغيرغ ، وقالوا : وبح هؤلاء القوم! لا هم قعدوا في بيوتهم ، ولاهم أدوا رسالة صاحبهم . فنزلت هذه الآية في صفات المنافقين . ( وانظر الجامع لأحكام القرآن ٣:٥١) . (7) سورة النساء ٤٤ . نزلت في رفاعة بن زيد بن التابوت ، من عظاء البهود ؟ كان إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوى لمانه وقال : أرعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك ؟ ثم ضعن في الإسلام وعابه . ( وانظر سيرة ابن هشام ٢ : ١٨٩) .

<sup>ُ (</sup>٧) سُـورة آل عمران ٧٧. تُرَلْت في كعب فالأشرف ومالك بن الصيف وغيرها ، قالوا للسفلة من قومهم : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار . ( تفسير القرطي ٤ : ١١ ) .

الرابع : أَلَّا يَكُونَ فَى تَسِينَهُ كَثَيْرِ فَائْدَةً ؛ كَقُولُهُ تَمَالَى: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةً ﴾ (١) والمراد بها بيتُ الْمَقْدِس .

﴿ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ ﴾ (٢) والمراد أيلة ، وقيل : طبرية .

﴿ فَلَوْلاً كَانَتْ قَرْيَةٌ ﴾ (٣) والمراد نِينُوَى .

﴿ أَتَيا أَهُلَ قَرْيَةً ﴾ (1) قيل بُرقة.

فإن قيل ما الفائدة فى قوله : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ ﴾ (٥) قيل : آزَر اسم صنم ؛ وفى الـكلام ، حذف أى دع آزر ؛ وقيل كلة زجر ؛ وقيل : بل هو اسم أبيه ؛ وعلى هذا فالفائدة أن الأب يطلقُ على اتجلد ، فقال « آزر » لرفع الحجاز .

\* \* \*

الخامس: التنبيه على التعميم ، وهو غيرُ خاص بخلاف ما لو عيَّن كقوله تعالى : ﴿ وَمِنْ يَخْرُحُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (٢٠) ، قال عِكْرِمة : أقمت أربع عشرة سنة أسأل عنه حتى عرفته ، هو ضعرة بن العيص ، وكان من المستضعفين بمكة ، وكان مريضا، فلما نزلت آية الهجرة خرج منها فمات بالتَّنعيم (٧) .

وقوله: ﴿ الَّذِينَ 'يُنْفِقُونَ أَمْوَ الَهُمْ بِاللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ﴾ (^^) قيل نزلت فى على " ، كان معه أربع دوانق ، فتصدق بواحد بالنهار وآخر بالثيل وآخر سرا وآخر علانية .

<sup>(</sup>١) سبورة البقرة ٢٥٩ (٢) سورة الأعراف ٢٦٣

<sup>(</sup>٣) سورة يونس ٩٨ (٤) سورة الكهد ٧٧

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام ٧٤

<sup>(</sup>٦) سورة النباء ١٠٠ (٧) التنعيم : موضع بمـكة .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ٢٧٤

وقوله : ﴿ وَمَا عَلَمُ مِنَ الْجُوَارِحِ مُسَكِّلِينَ ﴾ (١) ، قيل نزلت في عَدِيّ بن حاتم ، كان له كلاب[ خسة] (٢) قد سمّاها[ بأسماء] (٢) أعلام .

\* \* \*

السادس: تعظيمه بالوصف السكامل دون الاسم كقوله: ﴿ وَلَا يَأْ تَلِ أُو لُوا الْفَضْلِ مِنْكُمُ ﴾ (٢) ، والمراد الصِّديق .

وكذلك ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ ﴾ ( \* يسنى محمدا ﴿ وَصَدَّقَ بِهِ ﴾ ( \* ) يسنى أبا بكر \_ ودخل فى الآية كل مصدّق ، ولذلك قال : ﴿ أُو لَئْكَ هُمُ ٱلْمُتَّفُونَ ﴾ ( \* ) .

\* \* \*

السابع : تحقيره بالوصف الناقص، كقوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَا بِاَ يَاتِناً ﴾ (٥) ، وقوله : ﴿ إِنَّ شَا نِنَكَ هُوَ الْأَ بَتَر ﴾ (٢) وللراد فيها العاصى بن وائل .

وقوله : ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَأَسِقَ ﴾ (٧) والمراد الوليد بن عقبة بن أبي معيط.

وأما قوله : ﴿ تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ (<sup>()</sup> فذكره هنالك للتنبيه على أنَّ مآلَه للنار ذات يُّب .

### تنبيهابت

الأول: قد يكون للشخص اسمان ، فيقتصر على أحدهما دون الآخر لنكتة، فمنه قوله تعالى في مخاطبة الكتابيين: ﴿ يَا بَنِي إِسْرَارِئِيلَ ﴾ (٥) ولم يذكّرُوا في القرآن إلا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ؛

<sup>(</sup>٢) تكملة من تفسير القرضي ٦٦:٦

<sup>(</sup>٣) نزلت في الصديق حين حلف ألا ينفع مسطح بن أثاثة بنافعة أبدا بعد ما قال في عائشة ما قال في حديث الإقك . (وانظر تفسير ابن كثير ٣ : ٢٦٨ – ٢٧٦ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر ٣٣ (٥) سورة الناء ٥٠

<sup>(</sup>r) سورة الكوثر ٣ (٧) سورة الحجرات ٦

<sup>(</sup>A) سورة اللهب ١٢ (٩) سورة القرة ٠٤٠.

بهدذا ، دون «یابنی یعقوب» . وسرُّه أن القوم لما خُوطبوا بعبادة الله ، وذُكِّرُوا بدین أسلافهم ؛ موعظة لم ، و تنبیها من غفلتهم ، شُمُوابالاسم الذی فیه تذكرة بالله ، فإن «إسرائیل» اسم مضاف إلی الله سبحانه فی التأویل ، ولهذا لما دعا النبی صلی الله علیه وسلم قوماً إلی الإسلام یقال لهم : «بنوعبدالله» ، قال : «یابنی عبدالله ، إن الله قدحسَّن اسم أبیکم» ، محرضهم بذلك علی مایقتضیه (۱) اسمه من العبودیة . ولما ذكر موهبته لإبراهیم و تبشیر و به قال : يعقوب ، وكان أولی من اسرائیل ، لأنها موهبة تعقب أخری ، و بشری عقب بها بشری (۱) فقال : ﴿ فَبَشَرْ نَاهَا مِوافق للمربی ، من العقب والتعقیب ، فانظر مشاكلة الاسمین للمقامین فإنه من العجائب . وكذلك حیث ذكر الله نوحاسماه به ، واسمه عبد الفقار ، للتنبیه علی كثرة نو حه علی نفسه فی طاعة ر به .

ومنه قوله تعالى حاكيا عن عيسى : ﴿ وَمُبَشِّرًا بَرَسُولِ يَأْتِي مَنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَخَدُ ﴾ (\*)، ولم يقل «محمد» ، لأنه لم يكن محمدا حتى كان أحمد، حمد ربّه ، فنبّأه وشرفه ، فلذلك تقدم على محمد فذكره عيسى به .

ومنه أنّ مدّ ين هم أصحابُ الأيْكة ، إلا أنه سبحانه حيث أخبر عن مدين قال : «أخاهم شعيبا» (٥٠) ، وحيث أخبر عن الأيْكة (٢٠) لم يقل « أخوهم » . والحكمة فيه أنه لما

<sup>(</sup>۱) م: « يقتضى » (۲) ساقطة من م

<sup>(</sup>٣) سورة هود ٧١ 💮 (٤) سورةالصف:٦

<sup>(</sup>٥) الأعراف ٨٥ ، هود ٨٤ ، العنكبوت ٣٦ : ﴿ وَ إِلَى مَدْ يَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الشراء ١٧٦: ﴿ كَذَّب أَصَابُ ٱلْأَيْكَةِ المُرسلين ﴾ الحجر ٧٨: ﴿ وَإِنْ كَانَ أَصَابُ الْأَيْكَةَ ﴾ . ت ١٠: ﴿ وَإِنْ أَصَابُ الْأَيْكَةَ ﴾ . ت ١٠: ﴿ وَأَصَابُ الْأَيْكَةَ ﴾ . ت ١٠: ﴿ وَأَصَابُ الْأَيْكَةَ وَقُومُ تُبَسِّمٍ ﴾ . ﴿ وَأَصَابُ الْأَيْكَةِ وَقُومُ تُبَسِّمٍ ﴾ . ﴿ وَأَصَابُ الْأَيْكَةِ وَقُومُ تُبَسِّمٍ ﴾ . ( وأصابُ الأَيْكَةِ وقومُ تُبَسِّمٍ ﴾ .

عرَّفهم بالنسب ، وهو أخوع فى ذلك النسب ذكره ، ولما عرَّفهم بالأيكة التى أصابهم فيها العذاب لم يقل أخوهم ، وأخرجه عنهم .

ومنه ﴿وَذَا النَّونِ﴾ (١) ، فأضافه إلى الحوت والمراديونس ، وقال في سورة القلم : ﴿وَلَا تَكُنُ وَمَا حِبِ الْحُوتِ الْمِرْف من الإضافة ﴿ بِصَاحِب ﴾ ، ولفظ ﴿ النَّون ﴾ أشرف من ﴿ الحوت ﴾ ، ولذلك وجد في حروف النَّهجّي ، كقوله : ﴿ النَّون ﴾ أشرف من ﴿ الحوت ﴾ ، ولذلك وجد في حروف النَّهجّي ، كقوله : ﴿ نَ وَالْقَلَمْ ِ ﴾ (نَّ وَالْقَلَمْ ِ ﴾ (تَّ وَالْقَلَمْ ِ ) (تَّ وَقَلْ قَيْلُ : إِنَّهُ قَسْمَ وليس في الآخر ما يشرّ فه بذلك .

ومنه قوله (أن تعالى : ﴿ تَنَبَّتْ يَدَا أَبِي كَلَبِ ﴾ (٥) ،فعَدل عن الاسم إلى الكنية ؟ إما لاشتهاره بها ، أو لقبح الاسم ، فقد كان اسمه عبّد العُزَّى .

واعلم أنه لم يسمّ الله قبيلةً من جميع قبائل العرب باسمها إِلا قريشا ؛ سمّاهم بذلك في القرآن، ليبقى على مَرّ الدّهور ذكرُهم ، فقال تعالى : ﴿(٢)لإِيلَافِ قُرَيشٍ ﴾ ٢٠ .

\* \* \*

الثانى: أنه قد بالغ فى الصفات التنبيه على أنه يريد إنسانا بعينه؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ ۖ كُلُّ حَلِّمُ عَلَى النَّانِينِ . وَهَمَا وَ بِنَصِيمٍ . . ﴾ (٧) الآية ؛ قيل : إنه الأخنس بن شُرَيق .

وقوله : ﴿ وَ يُلُ لَـكُلُ \* هَمَزَةٍ لَمُزَةٍ ﴾ (^^ ؛ قيل : إنه أميّة بنخَلَف؛ كان يهمز النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٨٧ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ سورة اللم ٨٤

<sup>(</sup>٣) سورة القلم ١

<sup>(</sup> ٤٤٤) هذه العبارةساقظة منت ، م ، وهي في حاشية ط ؛ وأشارالناسخ إلىأتها منقولةمنخط المؤلف.

<sup>(</sup>٥) سورة اللهب ١ (٦) سور قريش ١

<sup>(</sup>۷) سورة ن ۱۰، ۱۱ 💎 (۸) سورة الهنزة ۱.

الثالث: قيل: لم يذكر الله تعالى « امرأة » في القرآن وسمّاها باسمها إلا مريم بنت عران ، فإنه ذكر اسمها في نحو ثلاثين موضعا، لحكمة ذكرها بعض الأشياخ قال: إن الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم ولا يبتذلون أسماءهم ، يكنُون عن الزوجة بالعُرْس والعيال والأهل ونحوه ، فإذا ذكروا الإماء لم يكنُوا عنهن ، ولم يصُونوا أسماءهن عن الذكر والتصريح بها ، فلما قالت النصارى في مريم وفي ابنها ما قالت صرّح الله تعالى باسمها ، ولم يكن عنها ؛ تأكيدا لأمر العبودية التي هي صفة لها ، وإجراء للكلام على عادة العرب في ذكر أبنائها ؛ ومع هذا فإن عيسى لا أب له ، واعتقادُ هذا واجب ، فإذا تكرر ذكره منسوباً إلى الأم استشعرت القلوب ما يجب عليها اعتقادُه من نفي الأب عنه ، وتنزيه الأم الطاهرة عن مقالة اليهود لعنهم الله .

\* \* \*

الرابع: وأما الرجال فذكر منهم كثيرا ؛ وقد قيل فى قوله تعالى : ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ﴾ (أ) أنه الوليد بن المغيرة ، وقد سمى الله زيدًا فى سورة الأحزاب المتصريح بأنة ليس بابن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وأضيف إلى ذلك السَّجِلَ ؛ قيل : إنه كان يكتب النبى صلى الله عليه وسلم ، وأنه المراد بقوله تعالى : ﴿ كُلِمَى السَّجِلَ لِلْكُتُبِ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة المدثر ١١ (٧) سورة الأنبياء ١٠٤

# النّوع السّابع في أسِرار الفواتح والسِّور

اعلم أن سور القرآن العظيم مائة وأربع عشرة سورة ؛ وفيها يُلْفَر فيقال : أَى شيء إذا عددته زاد على المائة ؛ و إذا عددت نصفه كان دون العشرين (١) ؟ .

وقد افتتح سبحانه وتعالَى كتابه العزيز بعشرة أنواع من الكلام ؛ لا يخرج شىء من السُّور عنها .

### [ \_ الاستفتاح بالثناء ]

الأول: استفتاحه بالثناء عليه عز وجل . والثناء قسمان: إثبات لصفات المدح ؛ ونفى وتنزيه من صفات النقص .

والإثباتُ نحو ﴿ الحَمدُ لله ﴾ في خس سور (٢) ، [ و ﴿ تبارك ﴾ في سورتين ] : (٢) الفرقان : ﴿ تَبَارَكُ الذي بيده الْمُلْك ﴾ .

<sup>(</sup>١) ألف فيه عبد العظيم بن عبد الواحد المعروف بابن أبى الإصبع كتابا سمـــاه : الخواطر السَواع في أسرار الفواع ؟ ذكره صاحب كشف الظنون ، ونقل عنه السيوطي في الإنقان .

<sup>(</sup>٢) سورة النائحة : ﴿ الحمدُ للهِ رَبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﴾ . الأنهام : ﴿ الحَمدُ للهِ الذي خَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضَ ﴾ . السَهْ الذي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْسَكِتَابَ ﴾ . سبأ : ﴿ الحمدُ للهِ الحمدُ للهِ فَاطِرِ ٱلسَّمُواتِ لِلهِ الدِّي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . فاطر : ﴿ الحَمدُ للهِ فَاطِرِ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ . فاطر : ﴿ الحَمدُ للهِ فَاطِرِ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ . فاطر : ﴿ الحَمدُ اللهِ فَاطِرِ السَّمُواتِ وَاللَّهُ وَلَا أَنْ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذِي وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق .

والننزيه نحو: ﴿ سُبِيْمَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعِبْدِهِ ﴾ (() ﴿ سَبِّح ِ اللَّمْ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (() ﴿ سَبِّحَ لِللهِ اللهِ اللهِ ما فِي السَّمْوَاتِ ﴾ (() ﴿ يُسَبِّحُ لِللهِ ﴾ (() ) كلاهما (() في سبع (() سور ، فبذه أربع عشرة سورة استُفْتِحَت بالثناء على الله : نصفها لثبوتِ صفات السكال ؟ ونصفها لسلب النقائص .

قلت: وهو سرّ عظيم من أسرار الألوهية. قال صاحب العجائب(٧):

« سبح لله » (^) هذه كلة استأثر الله بها ؛ فبدأ بالمصدر منها فى بنى إسرائيل لأنه الأصل ؛ ثم الماضى ﴿ سَبَّحَ لِلهِ ﴾ ، فى الحديد والحشر والصف ؛ لأنه أسبق الزمانين ، ثم المستقبل (٥) فى الجمعة والتغابن ، ثم بالأمر فى سورة الأعلى استيعاباً لهذه السكلمة من جميع جهاتها، وهى أربع : المصدر ، والماضى ، والمستقبل ، والأمر المخاطب ، فهذه أعجو به و برهان .

### [ ٢ \_ الاستفتاح بحروف المهجى ]

الثانى : استفتاح السُّوَر بحروف النَّهجَى (١٠) نحو : الَّم ، اللَّم ، اللَّم ، اللَّم ، كَهْيَمَ مَ مَّه ، طَه ، طَسَ ، طَسَم ، حَم ، حَمَّ مَ قَ ، نَ . وذلك فى تسع وعشر ين سورة .

قال الزمخشريّ : «(١١)و إذًا تأملت الحروفَ التي أفتتح الله بها السور وجدتَها نصف

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء (٢) سورة الأعلى

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد والحشر والصف.

<sup>(؛)</sup> سورة الجمعة والتفابن .

<sup>(</sup>٥) أي كل من إثبات صفات المدح والتذيه عن صفات النقس.

<sup>(</sup>٦) فى الأسول : « خمس » ؛ وصوابه من الإنقان ٧ : ه ٠٠ .

 <sup>(</sup>٧) هو محود بن حمزة الكرمانى المعروف بتاج القراء ؟ وكتابه العجائب فى تفسير القرآن ؟ ويسمى
 الغرائب والعجائب أيضا ؟ ذكره صاحب كشف الظنون .

<sup>(</sup>A) الإتقان فيما نقل عن السكرماني : « التسبيح » .

<sup>(</sup>٩) فى الإنقان : « المضارع » . (١٠) ت : « الهجاء » .

<sup>(</sup>١١) الكثاف ١: ١٣ ـ ١٤

أسامى حروف المعجم ، أر بعة عشر : الألف ، واللام ، والميم ، والصاد ، والراء ، والكاف ، والهاء ، والياء ، والعين ، والطاء ، والسين ، والحاء ، والقاف ، والنون . فى تسع وعشرين عدد حروف المعجم . ثم تجدها مشتملة على أصناف أجناس الحروف : المهموسة والمجهورة والشديدة والمطبقة والمستعلية والمنخفضة وحروف القلقلة . ثم إذا استقريت الكلام تجد هذه الحروف هى أكثر دورا بما بقي ، ودليله أن الألف واللام لما كانت أكثر تداوراً جاءت فى معظم هذه الفواتح ، فسبحان الذى دَقّت فى كل شىء حكمته (١) ! » . انتهى .

قيل: وبقي عليه من الأصناف: الشديدة والمنفتحة (٢) ، وقد ذكر تعالى نصفها . أما حروف الصفير فهى ثلاثة ليس لها نصف ؛ فجاء منها السين والصاد ، ولم يبق إلا الزاى . وكذلك الحروف اللينة ثلاثة ، ذكر منها اثنين: الألف والياء ، أما المكرروهو الراء والهاوى وهو الألف ، والمنحرف وهو اللام فذكرها ؛ ولم يأت خارجا عن هذا النمط إلا ما بين الشديدة والرّخوة ؛ فإنه ذكر فيه أكثر من النصف . وهذا التداخل موجود في كل قسم قبله ، ولولاه لما انقسمت هذه الأقسام كلها . ووهم الزمخشرى في عد حروف القلقلة ؛ إنما ذكر نصفها ، فإنها خسة ذكر منها حرفان: القاف والطاء .

<sup>(</sup>١) كذا نقله المؤلف ؛ وفي الكلام اختصار ؛ وعبارة الكشاف : • ثم إذا نظرت في هذه الأربعة عشر وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف ؛ بيان ذلك : أن فيها من المهموسة نصفها : الصاد والكاف والهاء والدين والهاء . ومن المجهورة نصفها : الألف واللام والميم والراء والدين والهاء والقاف والياء والنون . ومن الشديدة نصفها : الأيف والسكاف والطاء والقاف . ومن الرخوة نصفها : اللام والميم والراء والمهاء والناء والقاف والياء والنون . ومن المنتجة نصفها : الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والمين والحاء والقاف والياء والنون . ومن المنتطبة نصفها : الألف والماء والراء والكاف والماء والما

<sup>(</sup>٢)كذا ذكره المؤلف؟ وفيه نظر؟ فقد أوردهما صاحب الكشاف؟ وانظر الحاشية السابقة .

وقال القاضى أبو بكر: إنما جاءت على نصف حروف المعجم ؛ كا نه قيل: مَنْ زعم أن القرآن ليس بآية فلْيَأْخُذ الشطر الباقى ، ويُرَ كب عليه لفظا معارضة للقرآن. وقد علم ذلك بعض أرباب الحقائق .

واعلم أن الأسماء المهجّاة فى أول السور ثمانية وسبعون حرفا ، فالكاف والنون كل واحد فى مكانين ، والصاد فى واحد فى مكانين ، والصاد فى ثلاثة ، والطاء فى أربعة ، والسين فى خسة ، والراء فى ستة ، والحاء فى سبعة ، والألف واللام فى ثلاثة عشر ، والميم فى سبعة عشر ، وقد جمع بعضهم ذلك فى بيتين وهما :

كُنْ واحدٌ عَيْهَقُ اثنانِ ثلاثةُ صا دُ الطاه أربعةُ والسينُ خَسَ علا والراهسِتُ وسبعُ الحاه آلُ وَدَج (١) وميمها سبعُ عشر تم واكتملا وهي في القرآن في تسعة وعشرين سورة ، وجملتها من غير تكرار أربعة عشر حرفا ؛ يجمعها قولك : « نص حكيم قاطع له سر » ؛ وجمعها السهيليّ في قوله : « الم يَسْطع نور حق كره » .

وهذا الضابط فى لفظه ثِقِلَ ، وهو غير عذب فى السمع ولا فى اللفظ ؛ ، ولو قال : « لم يكرها نصَّ حق سطع » لكان أعذب .

ومنهم من ضبط بقوله: «طرق سمعك النّصيحة» ، و«صُنْ سرا يقطعك حمله» ، و«على صراطحق يمسكه» . وقيل: «سر حصين قطع كلامه» . مراطحق يمسكه» . وقيل: «سر حصين قطع كلامه» . ثم بنيتها (۲) ثلاثة حروف موحدة: ص ق ن ، وعشرة مثى : طَه، طَس ، يَس ، حم . واثنا عشر مثلثة الحروف : الم ، الر ، طَسم ، واثنان حروفها أر بعة : المم ، المر . واثنان حروفها خسة : كهيعص حمّعسق .

وأكثر هذه السور التي ابتدِئت بذكر الحروف ذكر منها: ماهو ثلاثةأحرف، وما هو أربعة أحرف( سورتان) ، وما ابتدئ بخمسة أحرف (سورتان) .

<sup>(</sup>١) كُلَّة : « ودج » تَنَى العدد ثلاثة عشر بحروف الجُل . (٧) ت : « منها »

وأما ما بدى مجرف واحد فاختلفوا فيه ، فمنهم من لم يجعل ذلك حرفاً و إنما جعله اسماً لشيء خاص . ومنهممَن جعله حرفاً وقال : أراد أن يتحقق الحروف مفردَها ومنظومَها .

فأما ما ابتدئ بثلاثة أحرف ففيه سر ، وذلك أنّ الألف إذا بدئ بها أولاً كانت هزة ، وهي أول ُ المخارج من أقصى الصدر ، واللام من وسط مخارج الحروف ، وهي أشد الحروف اعتمادا على اللسان ، والميم آخر الحروف ومخرجها من الفم . وهذه الثلاثة هي أصل مخارج الحروف ؛ أعنى الحلق واللسان والشفتين ، وترتبت في التنزيل من البداية، إلى الوسط ، الى النهاية .

فهذه الحروف تعتمد المخارج الثلاثة ، التي يتفرع منها ستة عشر مخرجا ؛ ليصير منها تسعة وعشرون حرفا ؛ عليها مدار كلام الخلق أجمعين ، مع تضمنها سرا عجيباً ، وهو أن الألف للبداية ، واللام للتوسط ، والمي للنهاية ؛ فاشتملت هذه الأحرف الثلاثة على البداية ، والواسطة بينهما .

وكل سورة استفتحت بهذه الأحرف فهى مشتملة على مبدأ الخلق وبهايته وتوسطه ، مشتملة علىخلق العالم وغايته ، وعلى التوسط بين البداية من الشرائع (١) والأوامر . فتأمل ذلك فى البقرة ، وآل عمران ، وتنزيل السجدة ، وسورة الروم .

وأيضاً فلأن الألف واللام كَثُرت في الفواتح دون غيرها من الحروف الكثرتها في الكلام.

وأيضاً من أسرار علم الحروف أن الهمزة من الرئة ؛ فهى أعمق الحروف ، واللام مخرجها من طرف اللسان ملصقة بصدر الغار الأعلى من الفم ؛ فصوتها يملأ ماورا ها من هواء الفم ، والميم مُطْبَقة ؛ لأن مخرجها من الشفتين إذا أطبقا ، ويُرمز بهن إلى باقى الحروف ؛ كما رَمَز

<sup>(</sup>١) ت: التشريع.

صلى الله عليه وسلم بقوله: «أمرت أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله »(١) إلى الإتيان بالشهادتين وغيرهما مما هو من لوازمهما .

وتأمل اقترانَ الطاء بالسين والهاء في القرآن ، فإنَّ الطاء جمعت من صفاتِ الحروف خمس صفات لم بجمعُها غيرُها : وهي الجهرُ والشدة والاستعلاء والإطباق [والإصات]. والسين مهموس رخو مستفل صفير منفتح ، فلا يمكن أن يجمع إلى الطاء حرفُ يقابلها ، كالسين والهاء ؛ فذكر الحرفين اللذين جماً صفات الحروف .

وتأمل السورة التي اجتمعت على الحروف المفردة: كيف تجد السورة مبنية على كلة ذلك الحرف؛ فمن ذلك : ﴿ قَ وَالْقَرْآنِ اللَّجِيدِ ﴾ (٢) فإن السورة مبنية على الكلمات القافية : من ذكر القرآن ، ومن ذكر الحلق، وتكرار القول ومراجعته مرارا ، والقرب من ابن آدم ، وتلقي الملكين ، وقول المتيد ، وذكر الرقيب ، وذكر السابق ، والقرين ، والإنقاء في جهنم ، والتقدم بالوعد ، وذكر المتقين ، وذكر القلب ، والقرّن ، والتنقيب في البلاد ، وذكر القتل مرتين ، وتشقق الأرض ، وإلقاء الرواسي فيها ، و بُسُوق النخل ، والرق ، وذكر القوم ، وخوف الوعيد ، وغير ذلك .

وسر آخر وهو أن كلَّ معانى السورة مناسب لما فى حرف القاف من الشدة والجهر والقلقلة والانفتاح .

و إذا أردت زيادة إيضاح فتأمل مااشتملت عليه سورة « ص ٓ » من الخصومات المتعددة ؛ فأولها خصومة الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم . وقولهم : ﴿ أَجَعَلَ الْآلُهُ مَ

<sup>(</sup>۱) نقله السيوطى فى الجامع الصغير ١: ١١٠ عن البخارى ومسلم؟ ونفظه: « أمرت أن أقاتل الباس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى وسول الله ، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » . عن أبى هريرة

<sup>(</sup>۲) سورة ق ۱ .

إلماً واحداً... ﴾ (1) ، إلى آخر كلامهم، ثم اختصام الخصمين عند داود، ثم تخاصم أهل النار، ثم اختصام الملا الأعلى في العلم، وهو الدَّرجات، والكفارات، ثم تخاصم إبليس واعتراضه على ربِّه وأمره بالسجود، ثم اختصامه ثانيا في شأن بَنِيه وحَلِفه لَيُغوينَهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم .

وكذلك سورة ﴿ نَ والقلم ﴾ ؛ فإن فواصلها كلها على هذا الوزن، مع ماتضمنت من الألفاظ النونية .

وتأمل سورة الأعراف زاد فيها « ص » لأجل قوله : ﴿ فَلاَ يَكُنْ فَى صَدْرِكَ حَرَجٌ ﴾ ( ) وشرح فيها قصص آدم فَمن بعده من الأنبياء ، ولهذا قال بعضهم : معنى ﴿ آلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

وجعل السهيليّ هذا من أسرارالفواتح ، وزاد في، الرعد«راء» لأجلقوله : ﴿ اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمُوَاتِ ﴾ (أنهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمُوَاتِ ﴾ (أنهُ ولأجل ذكر الرعد والبرق وغيرها .

واعلم أن عادة القرآن العظيم فى ذكر هذه الحروف أن يذكر بعدها ما يتعلق بالقرآن كقوله: ﴿ الْمَ ذَلِكَ السَكِتَابُ ﴾ (٥) وقد جاء بخلاف ذلك فى العنكبوت والروم فيسأل عن حكمة ذلك .

### تنبيعابت

ثم لا بدُّ من التنبيه على أحكام تختص بهذه الفواتح الشريفة:

الأول: أن البصريين لم يعدّوا شيئاً منها آية ؛ وأما الكوفيون فمها ماعد ومآية،ومها

<sup>(</sup>١) سورةس ٤

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٢ (٣) سورة الانشراح ١

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد ٣

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ١ ، ٢

مالم يَعدّ وه آية ؛ وهو عِلْم توقيني لا مجال للقياس فيه ؛ كمعرفة السور ؛ أما ﴿ الْمَ ﴾ فآية حيث وقعت من السور المفتتَحة بها، وهي ست (۱) ، وكذلك ﴿ المَص ﴾ آية ، و ﴿ الَّه ﴾ و ﴿ آيس ﴾ آيتان ، ليست بآية من سورها الحس ، و ﴿ طَسم ﴾ آية في سورها كلها ، و ﴿ طَه ٓ ﴾ و ﴿ يَس ﴾ آيتان ، و ﴿ طَس ﴾ ليست بآية ، و ﴿ حَم . عَسَق ﴾ آيتان ، و ﴿ طَس ﴾ آية و ﴿ حَم . عَسَق ﴾ آيتان ، و ﴿ كهيمص ﴾ آية واحدة ، و ﴿ ص ﴾ ، و ﴿ ق ﴾ ؛ و ﴿ ن ﴾ ، لم تعد واحدة منها آية ؛ و إنما عُدَّ ما هو في حكم كلة واحدة آية ، كا عد ﴿ الرَّحن ﴾ وحده ، و ﴿ مُدْهَامَّتَان ﴾ (٢) وحده آيتين على طريق التوقيف .

وقال الواحدى فى '' البسيط '' فى أول سورة يوسف : لا يعدّ شىء منها آية إلا فى ﴿ طَه ﴾ ، وسرُّه أن جميعَها لا يشاكل ما بعده من رءوس الآى ، فلهذا لم يُعَدَّ آية ؛ بخلاف ﴿ طَه ﴾ ، فإنها تشاكل ما بعدها .

\*\*\*

الثانى: هذه الفواتح الشريفة على ضربين: أحدها مالا يتأنى فيه إعراب، نحو ﴿ كَهِيْمُعُ ﴾ و﴿ الْمَ ﴾ . والثانى ما يتأتى فيه ؛ وهو إما أن يكون اسها مفردًا كص ، وق ، ون ، أو أسهاء عدة مجموعها على زنة مفرد كره حمّ » ، و «طّس» ، و « يَس » فإنها موازنة لقابيل وهابيل ، وكذلك « طسم » يَتَأتّى فيها أن تفتح نوبها فتصير (ميم ) مضمومة إلى « طس » فيجعلا اسما واحدا كدارانجرد . (٢) فالنوع الأول محكى ليس إلا ، وأمّا النوع الثانى فسائغ فيه الأمران : الإعراب والحكاية (١٠) .

<sup>(</sup>١) سورة المِقرة ، آلعمران ، العنكبوت ، الروم ، لقان ، السعدة .

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن ٦٤

<sup>(</sup>٣) دارانجرد: ولاية بفارس (ياقوت).

<sup>(</sup>٤) ذكره الزمخشري في الكشاف ٦ : ١١ ، ونقله عن سببويه فياب أسماء السور (٢ : ٣٠ ـ ٣١)

الثالث: أنّه يوقف على جميعها وقف التّمام؛ إنْ تُحمِلَتْ على معنّى مستقلّ غير محتاج إلى ما بعده، وذلك إذا لم تجعل أسماء للسور ، وينعق (١) بهاكا ينعق بالأصوات ؛ أو جعلتْ وحدها أخبار ابتداء محذوف ؛ كقوله تعالى: ﴿ اللّم . ٱلله ﴾ (٢) أى هذه السورة « الّم » ثم ابتدأ فقال : ﴿ الله كَلْ إِلٰهَ إِلّا هُوَ الْحَيْ ٱلْقَيُّوم ﴾ .

\* \* \*

الرابع: إنها كتبت في المصاحف الشريفة على صورة الحروف أنفسها ، لا على صورة السميها ، وعُلِّل (٢) ذلك بأن الكلمة لما كانت. مركبة من ذوات الحروف ، واستمرت العادة متى تُهجّيت ، ومتى قبل للكاتب: اكتب : كيت وكيت ، أن يلفظ بالأسماء ، وتقع في الكتابة الحروف أنفسها ؛ فحمل على ذلك للمشاكلة (٤) المألوفة في كتابة هذه الفواتح . وأيضاً فإن شهرة أمرها ، وإقامة ألسنة (٥) الأحر والأسود لها ؛ وأن اللافظ بهاغير متهجّاة لا يجيء بطائل فيها ، وأن بعضها مفرد لا يخطر ببال غير ماهو عليه من مورد مو أمنت وقوع اللبس فيها . وقد اتفقت في خط المصحف أشياء خارجة عن القياسات التي أمنت وقوع اللبس فيها . وقد اتفقت في خط المصحف أشياء خارجة عن القياسات التي وبقاء الحفظ ، وكان اتباع خط المصحف سنة لا تخالف . أشار إلى هذه الأحكام المذكورة صاحب الكشاف .

وقد اختلف الناس في الحروف المقطعة أوائل السور على قولين :

<sup>(</sup>١) كذا في ت ، ط . وفي م : « ينطق »

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران ۲ ، ۲

<sup>(</sup>٣) انظر الكشاف ١:١٢

<sup>(</sup>٤) الكشاف : « عمل على تلك الشاكلة المألوفة »

<sup>(</sup>٥) الكثاف: د ألينة ،

<sup>(</sup>٦) الكشاف : د بني ،

<sup>· (</sup>٧) ط: « بتكثر » ٬ والكثاف: «بضير » .

أحدها أنّ هذا علم مستور، وسر محجوب استأثر الله به، ولهذا قال الصديق رضى الله عنه : في كل كتاب سرّ ، وسِرُّه في القرآن أوائلُ السور. قال الشعبيّ : إنها من المتشابه، نؤمِن بظاهرها، ونَكِلُ العلم فيها إلى الله عز وجلّ .

قال الإمام الرازى: وقد أنكر المتكلمون هذا القول وقالوا: لا يجوز أن يرد في كتاب الله ما لا يفهمه الخلق، لأنَّ الله تعالى أمر بتدبُّره، والاستنباط منه؛ وذلك لا يمكن إلا مع الإحاطة بمعناه، ولأنه كا جاز التعبد بما لا يمقل معناه فى الأفسال، فلم لا يجوز فى الأقوال بأن يأمرنا الله تارةً بأن نتكلم بما نقف على معناه، وتارة بما لا نقف على معناه، وتارة بما لا نقف على معناه، ويكون القصد منه ظهور الانقياد والتسليم!

القول الثانى أن المراد منها معلوم ، وذكروا فيه ما يزيد على عشرين وجها ؛ فمنها العيد ، ومنها القريب :

أحدها: ويروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن كلَّ حرف منها مأخوذ من اسم من أسمائه سبحانه ، فالألف من « لمجيد » ، واللام من « لطيف » ، والميم من « مجده » . قال ابن فارس : أو الألف من « مجده » . قال ابن فارس : وهذا وجه جيد ، وله في كلام العرب شاهد : \* قلنا لها قني فقالت قَ \* فقيرً عن قولها « وَقَفَت » بق .

الثانى: أن الله أقسم بهذه الحروف بأن هذا الكتاب الذى يقرؤه (١) محمد هو الكتاب المنز للاشك فيه ، وذلك يدل على جَلالة قدر هذه الحروف إذ كانت مادة البيان . وما فى كتب (٢) الله المنزلة باللغات المختلفة ، وهى أصول كلام الأم (٢) بها يتعارفون ، وقد أقسم الله تعالى بـ ﴿ والطور ﴾ ﴿ والطور ﴾ ؛ فكذلك شأن هذه الحروف في القسم بها .

<sup>(</sup>١) م: «يقوله »

<sup>(</sup>٢) ت : « وماني كتب الله المنزلة »

<sup>(</sup>٣) ت : « الاسم » ؛ وفوقها الحرف « ط » رمز : « طبق الأصل » .

الثالث: أنها الدائرة من الحروف التسعة والعشرين ؛ فليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه عز وجل، أو آلائه ، أو بلائه ، أو مدة أقوام أو آجالهم ، فالألف سنة ، واللام ثلاثون سنة ، واللهم ثلاثون سنة ، والميم أر بعون ؛ روى عن الربيع بن أنس . قال ابن فارس : وهو قول حسن لطيف ، لأن الله تعالى أنزل على نبيه الفرقان ، فلم يدع نظاً عجيباً ، ولا عِلْما نافعا إلا أو دعه إياه ، علم ذلك من عَلِمه ، وجهلة من جهله .

الرابع: ويروى عن ابن عباس أيضاً فى قوله تعالى: ﴿ الْمَ ﴾ .أنا الله أعلم ، وفى ﴿ الْمَسِ ﴾ أنا الله أعلم ، وفى ﴿ الْمَسِ العام ، وأنا الله أرى ، ونحوه من دلالة الحرف الواحد على الاسم العام ، والصفة التامة .

السادس: أنّ لكل كتاب سرّا ، وسرّ القرآن فواتح السور ، قال ابن فارس : وأظن قائل ذلك أراداً نه من السّر الذي لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم ، واختاره جماعة، منهم أبو حاتم بن حبان .

<sup>(</sup>١) الكشاف ١:١١ (٢) الكتاب ٢:٠٣

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١ ، ٢ (٤) سورة آل عمران ٢.٤١

قلت : وقد استخرج بعضُ أَنَّمَة المغرب من قوله نعالى : ﴿ الْهَ . غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ (١) فتوحَ بيت المقدس واستنقاذَه من العدو في سنة معينة ، وكان كما قال .

السابع: أن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لَغَوْا فيه ، وقال بعضهم: ﴿ لَا تَسْمَعُوا لَمَذَا النَّهُ وَالْ يَعْبُهُم سَبِهَا النَّهُ عَذَا النَّهُ هَذَا النَّهُمُ البَدِيعِ لِيعجبوا منه ، ويكونُ تعجُّبُهُم سَبِهَا لَاسْمَاعِ مِا بعده ، فترق القلوبُ و تِلين الأفئدة .

الثامن: أنّ هذه الحروف ذكرت لتدلّ على أن القرآن مؤلف من الحروف التي هي: ا ، ب، ت ، ث ... فجاء بعضُها مقطَّما ، وجاء تمامها مؤلفا ، ليدلّ القومَ الَّذين نزل القرآنُ بلغتهم أنه بالحروف التي يعقلونها ، ويبنُون كلامَهم منها .

التاسع: واختاره ابن فارس وغيره أن تجعل هذه التأويلات كلها تأويلا واحدا؟ فيقال: إن الله جل وعلا افتتح السور بهذه الحروف إرادة منه للدلالة بكل حرف منها على معنى واحد، فتكون هذه الحروف جامعة لأن تكون افتتاحا، وأن يكون الله على معنى واحد، فتكون هذه الحروف جامعة لأن تكون الله عز وجل قد وضعها يكون كل واحد منها مأخوذا من اسماء الله تعالى، وأن يكون الله عز وجل قد وضعها هذا الوضع (ئ فسمى بها، وأن كل حرف منها في آجال قوم وأرزاق آخرين، وهي مع ذلك مأخوذة من صفات الله تعالى في إنعامه و إفضاله ومجده، وأن الافتتاح بها سبب لأن يسمع القرآن من لم يكن سمع، وأن فيها إعلاما للعرب أن القرآن الدال على نبوة محد ملى الله عليه وسلم بهذه الحروف، وأن عجزهم عن الإتيان بمثله مع نزوله بالحروف المتعاكمة مينهم دليل على كفرهم وعنادهم وجحودهم، وأن كل عدد منها إذا وقع أول كل سورة فهو اسم لتلك السورة.

قال : وهذا القول الجامع للتأويلات كلها . والله أعلم بما أراد من ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة الروم ١ ، ٢

<sup>(</sup>٣) ت: د اقة تمالي ، .

<sup>(</sup>۲) سورة فصلت ۲۶

<sup>(</sup>٤) م : « الموضع »

العاشر: أنها كالمهيجة لمن سمِمها من الفصحاء، والموقظة الهم الراقدة من الباخاء لطلب التساجل، والأخذ في التَّفاضل، وهي بمنزله زمجرة الرعد قبل الناظر في الأعلام لتعرف الأرض فضل النهام، وتحفظ ما أفيض عليها من الإنعام. وما هذا شأنه خليق بالنظر فيه، والوقوف على معانيه بعد حفظ مبانيه.

الحادى عشر: التنبيه على أن تعداد هذه الحروف بمن لم يمارس الخط، ولم يعان الطريقة، على ما قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كَتَابٍ وَلَا تَخَطَّهُ مِبْيَعِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ النَّبْطِلُونَ ﴾ (١) .

الثانى عشر: انحصارُها فى نصف أسماء حروف المعجم ، لأنها أربعة عشر حرفا على ما سبق تفصيله ؛ وهذا واضح على (٢) من عد حروف المعجم ثمانية وعشرين حرفا ، وقال « لا » مركبة من اللام والألف ؛ والصحيح أنها تسعة وعشرون حرفا ، والنطق « بلا » فى المجاء كالنطق فى « لا رجل فى الدار » ، وذلك لأن الواضع جمل كل حرف من حروف المعجم صدر اسمه إلا الألف ، فإنه لما لم يمتكن أن يُبتدا به لكونه مطبوعاً على السكون فلا يقبل الحركة أصلًا تُوصًل إليه باللام ؛ لأنها شابهته فى الاعتداد والانتصاب ، ولذلك يكتب على صورة الألف إلا إذا اتصل بما بعده .

فإن قلت: فقد تقدم اسم الألف فى أول حروف الهجاء ؟ قلت: ذلك اسم الهمزة لوجهين: أحدها أنه صدره ، والثانى أنها صدر ماتصدر من حروف المعجم لتكون صورته ثلاثاً ؛ و إنما كانت صدره لأنَّ صورتها كالمتكررة أربع مرات ؛ لأنها تلبسُ صورة العين وصورة الألف والواو والياء لما يعرض من الحركة والسكون ، ولذلك أخَّروا ما بعد الطاء

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت ٤٨

 <sup>(</sup>٢) ت : « عند من قال : إن حروف المجم عمانية وعشرون حرة > .

والظاء والعين ؛ لأن صورتَها ليست متكررة . وجوابه على هذا المذهب أن الحرفَ لا يمكن تنصيفُهُ (١) ، فيتعين سقوط حرف لأنه الأليق بالإيجاز .

الثالث عشر : مجيئها في تسع وعشر ين سورة بعدد الحروف . فإن قلت : هلا روعي صورتها كما روعي عددها ؟ قلت : عرض لبعضها التُقُل لفظا فأهمل .

# فصل

اعلم أنه لما كانت هذه الحروف ضرورية في النطق، واجبة في الهجاء ، لازمة التقدم في الخط والنّطق \_ إذ المفرد مقد معلى المركب \_ فقد مت هذه المفردات على مركباتها في القرآن ، فليس في المفرد مافي المركب ، بل في المركب مافي المفرد وزيادة . ولما كان نزول القرآن في أزمنة متطاولة ، تزيد على عشرين سنة ، وكان باقيا إلى آخر الزمان؛ لأنه ناسخ لما قبله، ولا كتاب بعده ، جعل الله تعالى حروفة كالعلائم ، مبينة أن هذه السورة هي من قبيل تلك التي أنزلت من عشر سنين مثلا ، حتى كأنها تتمة ، لها و إن كان بينهمامدة . وأما نزول ذلك في مُدد وأزمنة ، أو نزول سور خالية عن الحروف فبحسب تلك الوقائع . وأمّا ترتيب وضعها في المصحف \_ أعنى السور \_ فله أسباب مذكورة في النوع الثالث عشر .

وأما زيادةُ بعض الحروف في بعض السور وتغييرُ بعضها ، فليُعلَم أنَّ المراد الإعلامُ بالحروف فقط ؛ وذلك أنهمتي فَرَّض الإنسانُ في بعضها شيئًا، مثل ﴿ اللَّم ﴾ السجدة، لزمه في مثلها مثله ، كألف لام ميم البقرة ؛ فلما لم يجد دَلَّهُ ذلك الثاني على بطلان الأول ، وتحقق أن هذه الحروف هي علامات المكتوب والمنطوق . وأماكو بُها اختَصَّتْ بسورةِ البقرة فيحتملُ أنَّ الحروف عي علامات المكتوب والمنطوق . وأماكو بُها اختَصَّتْ بسورةِ البقرة فيحتملُ أنَّ

<sup>(</sup>۱) ت: « تنصفه ۲

ذلك تنبيه على السور ، وأنها احتوت على جملة المنطوق به من جهة الدلالة ؛ ولهذا حَصَلَت في تسعة وعشرين سورة بعدد جملة الحروف . ولوكان القصد الاحتواء على نصف الكتاب لجاءت في أربَع عشرة سورة ؛ وهذا الاحتواء ليس من كل وجه، بل من وجه برجع إلى النطق والفصاحة وتركيب ألفاظ اللغة العربية ؛ ومايقتضى أن يقع فيه التعجيز . ويحتمل أن يكون لمعان أخر ، يجدها مَنْ يفتح الله عليه بالتأمل والنظر ؛ أو هبة من لدنه سبحانه .

ولا يمتنع أن يكون في بقيّة السور أيضاكا في ذوات الحروف، بل هذه خصصت بعلامات الفضيلة وجب من أجلها أن تُعلَم عليها السور، ليُنتبه على فضلها، وهذا من باب الاحمال. والأولى أن الأحرف إنما جاءت في تسعة وعشرين سورة لتكون عدة السور دالة لنا على عدة الحروف، فتكون الشور من جهة العدة مؤدية إلى الحروف من جهة العدة ؛ فيعلم أن الأربعة عشر عوض عن تسعة وعشرين.

### [ ٣ \_ الاستفتاح بالنداء ]

النوع الثالث من أنواع استفتاح السور: النداء؛ نحو: ﴿ يُـاَّيُّهُا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (١) . ﴿ يُـاَّيُّهُا اللَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (١) . ﴿ يُـاَّيُّهُا اللَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (١) ؛ وذلك في عشر سور (١) .

(١) سورة المائدة : ﴿ يُلَمَّيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُوفُوا بالعقود ﴾ . المجرات : ﴿ يُلَيُّهُا الذِينَ آمنُوا لاتتخِذُوا عدوًى لاتقدِّموا بين يدَى اللهِ ورسُوله ﴾ . المتحنة : ﴿ يُلَأَيُّهَا الذينَ آمنُوا لاتتخِذُوا عدوًى وعدُو كُمْ أُولِياء ﴾ .

(٢) سورة الأحراب: ﴿ يُأْيُّهَا النبي اتَّقِ أَللهُ وَلا تُطِيعِ السَكافرينَ والمنافِقين ﴾. الطلاق: ﴿ يُأَيُّهَا النبي إذا طلَّقَيْمُ النَّسَاء . . . ﴾ النحريم : ﴿ يُأَيُّهَا النبيُّ لِمَ تحرِّم ما أُحلُّ اللهُ لك ﴾ . (٣) سورة المدر

(٤) بقيته : في سورة النساء : ﴿ يَأْيُهَا النَّاسُ انقوا رَبَّكُمُ الذي خلقكُمْ مَنْ نَفْسِ وَاحَدَةٍ ﴾ . سورة الحج : ﴿ يَأْيُّهَا النَّاسُ انقُوا رَبُّكُمْ إِنَّ زَلِزَلَةَ السَّاعَةِ شَىٰ لا عظيمٌ ﴾ الذمل: ﴿ يَأْيُهَا الذِّمِّلُ تُمْ ِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

## [ ٤ \_ الاستفتاح بالجل الخبرية ]

الرابع: الجل الخبرية؛ نحو ﴿ يسألونك عن الأنفال ﴾ . ﴿ براءةٌ من الله ﴾ ( أقى أمرُ الله ) ( ) . ﴿ الله أمرُ الله ) ( ) . ﴿ القترب الناس حسابُهُم ) ( ) . ﴿ وَقَدْ أَفْلَحَ المؤمنون ﴾ . ﴿ القتربت السّاعَة ﴾ ( ) . ﴿ انّا فتحنا ﴾ . ﴿ القتربت السّاعَة ﴾ ( ) . ﴿ النّا فتحنا ﴾ . ﴿ القتربت السّاعَة ﴾ ( ) . ﴿ النّا فتحن عَلَّم القرآن ﴾ . ﴿ وَقَدْ سَمِعَ الله ﴾ . ﴿ الحاقة ﴾ . ﴿ سَأَلَ سَائِلُ ﴾ ( ) . ﴿ إِنّا أَنْوَلْنَاهُ ﴾ ( ) أَرْسَلْنَا ﴾ ( ) . ﴿ وَعَبَسَ ﴾ . ﴿ إِنّا أَنْوَلْنَاهُ ﴾ ( ) أَلْمَ يَكُن ﴾ ( أَنْ أَنْوَلْنَاهُ ﴾ ( ) أَنْ أَنْوَلْنَاهُ ﴾ ( ) وعشرون سورة .

### [ ٥ \_ الاستفتاح بالقسم ]

الخامس: القَسَم؛ نحو: ﴿ والصَّافَاتِ). ﴿ والذَّارِيات ﴾ . ﴿ والطور ﴾ . ﴿ والنجْم ﴾ ﴿ والنجْم ﴾ ﴿ والنجْم ﴾ ﴿ والنَّمَاء ذاتِ البُرُوج ﴾ . ﴿ والسَّمَاء والطارق ﴾ . ﴿ والفَّرِياتِ ﴾ . ﴿ والفَّرِياتِ ﴾ . ﴿ والفَّرِياتِ ﴾ . ﴿ والفَّرِياتِ ﴾ . ﴿ والعصر ﴾ ؛ فتلك خمس عشرة سورة .

 <sup>(</sup>۱) سورة التوبة
 (۲) سورة النخل

 (۳) سورة الأنبياء
 (٤) سورة النور

 (٥) سورة الزمر
 (٢) سورة الفتال

 (٧) سورة القارج
 (١٠) سورة نوح

 (١٠) سورة اللهاد
 (١٠) سورة القدر

 (١٠) سورة البينة
 (١٤) سورة البينة

### [ ٦ \_ الاستفتاح بالشرط ]

السادس: الشرط؛ نحو ﴿ إِذَا وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ ﴾ . ﴿ إِذَا جَاءَكَ المَنافَقُونَ ﴾ . ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَتْ ﴾ . ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انسُولَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا السَّمَاءُ السَّمِ السَّمَاءُ السَّمَاءُ

### [٧ ـ الاستفتاح بالأس]

السَّابِع : الاستفتاح بالأمر ؛ في ست سور : ﴿ قُلْ أُوحِي ٓ ﴾ . ﴿ اقْرَأْ باسْمِ رَبُّكَ ﴾ . ﴿ قُلْ يُأْيُّهِا الْسَكَا فِرُون ﴾ . ﴿ قُلْ مُو ٓ اللهُ أَحَد ۗ ﴾ . ﴿ قُلْ أَعُوذ ﴾ في سورتين.

### [ ٨ \_ الاستفتاح بالاستفهام ]

الثامن : لفظ الاستفهام في : ﴿ هَلْ أَنِّي ﴾ (١) . ﴿ عَمْ يَنَسَاءَلُونَ ﴾ . ﴿ هَلْ أَنَاكَ ﴾ ( هَلْ أَنَاكَ ) (٢) . ﴿ أَلَمْ نَرَ ﴾ . ﴿ أَرَأَيْتَ ﴾ (ثَالَتُ ) (٢) ، فتلك ست سور .

## [ ٩ \_ الاستفتاح بالدعاء ]

التاسع: الدعاء في ثلاث سور: ﴿ وَ بْلُ لِلْمُطَفِّنِينَ ﴾ . ﴿ وَ بْلُ لِلسَّمَّلَ مُمَرَّةٍ ﴾ . ﴿ وَ بْلُ لِلسَّلَ مُمَرَّةٍ ﴾ . ﴿ وَ بْلُ لِلسَّلَ مُمَرَّةٍ ﴾ . ﴿ وَ بْلُ لِلسَّلَ مُمَرَّةٍ ﴾ .

### [ ١٠ \_ الاستفتاح بالتعليل ]

العاشر : التعليل ، في موضع واحد ؛ نحو : ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيش ﴾ .

هكذا جمع الشيخ شهاب الدين أبو شامة المقدسي (٤) ؛ قال : وما ذكرناه في قسم

<sup>(</sup>١) سورة الدهر (٢) سورة الغاشية

<sup>(</sup>٣) سورة الماعون

 <sup>(</sup>٤) هو العلامة عبدالرحن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان الشافعي المقدسي، المعروف بأ برشامة كم تشاوح الشاطبية ؟ وصاحب كتاب الذيل على الروضتين . توفى سنة ١٩٦٥. (شذرات الذهب ١٤٨٠) .

الدعاء يجوز أن يذكر مع الخبر ؛ وكذا الثناء على الله سبحانه وتعالى كله خبر إلا ﴿ سَبِّعَ السَّمَ رَبِّكَ الأُعْلَى ﴾ فإنه يدخل أيضاً في قسم الأمر ، و ﴿ سُبْعَـان الَّذِي أَسْرَى بعبْدِهِ ﴾ . يحتمل الأمر والخبر؛ ونظم ذلك في بيتين فقال :

# النّوع الثّامن في خواتِم السِّور

وهى مثل الفواتح فى الحسن؛ لأنّها آخر مايقرع الأسماع؛ فلهذ جاءت متضمّنة للمعانى البديعة؛ مع إيذان السامع بانتهاء الكلام حتى يرتفع معه تشوّف النَّفْس إلى مايذكر بعد.

ومن أوضعه خاتمة سورة إبراهم : ﴿ هَذَا بِلاغُ لِنَّاسٍ ﴾ (١) . وخاتمة سورة الأحقاف : ﴿ بِلاغُ ؛ فَهِلْ يُهُلْكُ إِلَّا القومُ الفَاسِقُونَ ﴾ (٢) ؛ ولأنها بين أدعية ووصايا وفرائض ومواعظ وتحميد وتهليل ، ووعد ووعيد ؛ إلى غير ذلك . كتفصيل جملة المطلوب في خاتمة فاتحة الكتاب ؛ إذ المطلوب الأعلى الإيمان المحفوظ من المعاصى المسبّبة لنصب الله والضلال ؛ ففصل جملة ذلك بقوله : ﴿ الّذِينَ أَنْمَتَ عَلَيْهُمْ ﴾ (٢) ؛ والمراد المؤمنون ؛ والمذلك أطلق الإيمام ولم يقيده ليتناول كل إنعام ؛ لأن من أنم عليه بنعمة الإيمان فقد أنم عليه بنعمة الإيمان مستتبعة لجيع النعم ؛ ثم وصفهم بقوله : ﴿ عَيْرِ المفضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الفَيَّالِينَ ﴾ (٤) يعنى أنهم جَمَوا بين النّم المطلقة وهي نعمة الإيمان ، و بين السّلامة من غَضَب الله والضلال المسبّبين عن معاصيه وتعدّى حدوده .

<sup>(</sup>١) سُورة إبراهيم ٥٢ . (٧) سورة الأحقاف ٣٥

<sup>(</sup>٣) فاتحة الكتاب ٧

<sup>(</sup>٤) سورة الفاتحة ٧

وكالدعاء الذي أشتملت عليه الآيتان من آخر سورة البقرة <sup>(١)</sup> .

وكالوصايا التي خُتِمتُ بها سورة آل عمران (٢)، بالصَّبر على تسكاليف الدين، والمصابرة لأعداء الله في الجهاد ومعاقبتهم ، و الصبر على شدائد الحرب والمرابطة في الغزو المحضوض عليها بقوله : ﴿ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ثَرُ هِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُمْ ﴾ (٣) ، والتقوى عليها بقوله : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَعْمَلُ لَهُ تَحْرَجًا للوعود عليها بالتوفيق في المضايق وسهولة الرزق في قوله : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَعْمَلُ لَهُ تَحْرَجًا وَيَرْزُفُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ﴾ (١). وبالفلاح لأن ﴿ لمل ﴾ من الله واجبة .

وكالوصايا والفرائض التي ختمت بها سورة النساء (٥)، وحسُن الخمُ بها لأنها آخر ما نزل من الأحكام عام حجة الوداع.

وكالتبجيل والتعظيم الذى ختمت به المائدة : ﴿ للهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضَ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَى مُ قَدِيرٌ ﴾ (١) ، ولإرادة المبالغة فى التعظيم أختيرت « ما » على « مَن » لإفادة العموم ،فيتناول الأجناس كلها .

وكالوعد والوعيد الذى ختمت به سورة الأنعام بقوله : ﴿ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ المِقاَبِ وَكَالُوعَدُ وَالْوَعِيدُ الْمُعَابُ بِالسَرِعَةُ وَتُوكَيدُ وَإِنَّهُ لَنَغُورُ رَحِيمٌ ﴾ (٧) ولذلك أورد على وجه المبالغة فى وصف العقاب بالسرعة وتوكيد الرحمة بالكلام المفيد لتحقيق الوقوع .

<sup>(</sup>١) وذلك توله تعالى: ﴿ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ ﴾ ٢٨٠ ، ﴿ رَبُّنَا لَا تَوْاخَذُنَا إِن نَسِينا أُو أَخْطَأْنَا . . . ﴾ ٢٨٦

<sup>(</sup>٣) وذلك قوله تعالى: ﴿ يُأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْـبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهُ لَمُلكُمْ تَقْلِحُونَ ﴾ ٢٠٠

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال ٦٠ 🎺 (٤) سورة الطلاق ٢ ، ٣٠

<sup>(•)</sup> وذلك قوله تعالى : ﴿ يَستَفتُونَكَ قُلِ اللَّهُ مُنفَتِكُمْ فَى الْكَلَالَةِ إِنِ امرؤْ هَلَكَ لِيسَ لَهُ وَلَكَ مِن لَهُ وَلَكَ مِنْ مِنْ لَهُ وَلَكَ مِنْ مُنْ وَلَكُ مِنْ مِنْ وَلَهُ مِنْ وَلَهُ مِنْ وَلَكُ مِنْ وَلَهُ مِنْ وَلَهُ مِنْ وَلَكُ مِنْ وَلَكُ مِنْ وَلَكُ مِنْ وَلَكُ مِنْ وَلَهُ مِنْ وَلَكُ مِنْ وَلَمُ وَلَكُ مِنْ وَلَهُ مِنْ وَلَهُ مِنْ وَلَكُ مِنْ وَلَهُ مِنْ وَلَكُ مِنْ وَلَمُ وَلَمُ وَاللَّهُ مِنْ وَلَمْ وَاللَّهُ مِنْ وَلَمْ وَاللَّهُ وَلَمْ وَاللَّهُ مِنْ وَلَكُ مِنْ وَلَهُ مِنْ وَلِهُ مِنْ وَلَهُ مِنْ وَلَكُ مِنْ وَلَهُ مِنْ وَلَهُ وَلَمْ وَاللَّهُ مِنْ وَلَوْ وَلَكُ مِنْ وَلِ

<sup>(</sup>٦) سورة للائدة ١٢٠ (٧) سورة الأنعام ١٦٥

وكالتحريض على العبادة بوصف حال الملائكة الذى خُتِمت به سورة الأعراف (١٠). والحض على الجهاد وصلة الأرحام الذى ختم به الأنفال (٢٠).

ووصف الرسول ومدحه والاعتداد على الأمم به وتسليمه ووصيته والتهليل الذى ختمت به براءة (۲) .

وتسليته عليمه الصلاة والسلام الذي ختم بهاسورة يونس (١) . ومثلها خاتمة هود (٥) . ووصف القرآن ومدحه الذي ختم به سورة يوسف (١) .

والرّد على مَنْ كذَّب الرسول الذي خمّ به الرعد . (٧)

<sup>(</sup>١) وذلك توله تمالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِندَر بكَ لَا يستَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادتهِ وُيسبَّحُونَهُ ولهُ يسجُدُون ﴾ ، آية ٢٠٦

<sup>(</sup>٢) وذلك قوله تعالى : ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُوْلَى بِبَعْضِ فِي كَتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَى ْ عَالِمِ ۚ ﴾ ، آية ٧٠

<sup>(</sup>٣) وذلك قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلُ حَسَبَى اللهُ لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَهُو ربُّ العرْشِ العظيمِ ﴾ ،آبة ١٢٩

<sup>(</sup>٤) وذلك قوله تعالى : ﴿ وَاصْدِرِحَتَّى يَحَكُّمُ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكَمِينَ ﴾ ، آية ١٠٩

<sup>(</sup>ه) وذلك قوله تعالى : ﴿ فَاعْبُدُه وَتُوكُّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبِكَ بِغَافَلُ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴾، آية ١٢٣

<sup>(</sup>٦) وذلك قوله تعالى : ﴿ مَا كَا نَحديثًا ۖ يُفْتَرَى ولَكِن تُصدِيقَ الَّذِي بينَ بديهِ وتفصيلَ

كلِّ شيء وهدِّي ورحمةً لقوم يؤمنُونَ)؛ آبة ١١١

<sup>(</sup>٧) وذلك قوله تمالى : ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بِينِي وبينَـكُمْ .. ﴾ ، آية ٣٤

ومدح القرآن وذكر فائدته والعلّة في أنّهُ إله واحد الذي ختمت به إبراهيم ('). ووصيته الرسول التي ختم بها الحجر (').

وتسلية الرسول بطمأ نينته ووعد الله سبحانه الذي ختمت به النحل <sup>(۲)</sup>. والتحميدالذي ختمت به سبحان <sup>(۱)</sup>.

وتحضيض الرسول على البلاغ والإقرار بالتنزيه ، والأمر بالتوحيد الذى ختمت به الكهف (٥٠).

وقد أتينا على نصف القرآن ليكون مثالًا لمن نظر في بقيته .

## فصل

#### [ في مناسبة فواتح السور وخواتمها ]

ومن أسراره مناسبة فواتح السور وخواتمها . وتأمل سورة القصص وبداءتها بقصة مبدأ أمر موسى ونصرته ، وقوله : ﴿ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ (١) وخروجه من وطنه ونصرته وإسعافه بالمسكالمة ، وخَتْمَها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بألّا يكون ظهيرا

<sup>(</sup>١) وذلك قوله تمالى : ﴿ هذا بلاغ للنَّاسِ و لُيُنذَّرُوا به... ﴾ ، آية ٢ ه

<sup>(</sup>٢) وذلك قوله تعالى : ﴿ وَاعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْ تِيَكَ ٱلْيَقْبِنُ ﴾، آية ٩٩

<sup>(</sup>٣) وذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا والَّذِينَ هُم مُحسنونَ ﴾، آية ١٢٨ .

<sup>(</sup>٤) وذلك قوله تعالى : ﴿ وقلِ الحمدُ يِنْهِ الَّذِي لَم يَتَخَذُولِدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شُرِ يَكُ فَى الملكِ ... ﴾، آبة ١١١

<sup>(</sup>ه) وذلك قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنْمَا أَنَا بَشَرْ مِثْلُكُمْ بُوحَى إِلَى ۚ أَنَّمَا إِلَهُ ۗ وَاحَدُ . . . . ﴾ آية ١١٠

<sup>(</sup>٦) سورة القصص ١٧

المُسكافرين ، وتسليته بخروجه من مكّة والوعد بعوده إليها بقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرِضَ عَلَيْكَ اللّهِ الْقَرآنَ لَرَادُكَ إِلَى مَمَاد ﴾ (١) .

قال الزمخشرى : وقد جعل الله فاتحة سورة المؤمنين ﴿ قَدْأُ فَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٢٠ وأورد فى خاتمتها : ﴿ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ السكاَ فِرُونَ ﴾ (٢٠)، فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة !

## فصل

#### [ في مناسبة فاتحة السورة بخاتمة التي قبلها ]

ومن أسراره مناسبة فاتحة السورة بخاتمة التي قبلها؛ حتى إن منها ما يَظهر تعلَّمها به لفظا كا قبل في : ﴿ فَجَمَلَهُمْ كَمَصْفُ مَأْ كُولٍ ﴾ (\*) ، ﴿ لِإِيلاَ فَ قُرَيْشٍ ﴾ (\*) . وفي الكواشي (\*) لما ختم سورة النساء أمراً بالتوحيد والعدل بين العباد ، أكد ذلك بقوله في أول سورة المحائدة : ﴿ يُلَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بالْعُقُودِ ﴾ (\*) .

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٨٥ (٢) سورة المؤمنون ٢

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون ١١٧ (٤) سورة الفيل ٩

<sup>(</sup>۵) سورة قريش ۱

 <sup>(</sup>٦) هو أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع موفق الدين الكواشي الموسلي الشافعي ؟ توفى سنة ٦٨٠
 وله كتابان في التفسير أحدهما التبصيرة والثاني التلخيس ؟ ذكرهما صاحب كشف الظنون

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة ١

# النوع التاسع معرفة المركن والمركن

وما نزل بمكةوالمدينة وترتيب ذلك

ومن فوائده معرفة الناسخ والمنسوخ ، والمكيّ أكثرمن المدنى".

اعلم أن للناس في ذلك ثلاثة اصطلاحات:

أحدُها أن المكيّ مانزل بمكة، والمدنيّ مانزل بالمدينة<sup>(١)</sup>.

والثانى ــ وهو المشهورــ أن المكتى مانزل قبل الهجرة ، و إنْ كان بالمدينة ، والمدنى مانزل بعد الهجرة ، و إن كان بمكة .

والنالث أن المكى ماوقع خطابًا لأهل مكة ، والمدنى ماوقع خطابا لأهل المدينة ؛ وعليه يحمل قول ابن مسعود الآتى ؛ لأن الغالب على أهل مكة الكفر فخوطبوا بـ «يأيها الناس » و إن كان غيرهم داخلاً فيهم ، وكان الفالب على أهل المدينة الإيمان فخوطبوا بـ «يأيها الذين آمنوا » و إن كان غيرهم داخلا فيهم .

وذكر الماوردي (٢٠)أن البقرة مدنية في قول الجميع إلا آية، وهي: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ﴾ (٢٠) فإنها نزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنّى. انتهى .

<sup>(</sup>١) قال السيوطى فى الإنقان( ١ ٪ ٩ ) : « ويدخلفى مكة ضواحيها ؟ كالمنزل بمنى وعرفات والحديبية؟ وفى المدينة ضواح يما كالمترل بيدر وأحد وسلم » .

 <sup>(</sup>٢) هو الإمام أبو الحسن على بن حبيب الشافعى ؟ صاحب كتاب أدب الدنيا والدين ؟ والحاوى ،
 والتفسير ؟ وكتاب الأحسكام السلطانية ؟ توفى سنة ٥٠٠ . ( شذرات الدهب ٣ : ٢٨٥ – ٢٨٦ ).
 (٣) سورة البقرة ٢٨١

ونزولها هناك لا كيخرجها عن المدنى بالأصطلاح الثانى أن ما نزل بعد الهجرة مدنى سواء كان بالمدينة أو بغيرها .

وقال الماوردى في سورة النساء : هي مدنية إلا آية واحدة نزلت في مكة في عَمَان ابن طلحة حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منه مفاتيح الكعبة (١) و يسلمها إلى العباس ، فنزلت : ﴿ إِنَّ ٱللهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِماً ﴾ (٢) والكلام فيه كا تقدم .

ومن جملة علاماته أن كل سورة فيها « يأيّها الناسُ » وليس فيها « يأيها الذين آمنوا » فهى مكية ، وفى الحج اختلاف . وكل سورة فيها « كلّا » فهى مكية ، وكلّ سورة أولُها حروف المعجم فهى مكية إلا البقرة وآل عمران ، وفى الرعد خلاف . وكلُّ سورة فيها قصة آدم و إبليس فهى مكية سوى البقرة . وكلُّ سورة فيها ذِكْر المنافقين فمدنية سوى المنكبوت .

وقال هشام (٢) عن أبيه : كلُّ سورة ذكرت فيها الحدود والفرائض فهي مدنية ،وكلُّ ماكان فيه ذِكْر القرون الماضية فهي مكية .

وذكر أبو عمرو عثمان بن سعيد الدارمي (<sup>(3)</sup> بإسناده الى يحيى بن سلّام <sup>(0)</sup>قال: مانزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغالنبي صلى الله عليه وسلم للدينة فهو من المكتى

<sup>(</sup>١) ت : « البيت » . (٢) سورة النساء ٨٠

 <sup>(</sup>٣) هوهشام بن محمد بن السائب بن بشر السكلي ؟ صاحب السير والنسب توفى سنة ٢٠٤ ( معجم الأدباء
 ٢٨٧ )

 <sup>(</sup>٤) فى م: « الدانى » تحريف ؟ وهو صاحب المهند الكبير ؟ أخذ الفقه عن البويطى والعربية عن
 ابن الأعرابي والحديث عن ابن المدينى . توفى سنة ٢٨٠ ( شذرات الذهب ٢ : ١٧٦)

<sup>(</sup>ه) هو أبو زكريا البصرى يحيى بن سلام صاحب التفسير ، سمع بمصر ،ثم سكن إفريقية وتوفى سنة · ٢٠ ( طبقات القراء ٣ : ٣٧٣ )

وما نزلَ على النبيّ صلى الله عليه وسلم فى أسفاره بعد ما قدم المدينة فهو من المدنى ، وما كان « يأيها الناس » كان من القرآن « يأيها الذين آمنوا » فهو مدنى ، وما كان « يأيها الناس » فهو مكّى .

وذكر أيضًا بإسناده إلى عُرُوة بن الزبير (١) قال : ماكان من حد أو فريضة فإنه أنزل بالمدينة ، وماكان من ذكر الأم والعذاب فإنه أنزل بمكة .

وقال الجعبرى : لمعرفة المسكى والمدنى طريقان : سماعى وقياسى ، فالتماعى ما وصل إلينا نزولُه بأحدهما، والقياسى ، قال علقمة (٢) عن عبد الله : كل سورة فيها « يأيها الناس » فقط أو « كلّا » أو أولها حروف مهج سوى الزهراوين (٢) والرعد فى وجه ،أو فيها قصة آدم وإبليس سوى الطولى (١) فهى مكّية ؛ وكل سورة فيها قصص الأنبياء والأم الخالية مكّية ، وكل سورة فيها قصص الأنبياء والأم الخالية مكّية ، وكل سورة فيها قريضة أو حد فهى مدنيّة. انتهى .

وذكر ابن أبى شيبة (٥) فى مصنفه فى كتاب فضائل القرآن: حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كلّ شىء نزل عن إبراهيم عن علقمة قال: كلّ شىء نزل فيه « يَا أَيّها الناس » فهو بمكة، وكل شىء نزل فيه « يأيّها الذين آمنوا » فهو بالمدينة ؛ وهذا مرسل قد أسند عن عبد الله بن مسعود.

 <sup>(</sup>١) هو أبو محمد عروة بن الزبير بن العوام الأسدى أحدثقهاء المدينة السبعة ؛ توفى سنة ٩٤ . ( شذرات الذهب ١ : ١٠٣ : ١)

 <sup>(</sup>۲) هو علقمة بن قیس النخعی الکوفی ؟ یروی عن أبی بکر وعمر وعثمان وعلی وعبد الله بن مسعود
 وحذیفة ، توفی سنة ۲۲ (الحلاصة ۲۳۹)

<sup>(</sup>٣)هما سورتا البقرة وآل عمران؟ واقرأ في تفسيرالقرطبي ٤ : ٣ سببالتسمية.

<sup>(</sup>٤) هي سورة البقرة ؟ أطول سورة في القرآن .

<sup>(</sup>ه) هو الحافظ أبو بكر عبدالة بن محد بن أبى شهبة ؟ صاحب المصنف المعروف باسمه . توفى سنة ٣٣٥ ( شذرات الذهب ٢ : ٨٥ ، وتهذيب التهذيب )

ورواه الحاكم (١) في مستدركه في آخركتاب الهجرة عن يحيى بن معين، قال: حدثنا وكيع عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود به .

ورواه البيهتي (٢<sup>)</sup> فى أواخر دلائل النبوّة ، وكذا رواه البزّار <sup>(٢)</sup> فى مسنده ثم قال : وهذا يرويه غير قيس ، انتهى .

ورواه ابن مردويه (<sup>4)</sup> فى تفسيره فى سورة الحج عن علقمة عن أبيه ، وذكر فى آخر الكتاب عن عروة بن الزبير نحو . وقد (<sup>(6)</sup> نص على هذا القول جماعة من الأثمـة منهم أحمد بن حنبل وغيره ، و به قال كثير من الفسرين ، ونقله عن ابن عباس .

وهذا القول إن أخذ على إطلاقه ففيه نظر ، فإن سورة البقرة مدنية ، وفيها : ﴿ يِناَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُم ﴾ (١) وفيها : ﴿ يِناَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً ﴾ (٧) وسورة النساء مدنية ، وفيها : ﴿ يِناَيُّهَا الناسُ اتَّقُوا رَبَّكُم ﴾ (٨) ، وفيها : ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذَهِبْكُم ﴿ (١) أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ . وسورة الحج مكية ، وفيها : ﴿ يِناَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكُوا والسَّحُدُوا ﴾ (١٠): فإن أراد المفسّرون أنَّ الغالبَ ذلك فهوصيح ، ولذا قال مكى (١١): هذا

<sup>(</sup>١) هو الإمام أبو عبدالله محمد بن عبدالله ، المعروف بالحسكم؟ صاحب المستدرك على الصحيحين؟ توفى

 <sup>(</sup>۲) هو الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله البيهتى ؟ صاحب كتاب السنن ودلائل النبوة .
 وغيرها . توفى سنة ٥٩٨ (طبقات الشافعية ٣ : ٣ - ٥)

<sup>(</sup>٣) هو أُبو بكر أحد بن عمرو بن عبد الحالق البصرى ؟ صاحب المند الكبير ؟ ذكره الذهبي في وفيات سنة ٢٩٧٠ .

<sup>(</sup>٤) هو الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهانى ؟صاحب التفسير وكتاب المستخرج على صحيح البخارى ، توفى سنة ١٠٤ (شذرات الذهب ٣ : ١٩٠ . وانظر كشف الظنون).

<sup>(</sup>ه) ت : «وعن نس » (٦) سورة البقرة ٢١

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ١٦٨ (٨) سورة النساء ١

<sup>(</sup>٩) سورة النساء ١٣٣ (١٠) سورة الحج٧٧

<sup>(</sup>١١) هُو مَكَ بن حموش بن محمد بن مختارالقيسيالمقرى؟ صاحب كتاب الرعاية، في تجويدالقرآن، وتحقيق لفظ التلاوة، توفى بقرطبة سنة ٤٣٧ ( ابن خلسكان ٢ : ١٢٠ ) .

إنما هوفى الأكثر وليس بعام ، وفى كثير من السورالمكية: ﴿ يُــأَيُّهَا الذين آمنوا ﴾ . انتهى . والأقرب تنزيل قول مَن قال : مكّى ومدنى ؛ على أنَّه خطاب المقصود به أو جل المقصود به أهل المدينة .

وفى تفسير الرازى عن علقمة والحسن: أن ما فى القرآن « يأيها الناس » مكى "، وماكان « يُأيها الذين آمنوا » ( فبالمدينة، وأن القاضى قال: إن كان الرجوع فى هذا إلى النقل فمسلم ، وإن كان السبب فيه حصول المؤمنين الملدينة على الكثرة دون مكة فضعيف ؛ إذ يجوز خطاب المؤمنين بصفتهم واسمهم وجنسهم ، ويؤمر عير المؤمنين العبادة كا يؤمر المؤمنون بالاستمرار عليها والازدياد منها انتهى .

## فصل

ويقع السؤال: أنه هل نص النبي صل الله عليه بيان ذلك ؟ قال القاضي أبو بكر في الانتصار: إنما هذا يرجع لحفظ الصحابة وتابعيهم، كما أنه لابد في العادة من معرفة معظيى الما لم والخطيب، وأهل الحرص على حفظ كلامه ومعرفة كتبه ومصنفاته من أن يعرفوا ماصنفه أولا وآخراً ، وحال القرآن في ذلك أمثل، والحرص عليه أشد ، غير أنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قول ، ولا ورد عنه أنه قال : اعلموا أن قدر ما نزل بمكة كذا و بالمدينة كذا ، وفصله لم ، ولو كان ذلك منه لظهر وانتشر ، و إنما لم يفعله لأنه لم يؤمّر به ، ولم يجعل كذا ، وفصله لم ، ولو كان ذلك منه لظهر وانتشر ، و إنما لم يفعله لأنه لم يؤمّر به ، ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة ، و إن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ ، ليعرف الحسكم الذي تضمهما ، فقد يُعرف ذلك بغير نص الرسول بعينه ، وقوله

<sup>(</sup> ۱ ــ ۱ ) سابط من ت

 <sup>(</sup>۲) حاشية ط: « عبارة الإمام الرازى : « المؤمن » بالإفراد ؛ وخط المصنف يحتمل ؛ لكن الرازى أفرد « المؤمن » أولا فقال : ويؤمر غيرالمؤمن بالعبادة كايؤمر المؤمنون. وفى خط الزركشي الجمع أولا» .

هذا هو الأول المكتى ، وهذا هو الآخر المدنى . وكذلك الصحابة والتابعون من بعدهم لما لم يعتبروا أن من فرائض الدين تفصيل جميع المكى والمدنى مما لا يسوغ الجهل به ، لم تتوفر الدواعى على إخبارهم به ، ومواصلة ذكره على أسماعهم ، وأخذهم بمعرفته . وإذا كان كذلك ساغ أن يختلف فى بعض القرآن هل هو مكى أو مدنى ، وأن يعملوا فى القول بذلك ضربا من الرأى والاجهاد ، وحينئذ فلم يلزم النقل عنهم ذكر المكى والمدنى ، ولم يجب على من دخل فى الإسلام بعد الهجرة أن يعرف كل آية أنزلت قبل إسلامه : مكية أو مدنية . فيجوز أن يقف فى ذلك أو يغلب على ظنه أحد الأمرين ؛ وإذا كان كذلك بطل ما توهموه من وجوب نقل هذا أو شهرته فى الناس ؛ ولزوم العلم به لهم ، ووجوب ارتفاع الخلاف فيه .

## فصل

قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابورى في كتاب " التنبيه على فضل علوم القرآن " : من أشرف علوم القرآن علم بزوله وجهاته وترتيب مانزل بمكة ابتداء ووسطا وانتهاء ، وترتيب مانزل بالمدينة كذلك ، ثم مانزل بمكة وحكه مدنى ، وما نزل بالمدينة وحكه مكى " ، وما نزل بالمدينة نقل أهل المدينة ، وما نزل بالمدينة في أهل مكه، ثم مايشبه نزول المكى في المدنى ، وما يشبه نزول المدنى في المكى في المدنى ، وما نزل بالطائف ، وما نزل بالحديبية ، ثم مانزل ليلا ، وما نزل بهارا ، وما نزل مشيما ، وما نزل مفردا ، ثم الآيات المدنيات في السور المكية ، والآيات المكية في السور المدنية ، ثم مائول مكه ، وما محل من المدينة إلى مكة ، وما محل من المدينة إلى مكة ، وما محل من المدينة إلى أرض الحبشة، ثم مانزل مجملا ، وما نزل مفسيرا ، وما نزل مرموزا ، ثم مااختلفوا المدينة إلى أرض الحبشة، ثم مانزل مجملا ، وما نزل مفسيرا ، وما نزل مرموزا ، ثم مااختلفوا فيه ، فقال بعضهم: مدنى . هذه خسة وعشرون وجها ؛ مَنْ لم يعرفها و يميز بينها لم يحل في م أن يتكلم في كتاب الله تعالى .

## ذكر ما نزل من القرآن بمكة ثم ترتيبه

أولُ ما نزل من القرآن بمكة : ﴿ اقرأ باسْمِ رِ بك ﴾ ، ثم ﴿ نَ والقلم ﴾ ، ثم ﴿ يَـٰأَيُّهَا الزَّمل ﴾ ، ثم ﴿ يِنْ يَهِمَا اللَّذِي ، ثم ﴿ تبت يدا أبي لهب ﴾ ، ثم ﴿ إذا الشمسُ كۆرت ﴾ ، ثم ﴿ سَبِّح اسمَ ربِّك الأعلى ﴾ ، ثم ﴿ والليل إذا يغشي ﴾ ، ثم ﴿ والفجر ﴾ ، مُمْ ﴿ وَالصَّحَى ﴾ ، ثم ﴿ أَلَمْ نَشَرَ ﴾ ، ثم ﴿ وَالْعَصْرِ ﴾ ، ثم ﴿ وَالْعَادِيات ﴾ ، ثم ﴿ إِنَّا أعطيناك الكوثر) ، ثم ﴿ أَلَمَا كُمُ التَكَاثَرَ ﴾ ، ثم ﴿ أَرأيتَ الَّذَى ﴾ ، ثم ﴿ قُل يَاأَيُّهَا الكافرون ﴾ ، ثم « سورة الفيل » ثم « الفلق » ، ثم « الناس » ، ثم ﴿ قل هو الله أحــد ﴾ ، ثم ﴿ والنجم إذا هوى ﴾ ، ثم ﴿ عبسَ وَتُولَّى ﴾ ، ثم ﴿ إِنا أَنْزَ لِناه ﴾ ، ثم ﴿ وَالشَّمْسُ وَضَحَاهَا ﴾ ، ثم ﴿ وَالسَّمَاءُ ذَاتَ الدُّرُوجِ ﴾ ، ثم ﴿ وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونَ ﴾ ، ثم ﴿ لَإِيلَافِ قُرِيشَ ﴾ ، ثم ﴿ القارعة ﴾ ، ثم ﴿ لَا أُقْسِمَ بِيومَ ِ القيامة ﴾ ، ثم ، الهمزَةَ ، ثم المرسلات، ثم ﴿ قُ والقرآن ﴾ ، ثم ﴿ لا أقسِم بهذا البلد ﴾ ،ثم الطارق ، ثم ﴿ اقتربَتِ الساعة ﴾ ، ثم ﴿ ص والقرآن ﴾ ، ثم الأعراف ، ثم الجن ، ثم ﴿ يَس ﴾ ثم الفرقان ، ثم الملائكة ثم مريم ، ثم طَه مَ ، ثم الواقعة ، ثم الشعراء ، ثم النمل ، ثم القصص ، ثم بني إسرائيل ، ثم يونس ، ثم هود ، ثم يوسف ، ثم الحِيجْر ، ثم الأنعام ،ثم . الصَّافَاتِ ، ثم لقان ، ثم سبأ ، ثم الزَّمر ، ثم حمّ . المؤمن ، ثم حمّ . السجدة ، ثم حم . عسق ، ثم حَمْ الزخرف، ثم حَمْ الدخان، ثم حَمْ الجائية، ثم حَمْ. الأحقاف، ثم ﴿ والدَّارِيات ﴾ ، ثم الغاشية ، ثم ، الكمف ، ثم النحل ، ثم نوح ، ثم إبراهيم ، ثم الأنبياء ، ثم المؤمنون ، تُم ﴿ الْمَ. تَنزيل ﴾ ، ثم ﴿ والطور ﴾ ثم الملك ، ثم ﴿ الحاقة ﴾ ، ثم ﴿ سأل سائل ﴾ ، ثم ﴿ عَمْ يَتَسَاءُلُونَ ﴾ ، ثم ﴿ وَالنَازَعَاتَ ﴾ ، ثم ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَّرَتْ ﴾ ، ثم ﴿ إذَا السماء انشقت ﴾ ، ثم الروم .

واختلفوا فى آخر ما نزل بمكة ، فقال ابن عباس : العنكبوت . وقال الضحاك وعطاء:

المؤمنون ، وقال مجاهد : ﴿ ويل المطفِّفين ﴾ . فهذا ترتيب ما نزل من القرآن بمكة ، وعليه استقرت الرواية من الثقات ، وهي خس وثمانون سورة .

#### ذكر ترتيب ما نزل بالمدينة

#### وهو تسع وعشرون سورة

فأول ما نزل فيها : سورة البقرة ، ثم الأنفال ، ثم آل عران ، ثم الأحزاب ، ثم المعتحنة ، ثم النساء ، ثم ﴿ إِذَا زِلزَلْتَ ﴾ ، ثم الحديد ، ثم محمد ، ثم الرحن ، ثم ﴿ هِل أَنَّى ﴾ ، ثم الطلاق ، ثم ﴿ لم يكن ﴾ ، ثم الحشر ، ثم ﴿ إِذَا جَاء نصرُ الله ﴾ ثم النور ، ثم الحج ، ثم المنافقون ، ثم المجادلة ، ثم الحجرات ، ثم ﴿ يأيُّهَا النِّي لَم تَحرِّمُ ﴾ ثم الصف ، ثم الجمعة ، ثم التفاين ، ثم الفتح ، ثم التوبة ، ثم المائدة .

ومنهم من يقدِّم المائدة على النوبة ، وقرأ النبى صلى الله عليه وسلم المائدة فى خطبة حجة الوداع وقال : « يَــأَيها الناس ، إن آخر القرآن نزولا سورة المــائدة ، فأحلوا حلالهــا ، وحرّموا حرامها ».

فيذا ترتيب مانزل بالمدينة . وأما ما اختلفوا فيه : ففاتحة الكتاب ، قال ابن عباس والضحاك ومقاتل وعطاء : إنها مكية . وقال مجاهد : مدنية ؛ واختلفوا في ﴿ وَيُلْ لِلْمُطَفِّقِينَ ﴾ فقال ابن عباس : مدنية ؛ وقال عطاء : هي آخر مانزل بمكة ، فجميع مانزل بمكة خس وثمانون سورة ، وجميع مانزل بالمدينة تسعو عشرون سورة ، على اختلاف الروايات .

## ذكر ما نزل عكة وحكمه مدنى

منها قوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَ نَتَى وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُو با وقَبَا يُل َ ... ﴾ (١) الآية ، ولها قصة يطول بذكرها الكتاب (٢) ونزولها بمكة يوم فتحها ، . وهى مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة .

## ذكر مانزل بالمدينة وحكمه مكمئ

منه المتحنة إلى آخرها ؛ وهي قصة حاطب بن أبي بَلْتُعة وسارة ، والكتاب الذي دفعه إليها \_ وقصتها (ه) مشهورة \_ فخاطب بها أهل مكة .

ومنها قوله تعالى فى سورة النحل: ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُ وَا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ... ﴾ (٢) إلى آخر السورة ، مدنيات يخاطب بها أهل مكة .

ومنها سورة الرعد يخاطب أهل مكة ، وهي مدنية .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات ١٣

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل القصة في (سيرة ابن هشام ٤: ٣١ ، ٣٧)

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٣ (٤) سورة المائدة ٥

<sup>(•)</sup> وذلك حيمًا أجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى مَهَ ؟ وكتب حاطب بن أبى بلتمة كتابه إلى قريش يخبرها بالذى أجم عليه رسول الله من الأمر بالسير إليهم . وانظر نفصيل الحبر في ( ابن هشام ٤ : ١٦ – ١٧ )

<sup>(</sup>٦) سؤرة النحل ٤١.

ومن أول براءة إلى قوله : ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ (١) خطاب لمشركى مكة ؛ وهى لدنيــة .

فهذا من جملة مانزل بمكة في أهل المدينة وحكمه (٢ مدني، وما أنزل في أهل مكة) وحكمه مكي .

## ما يشبه تنزيل المدينة في السور المكية

من ذلك قوله تعالى فى النجم : ﴿ اللَّذِينَ يَجْتَنْبُونَ كَبَائِرَ ٱلْإِنْمِ ﴾ (٣) يعنى كلّ ذنب عاقبته النار ، ﴿ والفواحش ) يعنى كلّ ذنب فيه حَدّ ﴿ إِلَّا اللَّمَ ﴾ ، وهو بينَ الحدّ يْنِ من الذنوب، نزلت فى ننهان والمرأة التى راودها عن نفسها فأبت ؛ والقصة مشهورة واستقرت الرواية بما قلنا ؛ والدليل على صحته أنه لم يكن بمكة حدّ ولا غَزْ و .

ومنها قوله تعالى فى هود: ﴿ وَأَ قِم ِ الصَّلَاةَ طَرَ فِي النَّهَارِ...﴾ (٤) الآية نزلت فى أبى مقبل الحسين بن عمر بن قيس (٥) والمرأة التى اشترت منه التمر ، فراودها .

## مايشبه تنزيل مكة في السور المدنية

من ذلك قوله تعالى فى الأنبياء: ﴿ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوَّا لَا تَحَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا ﴾، (٦) نزلت فى نصارى نجران [ومنهم] السيد والعاقب .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٢٨

<sup>(</sup>٢) كَذَا فَي طَ ، م . وفي ت : « أو حكمه » وفي حاشيةط : « في خط الصنف : إثبات « أو » في قوله : « أو حكمه » في الموضعين

<sup>(</sup>٣) سورة النجم ٣٢

<sup>(</sup>٤) سورة هود ١١٤

<sup>(</sup>ه) في تفسير اُلقرطبي ( ٩ : ـــــ١١٠ ) أنها ترلت فيرجل من الأنصار اسمه أبواليسربن عمرو؟ ثم ذكر تفصيل الحد والحلاف الوارد فيه ..

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء ١٧

ومنها سورة ﴿ وَالْعَادِياتِ ضَبْحًا ﴾ (١) في رواية الحسين بن واقد ، وقصتها مشهورة . ومنها قوله تعالى في الأنفال : ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقِّ... ﴾ (٢) الآية .

#### مانزل بالجحفة (٢)

قوله عز.وجل فىسورة القصص : ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَادِ ﴾ (\*) نزلت باُلجحفة والنبي صلى الله عليه وسلم مهاجر .

#### مانزل ببيت المقدس

قوله تعالى فى الزخرف : ﴿ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَمَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْنِ آلَمَةً يُعْبِدُونَ ﴾ (٥) ، نزلت عليه ليلة أُسْرى به .

#### مانزل بالطائف

قوله تعالى فى الفرقان : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ... ﴾<sup>(٦)</sup> الآية ، ولذلك قصة عجيبة .

وقوله فى : ﴿ إِذَا السَّمَاءَ انْشَقَتْ ﴾ : ﴿ بِلِ الَّذِينِ كَفِرُوا مُيكَّذَّ بُونَ . واللهُ أَعْلَمَ بَمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُمْ بِعِذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٧) يعنى كفار مكة .

#### مانزل بالحديبية

قوله تعالى فى الرعد: ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمٰنِ ﴾ (٨) نزلت بالحديبية حين صالح النبى صلى الله عليه وسلم لعلى : اكتب:

<sup>(</sup>١) سورة العاديات ١ (٢) سورةالأنقال ٣٢

<sup>(</sup>٣) الجَعْفَة : قرية على طريق المدينة مَنْ مَهَ على أربع مراحل .

<sup>(</sup>٤) سورة القصص ٨٥ (٥) سورة الزخرف ٨٤ (٦) الفرقان ٥٠

<sup>(</sup>٧) سورة الانشقاق ٢٢ - ٢٤ (٨) سورة الرعد ٢٠ .

﴿ بِسُمِ ٱللهِ الرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ ، فقال سهيل بن عمرو : مانعرف الرحمن الرحيم ؛ ولو نعلم أنك رسول الله لتابعناك ، فأنزل الله تعالى : ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُ وَنَ بِالرَّحْمٰنِ ﴾ إلى قوله ﴿ متاب ﴾ .

#### مانزل ليـلاً

قوله تعالى فى أول سورة الحج: ﴿ يِائَمُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىٰ لا عَظِيمٌ ﴾ (١) ، نزلت ليلا فى غزوة بنى المصطلق ، وهم حى من خُزاعة والناس يسيرون .

وقوله تعالى فى المائدة : ﴿ وَاللّهُ يَمْصِمُكَ مِنَ النّاس ﴾ (٢) ، نزلت فى بعض غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُحْرَس كلّ ليلة . والله صلى الله عليه وسلم كان يُحْرَس كلّ ليلة . والل عبد الله بن عامر بن ربيعة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ يحرسنا النيلة ؟ » ، وأتاه حُذَيفة وسعد فى آخرين معهم الحجف (٢) والسيوف ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خيمة من أدَم ، فبانوا على باب الخيمة ، فلما أن كان بعد هَزيع من الليل أنزل الله عليه الآية ، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسة من الخيمة فقال : يَالَيها الناس ، انصرفوا فقد عصمنى الله » .

ومنها قوله : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ . . . . ﴾ (\*) الآية ، قالت عائشة رضى الله عنها : نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فى اللماف . ونزل عليه أكثر القرآن نهارا (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة الحج ١ (٢) سورة المائدة ٦٧

 <sup>(</sup>٣) « ط ، م : «يوم الجحفة والسوق » تحريف صوابه قى ت . والحجف : التروس .

<sup>(</sup>٤) سورة القصص ٦٥

<sup>(</sup>ه) حاشية ط: « ترك المؤلف مانزل في الصيف وما نزل في الشتاء، وقد ذكر العلماء أن آية السكلالة التي في أول سورة النساء نزلت في الشتاء ، وأن الآية التي في آخرها نزلت في الصيف » ونقله السيوطي عن الواحدي في الإنقان .

#### ما نزل مشيَّعاً

سورة الأنعام نزلت مرة واحدة ، شيّعها سبعون ألف ملك، طبّقوا ما بين السموات والأرض ، لهم زخل بالتسبيح ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « سبحان الله! »، وخرّ ساجداً .

قلت : ذكر أبوعمروبن الصلاح (۱) في "فتاويه" أن الخبرالمذكور جامن حديث أبي ابن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وفي إسناده ضعف ، ولم نر له إسناداً صحيحاً ، وقد رُوى ما يخالفه ، فرُوى أنها لم تنزل جملة واحدة بل نزل منها آيات بالمدينة ؛ اختلفوا في عددها فقيل : ثلاث: هي قوله تعالى : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا . . . ﴾ (٢) الح الآيات ، وقيل : ست ، وقيل : غير ذلك ، وسائرها نزل بمكة .

وفاتحــة الكتاب نزات ومعها ثمانون ألف مَلَك .

وآية الـكرسيّ نزلت ومعها ثلاثون ألف مَلَك .

وسورة يونس نزلت ومعها ثلاثون ألف ملك .

﴿ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا ﴾ (<sup>۲)</sup> نزلت ومعها عشرون ألف ملك . وسائر القرآن نزل به جبريل بلا تشييع .

#### الآيات المدنيات في الشُّور المكيّة

منها سورة الأنعام،وهي كلمها مكية خلا ستآيات ، واستقرت بذلك الروايات . ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ (٢) نزلت هذه في مالك بن الصَّيف، إلى آخر الآية، والثانية والثالثة .

 <sup>(</sup>١) هو أبو عمرو بن عبدالرحن الشهرزورى الشافعى، المتوفى سنة ٦٤٣ ؟ وفتاويه جمها بعض طلبته ؟ وهو الكمال إسحاق المغرى الشافعى ؟ فى مجلد كثير الفوائد (كشف الظنون) .

<sup>(</sup>۲) سورة الأنعام ۱۵۱ (۳) سورة الزخرف ۵۵

يـ (٤) سورة الأنعام ٩١ .

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً ﴾ (١) نولت في عبد الله بن أبي سَرْح،أخي عَمَان من الرضاعة ، حين قال : ﴿ سَأَ نُولُ مِثْلَ مَا أَنُولَ الله ﴾ (١) ، وذلك أنه كان يكتب لمرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنول الله جل ذكره : ﴿ ولَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَة مِن طِينٍ ﴾ (٢) ، فأملاها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما بلغ قوله : ﴿ مُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا الْحَرَ ﴾ (٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اكتب ﴿ فَتَبَارَكَ ٱللهُ ... ﴾ النح الآية ، فقال : إن كنت نبيًا فأنا نبى ؟ لأنه خطر ببالى ماأمليت على قلحق كافرا .

وأما قوله: ﴿ أَوْ قَالَ أُوحِى ۚ إِلَى ۗ وَلَمْ ۚ يُوحَ إِلَيْهِ شَىٰءٍ ﴾ (٤) ، فإنه نزل فى مسيلمة الكذاب، حين زعم أن الله سبحانه أَوْحَى اليه . وثلات آيات من آخرها : ﴿ قُلْ تَمَالُوا ﴾ (٥) إلى قوله ﴿ تَتَقُونَ ﴾ .

سورة الأعراف مكية إلا ثلاث آيات: ﴿ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَةِ الَّتِي كَانَتْ ﴾ (٢) إلى قوله: ﴿ وَ إِذْ نَتَقُناً الْجُبَلَ ﴾ (٢) .

سورة إبراهيم مكية ، غير آيتين نزلتا في قتلي بدر : ﴿ أَلَمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ ٱللهِ كُفْرًا ... ﴾ (٧) النح الآيتين .

سورة النحل، مكية إلى قوله: ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعدِ مَاظُلِمُوا ﴾ (٨) والباقى مدنى .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٩٣ (٢) سورةالمؤمنون ١٢

 <sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون ١٤ (٤) سورة الأنعام ٩٣

 <sup>(</sup>٥) سورة الأنعام ١٥١ – ١٥٣ (٦) سورة الأعراف ١٦٩ – ١٧١

<sup>(</sup>٧) سورة إبراهيم ٢٩ ، ٢٨ ( ٨) سورة النحل ٤١ -

سورة بنى إسرائيل مكية ، غير قوله : ﴿ وَ إِنْ كَادُوا ۚ لَيَفْتِنُو َلَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ (١) يعنى ثقيفا، وله قصة (٢) .

سورة الكوف مكية ، غير قوله : ﴿ وَاصْبِر نَفْسَكُ ﴾ (٢) نزلت في سَلَمان الفارسي ﴿ وَاصْبِر نَفْسَكُ ﴾ (٢) .

سورة القصص مكية، غير آية : ﴿ اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ ﴾ (٥) يعنى الإنجيل ﴿ من قَبْلِهِ هُمْ بِهِ مُؤْمنُونَ ﴾ (٥) يعنى الفرقان . نزلت في أر بعين رجلا من مؤمني أهل الكتاب

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٧٣

<sup>(</sup>٢) فى الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩: ٢٩٩: « نرلت فى وفد تقيف ، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه شططا وقالوا: متعنا بآلهتنا حتى تأخذ ما يهدى لها ؟ فإذا أخذناه كسرناها وأسلمنا ؟ وحرمنا وادينا كما حرمت مكذ ؟ حتى تعرف العرب فضلنا عليهم ؟ فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم ذلك؟ فنرلت هذه الآية » .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ٢٨

<sup>(</sup>٤) عن سلمان الفارسي قال : جاءت المؤافة القلوب إلى رسول الله عليه وسلم : عينة بن حصن ، والأقرع بن حابس ، وذووهم ، فقالوا : پارسول الله ؟ إنك لو جلست في صدر المجلس ونحيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم - يعنون سلمان وأبانر ، وفقراء المسلمين ، وكانت عليهم جباب الصوف لم يكن عليهم غيرها - جلسنا البك وحادثناك وأخذنا عنك ، فأترل الله : ﴿ واتلُ ما أُوحِي آليك من كتاب ربّك لا مبد لل مبد لل لكلماته ولن تجيد من دونه مُلتَحَداً . واصير نفسك مع الذين يدعون ربّهم بالفد الله والعشى من دوله النبي صلى الله عليه وسلم يلتسمهم حتى إذا أصابهم في مؤخر السجد بالفد الله والعشى من رجال من أمن ، ممكم الحباومه المات » ، (أسباب الدول الواحدى ٢٠٥)

<sup>(</sup>٥) سورة القصم ٥٢ .

قدموا من الحبشة مع جعفر بن أبي طالب فأسلموا ، ولهم قصة (١) .

سورة الزمر مكية ، غير قوله : ﴿ قُلْ يَاعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالِمُ مَا مَا اللَّهُ مَا أَلَّا مُعْمَا مُعَالِمُ مَا مُعْلَمُ مَا مَا مُعَالِمُ مَا م

الحواميم كلم المكيات، غيرآية في الأحقى الله عبد الله بن سَلَم ("): ﴿ قُلْ اللهِ عَنْدُ اللهِ وَكُفَرْ ثُمْ بِهِ ﴾ (\*)

#### الآيات المكية في السور المدنية

منها قوله تعالى فى الأنفال: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ... ﴾ (٥) الآية: يعنى أهل مكة حتى يخرجك من بين أظهرهم . استقرت به الرواية .

سورة التو به مدنية ، غير آيتين : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ ... ﴾ (٦) الخ السورة . سورة الرعدمدنية ، غيرقوله : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَوْ آ نَاسُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ ﴾ إلى قوله : ﴿ جَمِيماً﴾ (٧) سورة الحج مدنية ، وفيها أر بع آيات مكيات : قوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مَنْ ۚ قَبْلِكُ مَن

<sup>(</sup>۱) فى تفسير ابن كثير ٣ : ٣٩٤ ، عن ابن إسحاق : « قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمكم عشيرون رجلا أو قريب من ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة ، فوجدوه فى المسجد ، فجلسوا إليه وكلموه وساءلوه ورجال من قريش فى أنديتهم حول الكعبة ، فلما فرغوا من مساءته عما أرادوا دعاهم إلى الله تعالى ، وتلا عليهم القرآن ، فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع ، ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان بوصف لهم فى كتابهم من أمره ، فلما قاموا عنه اعترضهم أبوجهل بن هشام فى نفر من قريش ؟ فقالوا لهم : خيبكم الله تعالى من ركب ! بشكم من وراء كم من أهل دينكم ترتادون لهم التأنوهم بخير الرجل فلم تعلمتن بحالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيها قال ؟ مانطم ركبا أحمق من عليه ولكم ما أنتم عايم ، لم نأل

<sup>(</sup>۲) الزمر ۳۵

<sup>(</sup>٣) في هذا خلاف ، ذكره ابن كثير في التفسير ٤ :١٥٦٠ .

<sup>(</sup>٤) سورةالأحقاف ١٠ (٥) سورة الأنفال ٣٣

<sup>(</sup>٦) سورة التوية ١٢٨. (٧) سورة الرَّعد ٣١ .

رَسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا ثَمَنَّى ﴾ إلى قوله : (عَقِيمٍ )(١) وله قصة . سورة ﴿ أَرَأَيتَ ﴾ مكية إلا قوله : ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴾(٢) إلى آخرها فإنها مذنية ؟ كذا قال مقاتل بن سلمان .

#### ما ُحمل من مكَّة إلى المدينة

أول سورة حملت من مكة إلى المدينة سورة يوسف ، انطلق بها عوف بن عفراء في الثمانية الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكّة، فعرض عليهم الإسلام فأسلموا؛ وهم أول مَنْ أسلم من الأنصار، قرأها على أهل المدينة في بني زريق، فأسلم يومئذ بيوت من الأنصار. روى ذلك يزيد بن رومان عن عطاء عن ابن يسار عن ابن عباس؛ ثم حل بعدها: ﴿ قُلُ هُوَ اللهُ أَحدُ ... ﴾ (٢) إلى آخرها . ثم حل بعدها الآية التي في الأعراف: ﴿ قُلُ عَلَى رَسُولُ اللهِ إلَيْ كُمْ جَمِيعاً ﴾ (١) إلى قوله ﴿ يَهْ تَدُونَ ﴾ (١) فأسلم عليها طوائف من أهل المدينة ، وله قصة .

#### ما حمل من المدينة إلى مكة

من ذلك الأنفال التي في البقرة. ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحُرَامِ قِتَالِ فِيهِ ....﴾ (٥) الآية ، وذلك حين أوردَ عبدُ الله بن جَحش كتاب مُسْلِمِي مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم : بأن المشركين عَيْرُونا قتلَ ابنِ الحضريّ وأخذَ الأموال والأسارَى في الشهر

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٥ ٣ - ٥ ، وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢ : ص ٨٠ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) سورة الماعون ٤

<sup>(</sup>٣) سورة الإخلاس ٣ (٤) سورة الأعراف ١٥٨

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٢١٧.

الحرام . فكتبَ بذلك عبدُ الله بن جَحْش إلى مسلمى مكة : إن عيّروكم فعيّروهم بما صنعوا بكم (١) .

ثم حملت آية الرِّبا من المدينة إلى مكة فى حضور تقيف و بنى المفيرة إلى عتّاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة ، فقرأ عتّاب عليهم : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّباً ﴾ (٢) فأقر وا بتحريمه ، وتابوا وأخذوا رءوس الأموال ، ثم حملت مع الآيات من أول سورة براءة من المدينة إلى مكة ، قرأ هُنَّ على بن أبى طالب رضى الله عنه يوم النحر على الناس ، وفى ترتيبها قصة (٢) .

ثم حُمِلَت من المدينة إلى مكة ، الآية التي في النساء : ﴿ إِلاَّ الْمُسْتَضَفَيْنَ مِنَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاء والوِلْدَانِ ﴾ (1) إلى قوله : ﴿ عَفُوا غَفُوراً ﴾ (0) فلا تعاقبهم على تخلّفهم عن المحرة ؛ فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بها إلى مسلى مكة ، قال جُنْدعُ بن ضَمرة الليثي ، ثم الجندُعي لبنيه \_ وكان شيخا كبيرا : ألستُ من المستضعفين وأني لا أهتدى إلى الليثي ، ثم الجندُعي لبنيه على سريره متوجها إلى المدينة ، فمات بالتّنميم (1) ، فبلغ أصحاب رسول الله عليه وسلم موته فقالوا : لو لحق بنا لكان أكل لأجره ، فأنول الله تعالى (٧) : ﴿ وَمَن يَخْرُح ، مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إلى الله ورسُوله ﴾ (٨) إلى قوله ﴿ غَفُوراً رَحياً ﴾ (٨) . (6 وَمَن يَخْرُح ، مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إلى الله ورسُوله ﴾ (١) إلى قوله ﴿ غَفُوراً رَحياً ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير ابن جرير الطبرى: ( ؟ : ۲۹۹ ــ ۳۱۰) ، وتفسيرالقرطي: ( ۳ : ۲ ٪ ــ ۳٪ )

<sup>(</sup>٢) سورة القرة ٢٧٨

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرطى ٣ ــ ٣٦٣ ــ ٣٦٤

<sup>(</sup>٤) سورة النباء ٩٨ (٥) سورة النباء ٩٩

<sup>(</sup>٦) التنعيم : موضع على طريق المدينة يحرم منه المكبون بالعمرة. ( ياقوت )

 <sup>(</sup>٧) انظر تفسير القرطى ( ٥: ٣٤٩ )

#### ما مُحل من المدينة إلى الحَبَشة

هى ست آيات ، بَعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جَعْفَر بن أبى طالب فى خصومة الرهبات والقسيسين : ﴿ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَة سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ (١) ، فقرأها جعفر بن أبى طالب عليهم عند النجاشيّ ، فلما بلغ قوله : ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ﴾ (٢) قال النجاشيّ : صدقوا ، ما كانت اليهودية والنصرانية إبراهيم يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ﴾ (٣) قال النجاشيّ : صدقوا ، ما كانت اليهودية والنصرانية ولا من بعده ، ثم قرأ جعفر : ﴿ إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ... ﴾ (١) الآية . قال النجاشيّ : اللّهم إنّى ولى لأولياء إبراهيم ، وقال : صدقوا والمسيح ، ثم أسلم النجاشيُّ وأسلموا .

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران ۹۶ (۲) سورة آل عمران ۹۷

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ٦٨ .

## النّوع العَسَايْسُ دَ معرفذأ ؤل مانزل والقرآن وآخرمانزل

فأما أوله فني صحيح البخاري في حديث بدء الوحي ما يقتضي أن أولَ ما نزّ ل<sup>(١)</sup> عليه يصلى الله عليه وسلم ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ (٢) ثم المدثر (٢) .

وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث عائشة رضي الله عنها صريحًا وقال : حيح الإسناد .

ولفظ مسلم : ﴿ أُولَ مَا نَزَلُ مِنَ القَرَآنَ ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبُّكَ ﴾ إلى قوله : ﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ » .

ووقع في صحيح البخاري إلى قوله : ﴿ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾ (٢) ؛ وهو مختصر ، وفي الأول زيادة ، وهي من الثقة مقبولة .

وقد جاء ما يعارض هذا ، فني صحيح مسلم عن جابر : « أوَّل ما نزل من القرآن سورة المدثر، (١)

وجمع بعضهم بينهما بأن جابراً سمع النبيُّ صلى الله عليه وسلَّم يذكر قصة بدء الوحى ، فسم آخرها ، ولم يسمع أولها ، فتوهم أنها أولُ ما نزلت ؛ وليس كذلك ، نعم هي أول ما نزل بعد ســـورة ﴿ اقرأ ﴾ وفترة الوحى ؛ لمــا ثبت فى الصحيحين<sup>(٥)</sup> أيضًا عن جابر

 <sup>(</sup>۲) سورة العلق ۱ – • (۱) ت : د أنزل »

<sup>(</sup>٣) صعيح البخاري (١: ٦ - ٧) بسنده عن عائشة .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٤٤:١) بسنده عن يحي (ه) صعيع البخاري (١ : ٢٢٨) ، وصعيح مسلم (١ : ١٤٣) ، عن أبي سلمة بن عبد الرحن

عن جابر ابن عبد الله الأنساري .

رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدّث عن قَاثْرة الوحى، قال فى حديثه :

« بينما (۱) أنا أمشى، سمعت صوتاً من السماء ؛ فرفعت رأسي ، فإذا الملك الذى جاءنى بحراء جالس على كرسى بين السماء والأرض ، فجُثِثت (۲) منه [ فَرَقا ] (۲) فرجعت ، فقلت ؛ خالس على كرسى بين السماء والأرض ، فجُثِثت (۲) منه [ فَرَقا ] (۲) فرجعت ، فقلت ؛ زماونى ، زماونى ، فأنزل الله تبارك وتعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا اللَّذَّيِّرُ ، قُمْ فَأَنْذِرْ ﴾ » .

فقد أخبرَ في هذا الحديث عن الملك الذي جاءه بجراء قبل هذه المرة ، وأخبرَ في حديث عائشة أن نزول : ﴿ اقرأ ﴾ كان في غار حراء ، وهو أول وحي ، ثم فَتَر بعد ذلك . وآخبر في حديث جابرٍ أن الوحي تتابع بعد نزول ﴿ يَاأَيُّهَا اللَّهُ ثُرُ ﴾ ، فيلم بذلك أن ﴿ اقرأ ﴾ أولُ ما نزل مطلقاً ، وأن سورة المدتّر بعده ؛ وكذلك قال ابن حبّان في صحيحه : لا تضادً بين الحديثين ؛ بل أول ما نزل : ﴿ اقْرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الّذِي خَلقَ ﴾ بغار حراء ، فلما رجع بين الحديثين ؛ بل أول ما نزل : ﴿ اقْرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الّذِي خَلقَ ﴾ بغار حراء ، فلما رجع الى خديجة رضى الله عنها وصبّت عليه الماء البارد ، أنزل الله عليه في بيت خديجة : ﴿ يُنابُّهَا المُدّتَرُ ﴾ ، فظهر أنه لما نزل عليه ﴿ إقرأ ﴾ رجع فتدتّر ، فأنزل عليه ﴿ يَاأَيُّهَا المُدّتَرُ ﴾ .

وقيل أول ما نزل سورة الفاتحة ، روى ذلك من طريق أبى إسحاق عن أبى ميسرة قال : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الصَّوْت انطلق هاربا ،وذكر نزولَ الملك عليه وقولَه قل : ﴿ الْحُمْدُ لِيْهِ رَبِّ الْقَالَمِينَ ﴾ (٤) الى آخرها .

وقال: القاضى أبوبكرف" الانتصار ": وهذا الخبرمنقطع ؛ وأثبت الأقاويل (اقرأ بالم رَبِّكَ) ، ويليه في القوة (يأيها المدثر) . وطريق الجمع بين الأقاويل أنَّ أول ما نزل من الآيات ( اقرأ باسم ربِّك) ، وأول ما نزل من أوامر التبليغ (يأيها المدثر) ، وأول ما نزل

<sup>(</sup>١) صعيع سلم : « فبينا »

<sup>(</sup>٢) جثثت : فزعت ، وفي صحيح البغاري : « فرعبت منه،

<sup>(</sup>٣) من صعيع مسلم

<sup>(</sup>٤) فاتحة الكتاب ٢

من السور سورة الفاتحة . وهذا كما وَرد فى الحديث « أوّل ما يحاسب به العبدالصّلاة » (()، و « أول ما يحكم فيه من (() م التى بين العباد الدماء ، وأول ما يحكم فيه من (() م التي بين العباد الدماء ، وأول ما يحاسب به العبد من الفرائض البدنية الصلاة ،

وقيل: أولمانزل الرسالة: ﴿ يُنَاتُهَا الْمُدَّثِرُ ﴾ ، والنبوة: ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبَّ ﴾ ، فإن العلماء قالوا: قوله تعالى: ﴿ اقْرَأُ باسْمِ رَبِّكَ ﴾ دال على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، لأنّ النبوة عبارة عن الوحى الى الشخص على الله عليه وسلم ، وقوله تعالى: ﴿ يُنا يُهَا الْمُدَّثِرُ ، قُمُ فَا نَذِرْ ﴾ دليل على رسالته صلى الله عليه وسلم ؛ لأنها عبارة عن الوحى إلى الشخص على لسان الملك بتكليف عام .

وذكر القاضى فى '' الانتصار '' روايةً : ثم نزل بعد سورة ﴿ اقرأ ﴾ ثلاث آيات من أول نوح ، وثلاث آيات من أول المدثر .

وعن مجاهد قال : أوَّلُ سورة أنزلت ﴿ اقرأ ﴾ ، ثم نوح ·

وروى فى المستدرك عن ابن عباس: أولُ آية أنزلت فيه : ﴿ أَذِنَ اللَّذِينَ مُقَاتَهُونَ . . . ﴾ (أَ الآية . . . ) أَ الآية .

<sup>(</sup>۱) تقله السيوطى فى الجامع الصغير ١ : ١٩٣٠ عن الطبرانى ، ولفظه : « أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ؟ فإن صلحت صلح له سائر عمله ، وإن فسدت فسد سائر عمله »

 <sup>(</sup>۲) رواه البخارى فى كتاب الديات (٤: ١٨٦) ، ولفظه : « أول ما يقضى بين الناس فى الدماء»

 <sup>(</sup>٣) التوبة: ١١١ (٤) الحج: ٣٩.

وأما آخره فاختلفوا فيه ، فعن ابن عباس رضى الله عنهما : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ ﴾ . (١) وعن عائشة سورة المائدة . وقيل : ﴿ وَارَّقُوا يَوْماً تُرْجُعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ﴾ (٢) .

وقال السُّدى : آخر ما نزل : ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ وَقَالَ السُّدَى : آخر ما نزل : ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ (٢). وفي ''صحيح البخاري ''في تفسيرسورة براءة عن اللّهَ عَنهما : آخر آية نزلت : ﴿ يَسْتَفْتُو نَكَ قُلِ اللهُ مُ يُفْتِيكُمْ فِي اللّهَ مُ يُفْتِيكُمْ فِي اللّهَ اللهُ مُ يُفْتِيكُمْ فِي اللّهَ اللهُ ا

وفى رواية غيره : آخر سُورة أنزلت كاملة سورة براءة ، وآخر آية نزَلَت ْ خاتمة النساء .
وذكر (٥) ابن الأنبارى عن أبى إسحاق عن البراء ، قال : آخر آية نزلت من القرآن :
﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللهُ ۗ كُفْتِيكُمْ ۚ فِي ٱلْكَلَالَةِ ﴾ ، ثم قال : وأخطأ أبو إسحاق، ثم ساق
سنده من طرق إلى ابن عباس : آخر آية أنزلت : ﴿ وَٱتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى
الله ﴾ ، وكان بين نزولها ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم أحد وثمانون يوما ، وقيل : نسع
ليال . انتهى .

وفى مستدرك الحاكم عن شُعبة عن على بن زيد عن يوسف بن مِهران عن ابن عباس عن أبى بن كعب رضى الله عنه ، أنه قال: آخر آية نزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ (٢) ثم قرأها إلى آخر السورة . ورواه أحمد في المسند عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضى الله عنه ، قال : آخر آية نزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لَقَدْ جَاءَكُم رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ ثم قرأ إلى ﴿ وَهُو رَبُ العَرْشِ ٱلْفَظِيمِ ﴾ ثم قال : هذا آخر ما نز كمن القرآن، فختم بما فتح به ، بالذي

<sup>(</sup>١) سورة النصر ١ ﴿ ﴿ (٢) سورة البقرة ٢٨١

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ١٢٩ (٤) سورة النساء ١٧٦

<sup>(</sup>٥) ت : ﴿ وروى ٤ . (٦) سورة التوبة ١٢٨ ، ١٢٩

<sup>(</sup> ۱٤ ـ برهان ـ أول )

لا إله إلا هو، وهو قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلَكِ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَّهِ أَنْهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ (١) .

وقال بعضهم : روى البخارى : آخر ً ما نزل آية الربا .

وروى مسلم : آخر سورة نزلت جميعاً : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ ﴾ .

قال القاضى أبو بكر فى " الانتصار " : وهذه الأقوال ليس فى شىء منها ما رفع الى النبى صلى الله عليه و يجوز أن يكون قالة قائله بضرب من الاجتهاد ، وتغليب الظن، وليس العلم بذلك من فرائض الدين ، حتى يلزم ما طعن به الطاعنون من عدم الضّبط .

و يحتمل أن كلاً منهم أخبرَ عن آخر ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلّم فى الله مات فيه ، أو قبل مرضه بقليل ، وغيرُه سمع منه بعد ذلك ، وإن لم يسمعه هو لمفارقته له ، ونزول الوحى عليه بقرآن بعده .

و يحتمل أيضا أن تنرل الآية ، التي هي آخر آية تلاها الرسول صلى الله عليه وسلم مع آخر آية تلاها الرسول صلى الله عليه وسلم مع آيات نزلت معها ، فيؤمر برَسْم ما نزل معها وتلاوتها عليهم بعدرَسْم ما نزل آخرا وتلاوته، فيظن سامع ذلك أنه آخر ما نزل في الترتيب .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٢٠

## النّوع الحادِى عِشرِر مَعرفهٔ على كم لُغتٍ نَزل

ثبت فى الصحيحين (١) من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أقرأنى جبريل على حرف فراجعته ، ثم لم أزل (٢) أستزيده فيزيد نى ، حتى انتهى إلى سبعة أحرف ». زاد مسلم : قال ابن شهاب : بلغنى أن تلك السبعة إنما هى فى الأمر الذى يكون واحداً لا يختلف فى حلال ولا حرام .

وأخرجا أيضا من حديث عمر بن الخطاب قال: سممت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقروها \_ وفى رواية: على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ (٢) فقلت: يارسول الله ، إنى سممت هذا يقرأ سورة الفرقات على غير ما أقرأ تنيها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرسله ، اقرأ» ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هكذا أنزلت » ، ثم قال لى : «اقرأ» ، فقرأت ، فقال : «هكذا أنزلت على سبعة أحرف ؛ فاقر دوا ما تَيسّر منه » .

وأخرج مسلم نحوم عن أبى بن كعب ، وفيه : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « فإنى أرسِل إلى أن اقرأ القرآن على حَرْف، فردَدْتُ إليه: أن هَوِّنَ عَلى أَمَّتَى ، فردَّ إلى الثانية :

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٢٦:٣) ، وصحيح ملم (٢١:١ ه) بسندهما عن عبيد القابن عبدلة بن عتبة . (٢) الإفظ في الصحيحين : « ثم لم أزل »

 <sup>(</sup>٣) قى البخارى : « فىكدت أساوره فى الصلاة ، فتصرت حتى سلم، فلببته بردائه ، فقلت : من أقرأتُ هذه السورة التي سممتك تقرأ ؟ قال : أقرأ نيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأ نيها على غير ما قرأت ؟ فاضلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت . . . » .

اقرأه على حرفين، فرددت إليه: أنْ هوّن على أمتى؛ فردَّ، إلى النالثة: اقرأه على سبعة أحرف، ولك (١) بكل رَدَّةً رَدَدُ تُكَمَّها مسألة تسأ لُنِيها، فقلت: اللَّهُمَّ اغفِرْ لأمتى. وأخَّرت الثالثة ليوم يَرغب إلى الخلقُ كُلُّهم، حتى إبراهيم عليه السلام ».

وأخرج قاسم بن أصبغ (٢) فى مصنّفه من حديث المقبُرِى عن أبى هريرة : أن رسول الله صلى الله عليمه وسلم قال : « إن هذا القرآن أنزِلَ على سبعة أحرف ، فاقرَّ وا ولا حرج ، ولكن لا تختموا ذكرَ رحمة بمذاب ، ولا ذكرَ عذابِ برحمة » .

وأما ما رواه الحاكم فى المستدرك عن سَمُرة بيرفعه : ﴿ أَنزِلَ القرآنَ عَلَى ثَلَاثُة ِ أَحْرَفَ ﴾ فقال أبو عبيد : تواترت ِ الأخبار بالسَّبْعة إلا هذا الحديث .

قال أبو شامة : يحتمل أن يكونَ معناه : إن بعضَه أنزِل على ثلاثة أحرف ، كحذَرِه والرهب والصدق ؛ فيقرأ كلُّ واحد على ثلاثة أوجه فى هذه القراءة المشهورة . أو أراد أنزِل ابتداء على ثلاثة ، ثم زيدإلى سبعة . ومعنى جميع ذلك أنه نزل منه ما يُقرأ على حرفين ، وعلى ثلاثة ، وأكثر ، إلى سبعة أحرُف ، تَوْسِعَة على العباد ، باعتبار اختلاف اللغات والألفاظ المترادفة وما يقارب معناها .

وقال ابن العربي : لم يأت في معنى هذا السَّبع نص ولا أثر ، واختلف الناس في تعيينها .

وقال الحافظأ بو حاتم بن حبّان (٢٠) البستى : اختلف الناس فيهاعلى خمسة وثلاثين قولا . وقد وقفت منها على كثير ؛ فذهب بعضهم إلى أن المرادالتوسعة على القارى ولم يقصد به الحضر . والأكثر على أنه محصور في سبعة ؛ ثم اختلفوا : هل هي باقية إلى الآن نقرؤها ؟

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم (١: ٢٢٥): « فلك » .

 <sup>(</sup>٢) هو أبو تحمد قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح البياتي الأندلسي ، الحافظ ؟ أحد أئمة الحديث بالأندلس . مات بقرطبة سنة ٢٠٠٠ . (جدوة المقتبس ٢٠١٣ ــ ٢١٣)

<sup>(</sup>٣) هو أبو حاتم محمد بن حبان البستيصاحب الصحيح؟ توفيسنة ٤٥٤. ( شذرات الذهب ٣: ١٦)

أم كان ذلك أولا ؟ ثم استقر الحال بعده على قولين .

وقال القرطبي (١) : إن القائلين بالثاني \_ وهو أن الأمركان كذلك، ثم استقر على ما هو الآن \_ هم أكثرُ العلماء ، منهم سُفيان بن عيينة ، وابن وهب ، والطَّبري ، والطَّحاوي . ثم اختلفوا : هل استقر في حياته صلى الله عليه وسلم ، أم بعد وفاته ؟ والأكثرون على الأول ، واختاره القاضي أبو بكر بن الطيب ، وابن عبد البر ، وابن العربي ، وغيره ؛ ورأوا أن ضرورة اختلاف لغات العرب ومشقة نطقهم بغير لغتهم اقتضت التوسعة عليهم في أول الأمر ، فأذِن لكل منهم أن يقرأ على حرفه ، أي على طريقته في اللغة ؛ إلى أن انضبط الأمرُ في أخر العهد وتدرّبت الألسن ، وتمكن الناس من الاقتصار على الطريقة الواحدة ؛ فعارض جبريل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مَرَّتين في السَّنة الآخرة ، واستقرَّ على ما هو عليه الآن ، فنسخ الله سبحانه تلك القراءة المأذون فيها بما أوجبه من الاقتصار على هذه القراءة التي تلقاها الناس . ويشهد لهذا الحديث الآني ، من مراعاة التخفيف على العجوز والشيخ الكبير ، ومن التصريح في بعضها، بأنَّ ذلك مثل هلم ، وتعال .

#### [القول في القراءات السبع]

والقائلون بأمها كانت سبعاً اختلفوا على أقوال:

أحدُها: أنه من المشكل الذي لا يُدْرَى معناه ؛ لأن العرب تسمَّى السكلمة المنظومة حُرْفا ، وتسمى القصيدة بأسرِها كلمة ، والحرف يقع على المفطوع من الحروف المعجمة ، والحرف أيضا المعنى والجهة . قاله أبو جعفر محمد بن سعدان النحوى (٢٠) .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله عمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح الأنصارى الخررجي ، صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن في التفسير . توفى سنة ٢٠١١ ( الديباج للذهب ٣١٧ ).

 <sup>(</sup>٢) أحد القراء ؟ كان يقرأ بقراءة حزة ؟ ثم اختار لنفسه قراءة نسبت إليه . توفى سنة ٢٣١. ( إنباه الرواة ٣ : ١٤٠ ) .

والثانى: \_وهو أضعفها \_أن المراد سبع واءات ؛ وحكى عن الخليل بن أحمد . والحرف ها هنا القراءة ،وقد بين الطبرى في كتاب " البيان " وغيره أن اختلاف القراء إنما هو كله حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ، وهو الحرف الذي كتب عان عليه المصحف .

وحكى ابن عبد البر<sup>(۲)</sup> عن بعض المتأخرين من أهل العلم بالقرآن أنه قال: تدبّرتُ وجوهَ الاختلاف في القرآن فوجدتها سبعة:

منها ما تنغیر حرکته ولا یزول معناه ولا صورته ، مثل : ﴿ هُنَّ أَطْهَرُ لَـكُمْ ﴾ (٣) و ﴿ أَطْهَرُ لَـكُمْ ﴾ (٣) و ﴿ أَطْهَرُ لَـكُمْ ﴾ (٣) و ﴿ أَطْهَرُ لَـكُمْ ﴾ (٣) .

ومنها ما يتغير معناه و يزول بالإعراب ، ولا تتغير صورته كقوله : ﴿ رَبُّنَا بَاعَدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا ﴾ (٥٠ .

ومنها ما يتغيرمعناه بالحروف واختلافها ولا تتغير صورته، كقوله: ﴿كَيْف نُنْشِرُهَا﴾ (١) و﴿ نُنْشِرُهَا ﴾.

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الطبرى ۱ : ۷۰ وما بعدها .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر بن عاصم النمرى القرطبي ، صاحب كتاب الاستيماب
 وغيره . توفى سنة ٤٦٣ . ( شفرات الذهب ٣١٤:٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) سورة هود ٧٨ . وقراءة عامة القراء بالرفع ، وقرأ الحسن وعيسى بن عمر بالنصب على الحال.
 ( القرطبي ٧٦:٩) .

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء ١٣ . قرأ يعقوم بنصب القاف عطفا على ﴿ أَنْ يُكَلِّذُ بُونَ ﴾ قبلها ، وقرأ الباقى بالرفع علىالاستثناف. ( إتحاف فضلاء البشر ٣٣١ ) .

 <sup>(</sup>٥) سورة سبأ ١٩ ؟ والأولى قراءة يعقوب ، والثانية قراءة الباقين ( إتحاف فضلاء البشر ٣٥٩ )
 (٦) سورة البقرة ٢٥٩ . قرأ ابن عامر وعاصم وحزة والـكسائى وخلف بالزاى ، من المشز وهو

الارتفاع . والباقون بالراء المهملة ؛ من أنشر الله المولى : أحياهم ؛ ومنه : ﴿ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴾ . وعن الحسن فتح النون وضم الثبن ، من « نشر » ( إنحاف فضلاء البشر ١٩٢ ).

ومنها ما تتغير صورته ولا يتغير معناه: ﴿ كَالْعِبْنِ الْمَنْفُوشِ ﴾ (١) و «الصوف المنفوش».

ومنها ما تتغير صورته ومعناه، مثل: ﴿ طَلُّح ِ مَنْضُودٍ ﴾ (٢<sup>)</sup> و« طلع » .

ومنها بالتقديم والتأخير ك : ﴿ وَجَاءَتْ سَكُرَةُ لَلُوْتِ بَالْحَقّ ﴾ (٢) ، و « سكرة الحق بالحق » .

ومنها الزيادة والنقصان، مثل: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلَاةِ الوُسْطَى ﴾ (٤) وصلاة المصر. وقراءة ابن مسعود: ﴿ يَسْعُ وَيَسْعُون نَعْجَةً ﴾ (٤) أنتى . ﴿ وَأَمَا الفلامُ فَكَانَ أَبُواه مُوْمِنَيْنِ ﴾ (٢) ، وكان كافراً . قال أبو عمرو: وهذا وجه حَسَنُ من وجوه معنى الحديث وقال بعض المتأخرين : هذا هو المختار . قال : والأثمة على أن مصحف عثمان أحد الحروف السبعة ، والآخر مثل قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء : ﴿ والذكر والأنتى ﴾ (٢) كا ثبت في الصحيحين ، ومثل قراءة ابن مسعود : ﴿ إِنْ تُمَذِّبُهُمْ فَإِلَّهُمْ عِبَادُكُ وَ إِنْ تَفْفِرُ لَهُمْ فَإِلَّكَ اللهُ والمَعْور الرَّحِمُ ﴾ (٨) . وقراءة عمر : ﴿ وَالمَضُوا إِلَى ذكر الله ﴾ (٩) ؛ والمحل حق ، والمصحف المنقول بالتواتر مصحف عثمان ، ورسمُ الحروف واحد إلا ماتنوعت فيه المصاحف؛ وهو بضعة عشر حرفا ، مثل ﴿ الله الفقور » و ﴿ إِنْ الله هو الغفور » .

<sup>(</sup>۱) سورة التارعة ه (۲) سورة الواقعة ۲۹

<sup>(</sup>٣) سورة ل 19 (٤) سورة المِقرِة ٢٣٨

<sup>(</sup>ه) سورة س ٢٣ (٦) سورة الكبف ٨٠

 <sup>(</sup>٧) سورة الليل ٣ ، وقراءة الجمهور : ﴿ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّ كَرَ وَٱلْأَنْدَى ﴾ وانظر نفسير الفرطبي
 ٢٠ : ٨١ ، وأحكام الفرآن لاين عمرين ٢ : ٣٠٩

 <sup>(</sup>A) سورة المائدة ۱۱۸ ، وقرآءة الجهور : ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلحُلْكِمُ ﴾

<sup>(</sup>٩) سورة الجمعة ٩ ؟ وهي قراءة عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وقراءة البانين ﴿ فَأَسْعَوْ ا إِلَىٰ ،

والثالث: سبعة أنواع ، كل نوع منها جزء من أجزاء القرآن بخلاف غيره من أغاثه ، فبعضها أمر ونهى ، ووعد ووعيد ، وقصص ، وحلال وحرام ، ومحكم ومتشابه ، وأمثال ، وغيره .

قال ابن عبد البر: وفي ذلك حديث رواه ابن مسعود مرفوعا قال: «كان الكتابُ الأوَّلُ نزل من باب واحد على وجه واحد، ونزل القرآنُ من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر، وآمر، وحلال، وحرام، ويحكم، ومتشابه، وأمثال، فأحِلُوا حلاله، وحرِّموا حرامه، واعتبروا بأمثاله، وآمنوا بمتشابه (۱)، وقولوا: ﴿ آمناً به كُلُ مِنْ عِندِ رَبِّناً ﴾ (۲) . قال: وهو حديث عند أهل العلم لا يثبت، وهو مجمع على ضعفه. وذكره القاضى أبو بكر بن الطيب وقال: هذا (۱) التفسير منه صلى الله عليه وسلم للأحرف السبعة، ولكن ليست هذه التي أجازلهم القراءة بها على اختلافها، و إنما الحرف (١) في هذه بمعنى الجهمة والطريقة كقوله: ﴿ ومن النّاسِ من يَعْبُدُ الله على حَرْف ﴾ (٥) بهذا فهو فاسد، لأنه محال أن يكون الحرف منها حراماً لا ماسواه (١ أو يكون حلالا لاما سواه (١ أو يكون حلالا الما سواه (١ أو يكون حلالا الما سواه (١ أو يكون الحرف منها حراماً لا ماسواه (١ أو يكون حلالا الما سواه (١ أو يكون المرف منه، وقال: هو كما قاله.

وقال ابن عطية : هذا القول ضعيف ؛ لأن هذه لا تسمى أحرفًا ، وأيضاً فالإجماع على

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة التفسير لابن عطية ٢٦٦ 💎 (٢) سورة آل عمران ٧

<sup>(</sup>٣) ابن عطية فيا نقل عن ابن الطيب • فهذا تفسير »

<sup>(</sup>٣--٣) ساقط من م

أن التوسعة لم تقع في تحريم حسلال ولا تحليل حرام ، ولا في تغيير شيء من العساني- المذكورة (١) .

وقال الماوردى : هذا القول خطأ، لأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى جواز القراءة بكل واحد من الحروف و إبدال حرف بحرف ، وقد أجمع المسلمون على تحريم إبدال آية أمثال بآية أمثال بآية أحكام . .

وقال البيه في "المدخل" : وقدرُوى هذا عن أبى سلّة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : هذا مرسل جيد ، وأبو سلمة لم يدرك ابن مسعود، ثم ساقه بإسقاط ابن مسعود، ثم قال : فإن صح هذا فمعنى قوله : « سبعة أحرف » أى سبعة أوجه ، وليس المراد به ما ورد في الحديث الآخر من نزول القرآن على سبعة أحرف ؟ ولكن المراد به اللغات التي أبيحت القراءة عليها ، وهذا المراد به الأنواع التي نزل القرآن علىها .

\*\*\*

والرابع: أن المراد سبع لغات لسبع قبائل من العرب ؛ وليس معناه أن يمكونَ فى الحرف الواحد سبعة أوجه ؛ هذا مالم يُسمع قط ، أى نزل على سبع لغات متفرقة فى القرآن ، فبعضه نزل بلغة قريش ، (٢ و بعضه بلغة هذيل ، و ببضه بلغة تميم ، و بعضه بلغة أز د ور بيعة ٢) ، و بعضه بلغة هوازن وسعد بن بكر ، وكذلك سأتر اللغات؛ ومعانيها فى هذا كله واحدة . و إلى هذا ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد بن يحيى ثعلب؛ وحكاه ابن در يد (٢) عن أبى حاتم السجستاني (١٤)، وحكاه بعضهم عن القاضى أبى بكر .

<sup>(</sup>۱) مقدمة التفسير ۷۶۱ (۲۰۰۲) ساقط من م (۳) هو أبو بكر عمد بن الحسن بن دريد : صاحب كتاب الجهرة فى اللغة وناظم المقصورة ؛ توفى ببغداد سنة ۳۲۱ . (لمِناه الرواة ۳ : ۹۲ ) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو حاتم سهل بن عمد السجستاني ؟ صاحب المرد ؟ مات بالبصرة سنة ٥٥٠ . (إنباه

وقال الأزهري<sup>(١)</sup> في '' التهذيب '' : إنه المختار ، واحتج بقول عمّان حين أمرَ هم كتُب المصاحف : وما اختلفتم أنتم وزيد فا كتبوه بلغة قريش ؛ فإنه أكثرُ ما الله بأسانهم .

وقال البيهق في "شعب الإيمان": إنه الصحيح، أي أن المرا السبع، التي هي شائعة في القرآن. واحتج بقول ابن مسعود: سمعت القرّاء في جدتهم متقاربين، اقرّواكا علم وإياكم والتنطّع، فإنما هو كقول أحده : هلم ، وتعال ، وأقبل . قال : وكذلك قال ابن سيرين . (٢) قال : لكن إنما تجوز قراءته على الحروف التي هي مثبتة في المصحف الذي هو الإمام بإجماع الصحابة، وحماوها عنهم دون غيرها من الحروف، و إن كانت جائزة في اللغة ؛ وكأنه يشير إلى أن ذلك كان عند إنزاله، ثم استقر الأمر على ما أجعوا عليه في الإمامة.

وأنكر ابن قتيبة وغيره هذا القول ، وقالوا : لم ينزل القرآن إلا بلغة قريش ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ (٣).

قال ابنُ قتيبة : ولا نعرف في القرآن حرفاً واحداً يقرأ على سبعة أوجه . وغلّطه ابنُ الأنباري بحروف منها : ﴿ وَعَبَدَ ٱلطَّاعُوتَ ﴾ (1) ، وقوله : ﴿ أَرْسِلُهُ مَمَناً غَداً يَرْ تَعْ وَيَلْعَبْ ﴾ (٥) . وقوله : ﴿ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ ﴾ (٧) وغير ذلك .

<sup>(</sup>۱) هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهرى، صاحب كتاب المهذيب في اللغة، توفى سنة ٣٧٠ ( اللمباب ١ ٣٠ )

<sup>(</sup>۲) هو أبو بكر عمد بن سيرين البصرى ، أحمد فقهاء البصرة . توفى سنة ١١٠. ( ابن خاكان

<sup>(</sup>٣) سورة إيراهيم ٤

<sup>(</sup>٤) سُورة المائدة أو ٦٠ ؟ وانظر إتحاف فضلاء البشر ٢٠١

<sup>(</sup>٠) سورة يوسف ١٢؟ وانظر إتحاف فضلاء البشر ٢٦٧

<sup>(</sup>٦) سورة سبأ ١٩ ؟ وانظر إتحاف فضلاء البئسر ٢٥٩

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف ١٦٥ ؟ وانظر إتحاف فضلاء البصر ٢٣٢

وقال ابن عبد البر: قد أنكر أهلُ العلم أن يكونَ معنى سبعة أحرف سبع لغات ؟ لأنه لوكان كذلك لم ينكر القوم بعضهم على بعض فى أول الأمر ؛ لأنّ ذلك من لغته التى طبع عليها . وأيضا فإن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كلاها قرشى ، وقد اختلفت قراءتهما ، ومحال أن يُنكر عليه عمر لغته .

ثم اختلف القائلون بهذا في تعيين السبع فأكثروا . وقال بعضهم : أصل ذلك وقاعدته قرريش ، ثم بنو سعد بن بكر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استرضع فيهم ، ونشأوترعرع ، وهو مخالط في اللسان كنانة ، وهذيلا ، وثقيفا ، وخُزاعة ، وأسدا وضبة وألفافها ، (۱) لقر بهم من مكة وتكرارهم عليها ، ثم من بعد هذه تميا وقيسا ، ومن انضاف إليهم وسكن جزيرة العرب .

قال قاسم بن ثابت (٢): إن قُدنا من الأحرف لقريش ، ومنها لكنانة ولأسد (٣) وهُذَيل وتميم وضبة وألفافها، وقيس، لكان قدأتى على قبائل مضر فى قراءات سبع تستوعب اللفات التى نزل بها القرآن . وهذه الجلة هى التى انتهت إليها الفصاحة ، وسكمت لفاتها من الدّخل (١)، ويستركها الله لذلك ؛ ليظهر أنه نبيّة بعجزها عن معارضة ما أنزل عليه . و يُثبت سلامتها أنها فى وسط جزيرة العرب فى الحجاز ونجد وشهامة ، فلم تفرقها الأم .

وقيل: هذه اللغات السبع كلّها في مُضَر، واحتجوا بقول عُمَان: نَزَلَ القرآن بلسان مُضَر. قالوا: وجائز أن يكون منها لقريش، ومنها لكنانة، ومنها لأسد، ومنها لهذيل، ومنها لضبّة، ولطابخة، فهذه قبائل مضر تستوعب سبع لغات وتزيد.

قال أبو عمر بن عبد البر: وأنكر آخرون كونَ كلُّ لغات مُضَرفى القرآن؛ لأن

<sup>(</sup>۱) ت : د وأكنافها »

<sup>(</sup>۲) هو قاسم بن ثابت بن عبـد العزيز الأندلسى ؟ صاحب كتاب الدلائل فى شرح غريب الحــديث ومعانيه . ( جنوة المتنبس ۳۱۲ ، وإنباه الرواة ۳۹۲۱ )

<sup>(</sup>۴) ت : « وأسد »

<sup>(</sup>٤) الدخل هنا : الفساد الطارى على اللغة .

فيها شواذً لا يقرأ بها ، مثل كَشْكَشة قيس ، وعَنْعَنَة ثميم فكشْكَشَهُ قَيْس بجعلون كاف المؤنث شينا ، فيقولون فى : ﴿ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴾ (١) : ﴿ رَبُّشِ تَحْتَشِ ﴾ . ؟ وعنعنة ثميم ويقولون فى ﴿ أَن ﴾ ﴿ عن ﴾ ، فيقر ، وون ﴿ فَعَسَى اللهُ ﴿ عَنْ ﴾ يَأْ يِنَ بالفَتْح ﴾ (٢) . وبعضهم يُبُدِلُ السين تاء ، فيقول فى ﴿ الناس ﴾ : ﴿ النات ﴾ . وهذه لغات يُرْغَب بالقرآن عنها . وما نقل عن عثمان معارض بما سبق أنه نزَل بلغة قريش ؛ وهذا أثبت عنه ؛ لأنه من رواية ِ ثقات أهل المدينة .

وقد يُشْكِلُ هذا القول على بعضِ الناس فيقول: هل كان جبريل عليه السلام يلفِظ باللَّفْظ الواحد سبع مرات؟ فيقالله: إنما يلزم هذا إن قلنا: إن السبعة الأحرف تجتمع فى حرفواحد، ونحن قلنا: كان جبريل يأتى فى كل عَرْضة بحرف إلى أن تمر سبعة.

وقال الكابي : خمسة منها لهوازن ،وثنتان لسائر الناس .

\* \* \*

والخامس: المراد سبعة أوجه من المسانى المتفقة،بالألفاظ المختلفة، نحو أقبل، وهلم، وهلم، وتعال ، وهلم، وتعال ، وعجل ،وأسرع، وأنظِر، وأخّر، وأمهل ونحوه. وكاللغات التي في « أف »ونحو ذلك .

قال ابن عبد البر: وعلى هذا القول أكثرُ أهل العلم ؛ وأنكروا على مَن قال : إنها لفات ؛ لأن العرب لا تركب (٢) لفة بعضها بعضا ، ومحال أن يقرى النبى صلى الله عليه وسلم أحداً بغير لفته . وأسند عن أبى بن كعب أنه كان يقرأ : ﴿ كُلّماً أَضاء لَهُمْ مَشَو ا فِيهِ (٤) ﴾ «ستَو ا فيه» (٥) . قال : فهذا معنى السّبعة الأحرف المذكورة في الأحاديث عند بُجْهور أهل الفقه والحديث ؛ منهم سفيان بن عينية ، وابن وهب، ومحمد بن جرير الطبرى ، والطحاوى وغيرهم . وفي مصحف عثمان الذي بأيدى الناس منها حرف واحد .

(۲) سورة المائده ۲ ه

<sup>(</sup>۱) سورة مريم ۲٤

<sup>(</sup>٣) ت : « ترتكب » (٤) سورة البقرة ٢٠

<sup>(</sup>٥) فى الإتقال ١ : ٤٧ «مروا فيه سعوا فيه »

ُ وقال الزُّهرى : إنما هـذه الأحرف فى الأمر الواحـد؛ وليست تختلف فى حلال ولا حرام .

واحتج ابن عبد البر بحديث سلمان بن صرد عن أبى بن كعب قال: قرأ أبى آية ، وقرأ ابن مسعود آية خلافها ، وقرأ رجل آخر خلافهما ، فأنيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت : الم تقرأ آية كذا ؟ فقال : «كلكم محسن مجمل » . وقال : « يأبى ، إنى اقرئت القرآن فقلت : على حرف أو حرفين ؟ فقال لى الملك : على حرفين ، فقلت : على حرف أو حرفين ؟ فقال لى الملك : على حرفين ، فقلت : على حرفين ، فقلت : على حرفين ، فقلت على حرف أو عرفين ، فقلت على حرف أو عرفين ، فقلت على المؤلمة ، أو قلت على المؤلمة ، أو قلت على حكما ، أو قلت فانه كذلك » .

قال أبو عمر: إنما أراد بهذا ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليها أنَّها معان متفق مفهومها ، مختلف مسموعها ، لا يكون في شيء منها معنى وضده ، ولا وجه يخالف معنى وجه خلافا ينفيه ويُضاده ، كالرحمة التي هي خلاف العذاب وضده .

وكذلك حديث أبى بكرة قال: جاء جبريل إلى النبى صلى الله عليه وسلّم فقال: اقرأ على حرف ، فقال ميكائيل: استرده ، حتى بلغ الله ميكائيل: استرده ، حتى بلغ الله الله أن تخلط آية رحمة بآية عذاب ، والله سبعة أحرف، فقال: اقرأه ، فكل شاف كاف ، إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب ، وآية عذاب بآية رحمة ، نحو هلم ، وتعال ، وأقبل ، واذهب ، وأسرع ، وعجل .

وروى ذلك عن ابن مسعود وأبى بن كعب ، أنه كان يقرأ : ﴿ لِلَّذِينَ آ مَنُواانْظُرُ وَنَا ﴾ (١) : « أمهلونا أخرونا ، ارقبونا » و﴿ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ ﴾ (٢) « مرّوا فيه ، سعوا فيه » .

قال أبو عمر : إلا أن مصحف عُمان الذي بأيدى الناس اليوم هو فيها حرف واحد ، وعلى هذا أهل العلم .

<sup>(</sup>١) سورة الحديد ١٣

قال: وذكرابن وَهْب (۱) في كتاب الترغيب من "جامعه"، ، قال: قيل لمالك: أترى أن تقرأ مثل ماقرأ عمر بن الخطاب: ﴿ فَامْضُوا إلى ذكر الله ﴾ (٢) ، قال: جائز ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقر وا ما تيسر منه » ، ومثل «يعلمون» ، و « تعلمون » ؟ قال مالك : لا أرى باختلافهم بأسا ، وقد كان الناس ولهم مصاحف .

قال ابن وهب: سألت مالسكا عن مصحف عثمان ؛ فقال لى : ذَهَب. وأخبرنى مالك قال : أقرأ عبد الله بن مسعود رجلا : ﴿ إِنَّ شَجَرَةَ الرَّقُومِ . طَعَامُ الأَرْمِ ﴾ (٣) ، فجعل الرجل يقول : « طعام اليتيم » ، فقال : « طعام الفاجر » ، فقلت لمالك : أترى أن يقرأ بذلك؟ قال: نعم ، أرى أن ذلك واسعا .

قال أبو عمر : معناه عندى أن يُقرأ به فى غير الصلاة ؛ وإنما لم تجز القراءة به فى الصلاة ؛ لأنَّ ماعدا مصحف عُمان لايقطع عليه ؛ وإنما يجرى مجرى خبر (٤) الآحاد ؛ لـكنه لا يقدم أحد على القطع فى رده .

وقال مالك رحمه الله فيمن قرأ في صلاة بقراءة ابن مسعود وغيره من الصحابة ؟ مما يخالف المصحف : لم يُصَلَّ وراءه .

قال: وعلماء مكتبون مجمعون على ذلك إلا شذوذاً لا يعرَّج عليه منهم إلا عُمان . وهذا كله يدلُّ على أن السبعة الأحرف التي أشير إليها فى الحديث ليس بأيدى الناس منها إلا حرفُ زيد بن ثابت الذي جمع عُمان عليه المصاحف.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشى ، صاحب الامام مالك ، توفى بمصر ۱۹۷ ( ابن خلسكان ۲۶۹۱ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الجمة ٩ وانظر ص ٢١٥ حاشية ٩ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٣) الدخان ٤٣ ء ٤٤ . ونقله الزمخشرى فى الكشاف ٢ : ٣٦٧ ــ ٣٦٣ عن أبى الدرداء أنه كان يقرى ً رجلاً فسكان يقول : « طعام اليتم » فقال : قل : ﴿ طعام الفاجر » .

<sup>(</sup>٤) ت: ﴿ أَخْبَارُ الْآحَادُ ﴾.

السادس: أن ذلك راجع إلى بعض الآيات، مثل قوله: ﴿ أَفَ يَكُمُ ﴾ (١) ؛ فهذا على سبعة أوجه بالنصب والجرّ والرفع ؛ وكلّ وجه: التنوين وغيره. وسابعُها الجزم. ومثل قوله: ﴿ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ ﴾ (٢) ؛ ونحوه، ويحتمل في القرآن تسعة أوجه، ولا يوجد ذلك له الآيات.

قَ مَن عبد البر: وأجمعوا على أن القرآن لا يجوز فى حروفه وكلاته وآياته كلّها أن تقرأ على سبعة أحرف؛ ولا شىء منها ، ولا يمكن ذلك فيها ، بل لا يوجد فى القرآن كلة تحتمل أن تقرأ على سبعة أوجه إلا قليل ؛ مثل ﴿ وَعَبَدَ الطَّاعُوتَ ﴾ (٣) و ﴿ تَشَابَه عَلَيْنَا ﴾ (٤) و ﴿ عَذَابٍ بَئيسٍ ﴾ (٥) ونحوه ، وذلك ليس هذا .

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة : وهذا المجموع فى المصحف : هل هوجميع الأحرف السبعة التى أفيمت القراءة عليها ؟ أو حرف واحد منها ؟ مَيْلُ القاضى أبى بكر إلى أنه جميعُها ، وصرّح أبو جعفر الطبرى والأكثرون من بعده بأنه حرف منها ، ومال الشيخ الشاطبى إلى قول القاضى فيا جمعه عبان رضى الله عنه .

\* \* \*

والسابع: اختاره القاضى أبو بكر ، وقال: الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وضبَطها عنه الأئمة ، وأثبتها عثمان والصحابة في المصحف ،

(٢) سورة مريم ٢٥

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٦٧

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٦٠

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٧٠

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ١٦٥

وأخبروا بصحتها ؛ وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواترا ، وأنّ هذه الأحرف تختلف معانيها تارة،وألفاظها أخرى ، وليست متصادة ولا منافية .

#### \* \* \*

والثامن : قول الطحاوى،أن ذلك كان فى وقت خاص لضرورة دعت إليه ؛ لأن كل ذى لغة كان يشق عليه أن يتحول عن لغته ، ثم لما كثر الناس والكتاب ارتفعت تلك الضرورة ، فارتفع حكم الأحرف السبعة،وعاد ما يقرأ به إلى حرف واحد .

#### \* \* \*

والتاسع:أن المرادَ عِلْمُ القرآن يشتمل على سبعة أشياء: علم الإثبات والإبجاد ، كقوله تمالى : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوَاتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ (١).

وعلم التوحيد ، كقوله تعـالى : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ ﴾ (٢) . ﴿ وَ إِلَهُكُمْ ۚ إِلَهُ وَاحِدْ ﴾ (٣) .

وعلم التنزيه ، كقوله: ﴿ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كُمَنْ لَا يَخْلُقُ ﴾ (١) . ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ِ شَيْءٍ ﴾ (٥) .

وعلم صفات الذات ، كقوله : ﴿ وَ لِلهِ الْمِزَّةُ ﴾ (١) . ﴿ اُلْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ﴾ (٧) . وعلم صفات الفعل، كقوله : ﴿ وَأَعْبُدُوا اللهَ ﴾ (٨) . ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ (١) . ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ (١٠) ، ﴿ لَا تَأْ كُلُوا الرَّبَا ﴾ (١١) .

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران ۱۹۰

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٦٣

<sup>(</sup>٥) سورة الثوري ١١

<sup>(</sup>٧) سورة الجمعة ١

<sup>(</sup>٩) سورة النباء ١

<sup>(</sup>۱۱) آل عمران ۱۳۰

<sup>(</sup>٢) سورة الإحلاس ١

<sup>(</sup>٤) سورة النحل ١٧

<sup>(</sup>٦) سُورة المنافقون ٨

<sup>(</sup>٨) سورة النباء ٢٦

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة ٤٣

وعلم العفو والعذاب، كقوله : ﴿ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ ﴾ (١). ﴿ نَبَّىٰ عِبَادِى أَنَّى أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .وأَنَّ عَذَابِيهُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴾ (٢).

وعلم الحشر والحساب؛ كقوله: ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَآ تِيَةٌ ﴾ ( ) . ﴿ اقْرَأُ كِتَا بَكَ كَنَى بِنَفْسِكَ اليَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ ( )

وعلم النبوات كقوله: ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ﴾ ( ) . ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُول إِلاَّ بِلِسِان قَوْمِهِ ﴾ (١) .

وَالإمامَاتَ كَقُولُه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (٧) . ﴿ وَمَنْ بُشَافِقِ الرَّسُولَ ﴾ (٨) . ﴿ كُنْنُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾ (٩) .

والعاشر أن المراد به سبعة أشياء : المطلق والمقيّد ، والعام والخاص ، والنصُّ والمؤوّل ، والناسخ ، والمنسوخ ، والحجمل والمفسّر ، والاستثناء وأقسامه ، حكاه أبو المعالى بسند

له عن أئمة الفقياء .

والحادى عشر ، حكاه عن أهل اللغة ، أن المراد الحذف والصلة ، والتقديم والتأخير ، والقلب والاستعارة ، والتكرار ، والكناية والحقيقة والمجاز ، والمجمل والفسر ، والظاهر ، والعريب .

والثانى عشر، وحكام عن النحاة، أنها التذكير والتأنبث، والشرط والجزاء ، والتصريف

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۱۳۵

<sup>(</sup>۲) سورة الحجر ٤٩ ، ٥٠

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ١٤

<sup>(</sup>٦) سورة إبراهيم ٤ .

<sup>(</sup>٨) سورة النساء ١١٥.

<sup>(</sup>۳) سورة غافر ۹۰(۵) سورة غافر ۹۰

<sup>(</sup>٥) سورة النماء ١٦٥

<sup>(</sup>٧) سورة النساء ٩٠ .

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران ١٦٠ .

<sup>(</sup> ١٠ \_ برهان \_ أول )

والإعراب ، والأقسام وجوابها ، والجمع والتفريق ، والتصغير والتعظيم ، واختلاف الأدوات مما يختلف فيها بمعنى ، ومالا يختلف فى الأداء واللفظ جميعا .

\*\*\*

والثالث عشر ، حكاه عن القُرَّاء أنها من طريق التلاوة وكيفية النطق بها : من إظهار ، و إدغام ، وتفخيم ، وترقيق ، و إمالة و إشباع، ومدُّ وقصر، وتخفيف وتليين، وتشديد.

\* \* \*

والرابع عشر، وحكاه عن الصوفية أنَّه يشمل على سبعة أنواع من المبادلات، والمعاملات، وهي الزهد والقناعة مع اليقين، والحزم والخدمة مع الحياء، والكرم والفتوّة مع النقر، والمجاهدة والمراقبة مع الخوف، والرجاء والتضرع والاستغفار مع الرضا، والشكر والصبر مع المحاسبة والحبّة، والشوق مع المشاهدة.

\* \* \*

وقال ابن حبان: قيل أقرب الأقوال إلى الصحة أن المراد به سبع لغات ، والسّر في إنزاله على سبع لغات تسهيله على الناس لقوله: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرُ نَا الْقُرْآنَ لِلذِّ كُو ﴾ (١) ، فلو كان تعالى أنزله على حرف واحد لا نعكس المقصود. قال : وهذه السبعة التى نتداولها اليوم غير تلك ، بل هذه حروف من تلك الأحرف السبعة كانت مشهورة ؛ وذكر حديث عر مع هشام بن حكيم ؛ لكن لمّا خافت الصحابة من اختلاف القرآن رأوا جمعه على حرف واحد من تلك الحروف السبعة ؛ ولم يثبت من وجه صحيح تعين كل حرف من هذه الأحرف ؛ ولم يكلفنا الله ذلك ؛ غير أن هذه القراءة الآن غير خارجة عن الأحرف السبعة . وقال بعض المتأخرين : الأشبه بظواهم الأحاديث أن المراد بهذه الأحرف اللغات ؛ وهو أن يقرأ كل وم من العرب بلغتهم وما جرت عليه عادتهم ؛ من الإظهار والإدغام وهو أن يقرأ كل توم من العرب بلغتهم وما جرت عليه عادتهم ؛ من الإظهار والإدغام

<sup>(</sup>١) القمر : ١٧ .

والإمالة والتفخيم والإشمام والهمز والتليين والمد، وغيرذلك من وجوه اللغات إلى سبعة أوجه منها في الكلمة الواحدة ؛ فإن الحرف هو الطرف والوجه ؛ كما قال تعالى : ﴿ ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّهَ عَلَى حَرْفِ ﴾ (١) ، أى على وجه واحد؛ وهو أن يعبده في السّراء دون الضراء ؛ وهذه الوجوه هي القراءات السبع التي قرأها القراء السبعة ؛ فإنها كلّها صحّت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو الذي جمع عليه عمان المصحف، وهذه القراءات السبع اختيارات أولئك القراء ؛ فإن كل واحد اختار فيا روى وعلم وجهة من القراءة ما هو الأحسن عنده والأولى ، ولزم طريقة منها ورواها وقرأ بها ، واشتهرت عنه ونُسِبت إليه ؛ فقيل : حرف نافع ، وحرف ابن كثير . ولم يمنع واحد منهم حرف الآخر ولا أنكر ، بل سوغه وحسّنه ؛ وكلّ واحد من هؤلاء السبعة رُوى عنه اختياران وأكثر ؛ وكل صيح .

وقد أجم المسلمون في هذه الأعصار على الاعباد على ما صحّ عنهم ، وكان الإنزال على الأحرف السبعة توسعة من الله ورحمة على الأمة ؛ إذا لو كُلِف كل فريق منهم ترك لغته والعدول عن عادة نشئوا عليها ؛ من الإمالة ، والهمز والتليين ، والمد ، وغيره لقَقَ عليهم . ويشهد لذلك ما رؤاه الترمذي عن أبي بن كعب أنه تقيى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال : « ياجبريل ، إنّى بُعِشتُ إلى أمّة أميين ؛ منهم العجوز ، والشيخ الكبير ، والغلام ، والجارية ، والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط ؛ فقال : يا محمد ، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف » . وقال : حسن صحبح .

<sup>(</sup>١) سورة الحج ١١.

# النّوع المِّانِعَشَر في كيفتّ إنزاله

قَالَ تَمَالَى : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرْآنُ ﴾ (١) ، وقال سبحانه : ﴿ إِنَّا أَنْزَلُنَاهُ فِي كَلِيَةٍ القَدْرِ ﴾ (٢) .

واختلف فى كيفية الإنزال على ثلاثة أقوال :

أحدها أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جلة واحدة ، ثم نزل بعد ذلك منجما في عشرين سنة أو في ثلاث وعشرين ، أو خس وعشرين ،على حسب الاختلاف في مدة إقامته بمكة بعد النبوة .

والقول الثانى : أنه نزل إلى سماء الدنيا فى عشرين ليلة قدر من عشرين سنة ، وقيل: فى ثلاث وعشرين ليلة قدر من ثلاث وعشرين سنة ، وقيل: فى خس وعشرين ليلة قدر من ثلاث من خس وعشرين سنة ، فى كل ليلة ما يقدر الله سبحانه إنزاله فى كل السنة ، شم ينزل بعد ذلك مُنجَّما فى جميع السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والقول الثالث: أنه ابتدى ً إنزالُه فى ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجَّما فى أوقات مختلفة من سائر الأوقات .

والقول الأول أشهر وأصح ، وإليه ذهب الأكثرون ؛ ويؤيد مارواه الحماكم في مستدركه عن ابن عباس قال : أنزِل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر ، ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة . قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين .

(١) سورة البقرة ١٨٥.

وأخرج النَّسائي في التفسير من جهة حسّان عن سعيد بن جُبَير عن أبن عباس قال : فُصل القرآن من الذِّكْر فوضع في بيت العزّة من السهاء الدنيا ، فجعل جبريل يبزل به على النبي صلى الله عليه وسلم . و إسناده صحيح ، وحسّان هو ابن أبي الأشرس، وثقه النَّسائي وغيرُه . و بالثاني قال مقاتل والإمام أبو عبد الله الحليمي (١) في " المنهاج " والماور دى في " تفسيره " . و بالثالث قال الشعبي وغيره .

واعــلم أنه انفق أهلُ السنة على أنَّ كلام الله منزّل ، واختلفوا فى معنى الإنزال ، فقيل : معناه إظهار القرآن ، وقيل : إن الله أفهم كلامَه جبريل وهو فى السماء ، وهو عال من المسكان وعلّمه قراءته ، ثم جبريل أدَّاه فى الأرض وهو يهبط فى المسكان .

والتنريل له طريقان : أحدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملائكة انخلع إلى البشرية حتى يأخذ الرسول منه ؛ والأول أصعب الحالين .

ونقل بعضُهم عن السَّمَرُ قَنْدى حكاية ثلاثة أقوال فى المنزل على النبى صلى الله عليه وسلم ما هو :

أحدها: أنه اللفظ والمعنى ، وأن جبريل حفيظ القرآن من اللَّوْح المحفوظ ونزل به . وذكر بعضُهم أن أحرُف القرآن فى اللَّوح المحفوظ؛ كلُّ حرف مها بقد رجبل قاف ، وأن تحت كلِّ حرف معان لا يحيط بها إلا الله عز وجل ، وهذا معنى قول الغزالى : إن هذه الأحرف سترة لمعانيه .

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبدالله حسين بن الحسن الحليمي الجرجانى التوفى سنة ٤٠٣؟ وكتابه المنهاج فيه أحكام كثيرة ؟ ومسائل فقهية بما يتملق بأصول الإيمان ، رتبه على سبعة وسبعين بابا على أن الايمان بضعا وسبعين شعبة. (كثف الظنون ١٨٧١) .

<sup>(</sup>٢)ط، م: واللكية ، .

والثانى أنه إنمانزل جبريل على النبى صلى الله عليه وسلم بالمعانى خاصة ، وأنه صلى الله عليه وسلم علم تلك المعانى وعبَّر عنها بلغة العرب ؛ و إنما تمسّكوا (١) بقوله تعالى : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأُمِينُ عَلَى قَلْبكَ ﴾ (٢) .

والثالث أن جبريل صلى الله عليه وسلم إنما ألتى عليه المعنى ، وأنه (٣) عبّربهذه الألفاظ بلغة العرب ، وأن أهل السماء يقرءونه بالعربية ، ثم إنه أنزل به كذلك بعد ذلك .

فإن قيل: ما السرُّ فى إنزاله جملة إلى السماء ؟ قيل: فيه تفخيم لأمره ، وأمرِ مَنْ نزل عليه ؟ وذلك بإعلان (٤) سكان السموات السبعأن هذا آخرُ الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأم ؛ واقد صرفناه إليهم ليُنزله عليهم . ولولا أنَّ الحكمة الإلهية اقتضت نزوله منجَّما بسبب الوقائع لأهبطه إلى الأرض جملة .

فإن قيل: في أى زمان نزل جملةً إلى سماء الدنيا؛ بعد ظهور نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أم قبلها ؟ قلت: قال الشيخ أبو شامة: الظاهر أنه قبلها، وكلاهما محتمل؛ فإن كان بعدها فوجه التفخيم منه ما ذكرناه، وإن كان قبلها ففائدته أظهر وأكثر.

فإن قلت: فقوله: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ (\*)، منجلة القرآن الذي نزَل جملة أم لا ؟ فإن لم يكن منه فما نزَل جملة ؟ و إِن كان منه فما وجه صحة هذه العبارة ؟ قلت: ذَكَر فيه وجهين : أحدُهما أن يكون معنى الكلام: ما حكَمْنا بإنزاله في القدر وقضائه وقد رناه في الأزل ونحو ذلك. والثاني أن لفظه لفظ الماضي ومعناه الاستقبال ؛ أي ينزل جملة في ليلة مباركة هي ليلة القدر ، واختير لفظ الماضي ؛ إمَّا لتحققه وكونه لا بُدًّ منه ؛ و إما لأنه حال اتصاله بالمنزل عليه يكون المضي في معناه محققاً ؛ لأن نزولة منجَّما كان بعد نزولة جملة.

<sup>(</sup>١) الإتقان ١ : ٤٣ : « وتمسك قائل هذا بظاهر قوله تعالى :

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ١٩٣ . (٣) ط ، م : « وإنما »

<sup>( • )</sup> ط: « ياعلام »

<sup>(</sup>٤) سورة القدر ١ .

فإن قلت: ما السر في نزوله إلى الأرض منجما ؟ وهلا نزل جملة كسائر الكتب؟ قلت: هذا سؤال قد تولّى الله سبحانه جوابه ؛ فقال تعالى : ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُ وا لَوْلاَ نَزّلَ عَلَيْهِ القُرْآنُ مُجْلَلًا وَاحِدَةً ﴾ (١) ، يعنون : كما أنزل على مَنْ قبله من الرسل . فأجابهم الله بقوله: ﴿ كَذَلِكَ ﴾ ، أى أنزلناه كذلك مفرقا ﴿ لنثبت به فؤادك ﴾ ، أى لنقولى به قلبك ؛ فإن الوحى إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب ، وأشد عناية بالمرسل إليه ؛ ويستلزمُ فإن الوحى إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب ، وأشد عناية الواردة من ذلك الجانب ذلك فثرة نزول الملك إليه ، وتجديد العهد به و بما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجانب العزيز ، فحد شد له من السرور ما تقصر عنه العبارة ؛ ولهذا كان أجُودَ ما يكونُ في رمضان لكثرة نزول جبريل عليه السلام .

وقيل: معنى ﴿ لِنُنَبِّتَ بِهِ فُوَّادَكَ ﴾ لنحفظه ، فإنه عليه السلام كان أميّا لا يقرأ ولا يكتب ؛ فَفُرَّق عليه لييسَّرُ<sup>(٢)</sup> عليه حفظه ؛ بخلاف غيره من الأنبياء ؛ فإنه كان كاتبا قار الفي فيمكنه حفظ ُ الجميم إذا نزل جملة .

فَإِن قَلْتَ :كَانَ فِي القُدُّرةِ إِذَا نَزَلَ جَمَلَةً أَنْ يَحْفَظُهُ النِّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم دفعة .

قلت: ليس كل ممكن لازم الوقوع؛ وأيضاً في القرآن أجو بة عن أسئلة؛ فهو سبب من أسباب تفرق النزول؛ ولأن بعضة منسوخ و بعضه ناسخ، ولا يتأتى ذلك إلا فيا أنزل مفرقا. وقال ابن فُورك (٢٠): قيل أنزلت التوراة جملة ، لأنها نزلت على نبى يقرأ و يكتب وهو موسى \_ وأنزل القرآن مفر قا لأنه أنزل غير مكتوب على نبى أى . وقيل مما لم يَنزل لأجله جملة واحدة أن منه الناسخ والمنسوخ ، ومنه ماهو جواب لمن يسأل عن أمور ، ومنه ماهو إنكار للاكان . انتهى .

<sup>(</sup>١) سورة الفرةان ٣٢ . (٢) ط ، م : « ليثبت عليه » .

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر عجد بن الحسن بن فورك الأديب المتكلم الأصولى ؟ رووا أنه بلغت تصانيفه فى أصول الدين وأصول الفقه ومعانى القرآن قريباً من المائة . توفى سنة ٢٠٦ . وفورك بالفاء المضمونة والواو الساكنة والراء المفتوحةوالكاف . ( إنباه الرواة ٣ : ١١٠ )، تبيين كذب الفترى٢٣٢، التاج ـ فرك).

وكان بين أول نزول القرآن وآخره عشرون أو ثلاث وعشرون أو خمس وعشرون سنة ؟ وهو مبنى على الخلاف فى مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة ؛ فقيل عشر ، وقيل ثلات عشرة، وقيل خمس عشرة . ولم يختلف فى مدة إقامته بالمدينة أنها عشر . وكان كلَّما أنزل عليه شىء من القرآن أمر بكتابته ويقول : فى مفترقات الآيات . «ضعوا هذه فى سورة كذا » ، وكان يعرضه جبريل فى شهر رمضان كلَّ عام مرّة ، وعامَ مات مرتين .

وفى صحيح البخارى : قال مسروق عن عائشة عن فاطمة رضى الله عنهما : أسر النبى صلى الله عليه وسلم إلى « أن جبريل كان يعارضنى بالقرآن كل سنة ، وأنه عارضنى العام مرتين ، ولا أراه إلاحضُور أجلى » .

وأسنده البخارى فى مواضع . وقد كرر النبى صلىالله عليه وسلم الاعتكاف فاعتكف عشر ين بعد أن كان يعتكف عشرا .

### النّوع الثالِت عشِر في بيان جمعه ومن حفظه من لضحابه رضي سعنهم

### [جمع القرآن على عهد أبى بكر]

روی البخاری قی صحیحه (۱ : عن زید بن ثابت قال : أرسل إلی أبو بکر مقتل أهل الىمامة (۲) ، فإذا عمر [ بن الخطاب] (۲) عنده ، فقال أبو بکر: إن عمر أتانی فقال : إن الفتل قد استحر يوم الىمامة بقراً القرآن ؟ و إنی أخشی أن يستحر القتل بالمواطن (۱ ) فيذهب كثير من القرآن ؟ و إنی أری أن تأمر بجمع القرآن . قلت لعمر : كیف نعمل شیئاً لم یفعله رسول الله صلی الله علیه وسلم ؟ فقال عمر : والله إن هذا خیر (۱ ) . فلم یزل عمر یر أجعنی حتی شرح الله صدری لذلك ؛ وقد رأیت (۲ ) في ذلك الذی رأی عمر . قال زید : وقال أبوبكر : إنك رجل شاب عاقل لا أشهمك (۱ ) وقد كنت تكتب الوحی لرسول الله صلی الله علیه وسلم ، فتتبع القرآن واجمه . قال زید : فوالله لو كلفنی (۸ نقل جبل من الجبال ما كان بأنقل علی عما أمرنی به من جم القرآن ، قلت : كیف تفعلون شیئاً لم یفعله رسول الله صلی بأنقل علی عما أمرنی به من جم القرآن ، قلت : كیف تفعلون شیئاً لم یفعله رسول الله صلی الله علیه وسلم ؟ فقال : هو والله خیر ، فلم یزل أبو بکر یراجعنی حتی شرح الله صدری الله صدر آبی بکر وعر ، فتنبعت القرآن أجمه من الهسب (۱ ) والله فاف (۱ ) وصدور شرح له صدر آبی بکر وعر ، فتنبعت القرآن أجمه من الهسب (۱ ) والله فاف (۱ )

<sup>(</sup>١) في كتاب فضائل الفرآن .

 <sup>(</sup>۲) فيها استشهد من الصحابة نحو أربعائة وخسين ، وجلة الفتلى من المسلمين نحو ألف ؟ وانظر تاريخ الطبرى حوادث سنتى ١٩٠١ .
 (٣) من صحيح البخارى .

<sup>(</sup>٤) في الصعيح : ﴿ بِالقراءَقْيُ المُواطنَ ﴾

<sup>(</sup>٥) في الصعيح: دهذا والتنخير، . (٦) في الصعيح: د ورأيت، .

<sup>(</sup>٧) في الصحيح: « لا تهمك » .

 <sup>(</sup>A) فى الصحيح: و لو كلفونى » .
 (٩) الصيب: جريد النخل إذا نحى عنه خوصه .

<sup>(</sup>١٠) اللخاف : حجارة بيض عريضةرقاق ، واحدها تمقة .

الرجال ، حتى وجدت آخر التوبة (لَقَدْ جَاءَكُم) (١) مع أبى خزيمة الأنصارى الذى جعل النبى صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين ، لم أجدها مع أحد غيره فألحقتُها في سورتها ، فكانت الصحف عند أبى بكر حتى توفاه الله ، ثم عند عر حتى قبض ، ثم عند حفصة بنت عر .

وفى رواية قال ابن شهاب (٢): وأخبرنى خارجة بن زيد سمع زيد بن ثابت يقول: فَقَدْت آية من الأحراب حين نسخنا المصحف؛ قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصارى ﴿ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَدُوا الله عَلَيه ﴾ (٢) فألحقناها في سورتها. وخزيمة الأنصارى شهادته بشهادتين. وقول زيد: « لم أجدها إلا مع خزيمة » ليس فيه إثباتُ القرآن بخبر الواحد؛ لأن زيدا كان قد سمعها وعلم موضعها في سورة الأحراب بتعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك غيرُه من الصحابة ثم نسيها، فلما سمع ذكره، وتتبعه للرجال كان للاستظهار، لا لاستحداث العلم، وسيأتى أن الذين كانوا يحفظون القرآن من الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة؛ والمراد:أن هؤلاء كانوااشهروابه، فقد ثبت أن غيرَهم حفظه، وثبت أن الترآن مجوعه محفوظ كله في صدور الرجال أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عليه وسلم، إلا سورة براءة.

قال، ابن عباس: قلت لعثمان: ما حَمَلَكُم أن عَدَتُم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المثاني؛ فقرنتم بينهما، ولم تكتبوابينهما سطر ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِمِ ﴾؟ قال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يأني عليه الزمان وتبزل عليه السور، وكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض مَنْ كان يكتبه فقال: ضَعُوا هذه الآبات في الدورة

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن (٣) سورة الأحراب ٢٣ .

التي يذكر فيها كذا وكذا ، وكانت « الأنقال » من أوائل ما نزلَ من المدينة ، وكانت « براءة » من آخر القرآن ؛ وكانت قصتها شبيهة بقصتها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها ؛ فمن أجل ذلك قرنت بينهما ، ولم أكتب بينهما سطر فريشم الله الرّسخين الرّسحيم )، ثم كتبت . فثبت أنّ القرآن كان على هذا التأليف والجمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ترك جمّه في مصحف واحد ؛ لأنّ النسخ كان يَرِدُ على بعض (۱) ، فلو جمعه ثم رفعت تلاوة بعض (۲) لأدّى إلى الاختلاف واختلاط الدين ، فحفظه الله في القلوب إلى انقضاء زمان النسخ ، ثم وفق لجمعه الخلفاء الراشدين .

#### [ نسخ القرآت في المصاحف ]

واعلم أنه قد اشتهر آن عُمَانَ هو أولُ مَنْ جمع المصاحف ؛ وليس كذلك لما بيّناه ، بل أولُ مَنْ جمعها فى مصحف واحد الصدِّيقُ ، ثم أمرَ عُمَانُ حين خاف الاختلاف فى القراءة بتحويله منها إلى المصاحف: هكذا نقله البيهقى.

قال: وقد رَوَيْنَا عن زيد بن ثابت أنّ التأليف كان فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم، وروينا عنه أن الجمع فى المصحف كان فى زمن أبى بكر والنسخ فى المصاحف فى زمن عُمان ، وكان ما يجمعون وينسخون معلوما لهم ، بما كان مثبتاً فى صدور الرجال ، وذلك كلَّه بمشورة مَنْ حضره من الصحابة وارتضاه على بن أبى طالب، وحمد أثره فيه .

وذكر غيره أنَّ الذي استبدَّ به عَمَان جمعُ الناس على قراءة محصورة ، والمنع من غير ذلك ، قال القاضى أبو بكر فى " الانتصار " : لم يقصد عُمَان قَصْد أبى بكر فى جمع نفس القرآن بين لَوْحين ؛ و إنما قضد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلمّ و إلغاء ما ليس كذلك ، وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير ، ولا تأويل أنْبِتَ

<sup>(</sup>۱) ت ،ط « عليه » .

مع تنزيل، ومنسوخ تلاوته كُتِبَ مع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظه، خشية دخول الفسادوالشبهة على من يأتى بعد. انتهى.

وقد روى البخارى في صيحه (۱) عن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عمان، وكان يغازى أهل الشام في فتح إرْمِينية وأذر بيجان مع أهل العراق ، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة وقال [ (۲) حذيفة ] لعمان : أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا [ في الكتاب (۲) اختلاف اليهود والنصارى . فأرسل عمان إلى حَفْصة : أن أرسلي إلينا الصحف ننسخا في المصاحف ثم نودها إليك ؛ فأرسلت بها إليه ، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسَعْد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف وقال عمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن في كل بيان الموحف في المصاحف أن يحرق .

وفى هذه إثبات ظاهر أن الصحابة جمعوا بين الدّفتين القرآن المنزل من غير زيادة ولا نقص . والذى حملهم على جَمْعه ما جاء فى الحديث أنّه كان مفرقا فى العُسُب وَاللّخاف وصُدور الرجال ، فحافوا ذهاب بعضه بذهاب حَفظَته ، فجمعوه وكتبوه كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ، من غير أن قدّ موا شيئا أو أخّروا . وهذا الترتيب كان منه صلى الله عليه وسلم بتوقيف لهم على ذلك ؛ وأن هذه الآية عقب تلك الآية ؛ فثبت أن سَمْى الصحابة فى جمعه فى موضع واحد ، لا فى ترتيب ؛ فإن القرآن مكتوب فى اللوح المحفوظ على هذا الترتيب الذى هو فى مصاحفنا الآن ، أنزله الله جملة واحدة إلى سماه الدنيا،

<sup>(</sup>١) في كتاب فضائل القرآنِ .

كَا قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقَرْآنُ ﴾ (1) وقال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْوَ لُنَاهُ فِي لِيلَةِ القَدْرِ ﴾ (2) ، ثم كان ينزل مفر قاعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياته عند الحاجة ؛ كما قال تعالى : ﴿ وَقُرآنَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتُ وَنَزَلْنَاهُ تَنزِيلًا ﴾ (2) فترتيبُ النزول غير ترتيب التلاوة ؛ وكان هذا الاتفاق من ونزَّ لْنَاهُ تَنزِيلًا ﴾ (2) فترتيبُ النزول غير ترتيب التلاوة ؛ وكان هذا الاتفاق من الصحابة سبباً لبقاء القرآن في الأمه، ورحمة من الله على عباده ، وتسهيلا وتحقيقاً لوعده بحفظه ؛ كما قال تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّ لْنَا الذّ كُرّ وَ إِنَّا لَهُ كَا فِطُونَ ﴾ (1) وزال بذلك الاختلاف ، واتفقت الكلمة .

قال أبو عبد الرحمن السلمى : كانت قراءة أبى بكر وعمر وعبان وزيد بن ثابت وللهاجرين والأنصار واحدة ، كانوا يقرءون القراءة العامة ، وهى القراءة التى قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل مرتين فى العام الذى قبض فيه ، وكان زيد قد شهد المرضّة الأخيرة ، وكان يقرى الهاس بها حتى مات ، ولذلك اعتمد م الصديق فى جمه ، وولاً م عبان كتبة المصحف .

وقال أبو الحسين بن فارس فى " المسائل الخس " : جَمْع القرآن على ضربين : أحدها تأليف السُّور، كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين ؛ فهذا الضرب هو الذى تولته الصحابة ، وأما الجمع الآخر – وهو جمع الآيات فى السور – فهو توقينى تولاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحاكم فى المستدرك : وقد روى حديث عبدا لرحن بن شماس عن زيد بن ثابت قال : كنًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلفُ القرآن من الرقاع ... الحديث ، قال : وفيه البيان الواضح أن جمع القرآن لم يكن مرة واحدتم ، فقد مُجمع بعضه بحضرة النبى وفيه البيان الواضح أن جمع القرآن لم يكن مرة واحدتم ، فقد مُجمع بعضه بحضرة النبى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسرام ٢٠٦ . (٤) سور

<sup>(</sup>٢) سورة القدر ١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر ٩ .

صلى الله عليه وسلم ، ثم جمع بحضرة الصدّيق ؛ والجمع الثالث وهو ترتيب السُّور كان فى خلافة عُمان .

وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي (١) في كتاب "فهم السنن " : كتابة القرآن ليست محدثة فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابته ، ولكنه كان مفر قافى الرقاع والأكتاف والعُسب ؛ و إنَّما أمّرَ الصدِّيقُ بنسخها من مكان إلى مكان ، وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيها القرآن منتشر ، فجمعها جامع ، وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء .

فإن قيل: كيف وقعت الثقة بأصحاب الرقاع وصدور الرجال؟ قيل: لأنهم كانوا يُبدُون عن تأليف مُعْجز ونظم معروف، وقد شاهدوا تلاوته من النبي صلى الله عليه وسلم عشرين سنة، فكان تزويد ماليس منه مأموناً ؛ وإنما كان الخوف من ذهاب شيء من صحيحه .

فإن قيل: كيف لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قيل: لأن الله تعالى كان قد أمّنه من النسيان بقوله: ﴿ سَنُقْرِ ثُكَ فَلَا تَنْسَى. إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ ﴾ (٢٠) أن يرفع حكمه بالنسخ ، فحين وقع الخوف من نسيان الخلق حدث ما لم يكن ، فأحدرث بضبطه ما لم يُحتج إليه قبل ذلك .

وفى قول زيد بن ثابت: « فجمعته من الرقاع والأكتاف وصدور الرجال » ما أوهم بعض الناس أن أحداً لم يجمع القرآن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وأن مَنْ قال : إنه جمع القرآن أبي بن كعب وزيد ليس بمحفوظ . وليس الأمر على ما أوْهَمَ ؛ و إنما طُلِب القرآن متفرقا ليعارض بالمجتمع عند مَنْ بقى ممّن جمع القرآن ليشترك الجميع فى علم ماجمع

<sup>(</sup>۱) احد رجال الصوفية ؛ ذكره ابن الجوزى فى كتاب صفوة الصفوة ( ۲ : ۲۰۷ ) ؛ وقال: إنه توفى سنة ۲٤٣ .

<sup>(</sup>۲) سورة الأعلى ٦ ، ٧ .

فلا يغيب عن جمع القرآن أحدُ عند منه شيء ، ولا يرتاب أحدُ فيما يودَع المصحف، ولا يشكو في أنه جُمِع عَنْ ملاً منهم .

فأما قوله : « وجدت آخر براءة مع خزيمة بن ثابت، ولم أجدها مع غيره » ؛ يعنى ممن كانوا في طبقة خزيمة ممن لم يجمع القرآن .

وأما أبيّ بن كعب وعبد الله بن مسعود ومُعاذ بن جبل ؛ فبغير شَكٍّ جمعوا القرآن ، والدلائل عليه (١) متظاهرة ، قال : ولهذا المعنى لم يجمعوا السنن في كتاب ، إذَّ لم يمكن عليه ضبطها كما ضبط القرآن . قال : ومن الدليل على ذلك أنَّ تلك المصاحف التي كتب منها القرآن كانت عند الصدِّيق لتكون إماما ولم تُفارق الصدِّيقَ في حياته 'ولا عمر أيامه . ثم كانت عند حفصة لاتُككِّن منها ، ولما احتيج إلى جَمْع الناس على قراءة واحدة ، وقع الاختيار عليها في أيام عُمَان ؛ فأخذ ذلك الإمام ، ونُسِخ في المصاحف التي بعث بها إلى الكوفة ، وكان الناسُ متروكين على قراءة ما يحفظون (٢) من قراءتهم المختلفة ، حتى خيف الفساد فجمعوا على القراءة التي نحن عليها . قال : والمشهور عند الناس أن جامع القرآت عيَّان رضى الله عنه ، وليس كذلك ؛ إنما حمل عُمان الناسَ على القراءة بوجه واحدٍ على اختيار و قع هينه وبين مَنْ شِهدَه من المهاجرين والأنصار لما خشِيَ الفتنة عنــد اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات والقرآن. وأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن ؛ فأمَّا السابق إلى جمع الجلة فهو الصديق؛ روى عن على أنه قال : رحم الله أبا بكر ! هو أول من جَمَع بين اللوحين ، ولم يحتج الصحابة في أيام أبي بكر وعمر إلى جَمْعه على وجه ما جَمّعه عَمَان ؟ لأنه لم يحدث في أيامهما من الخلاف فيه ما حدث في زمن عُبَّان ؛ ولقد وُفِّق لأمر عظيم ، ورفع الاختلاف ، وجمع الكلمة، وأراح الأمة .

<sup>(</sup>١)م: د ذلك »

وأما نعلق الروافض بأن عُمان أحرَق المصاحف فإنه جهل مهم وعمّى ، فإنّ هذا من فضائله وعلمه ؛ فإنه أصلح ، ولم الشّعث ، وكان ذلك واجباً عليه ، ولو تركه لَقصى ، لما فيه من التضييع ؛ وحاشاه مِنْ ذلك . وقولهم: إنه سَبَق إلى ذلك ممنوع لما بيّناه أنه كُتِب فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم فى الرّقاع والأكتاف ؛ وأنه فى زمن الصديق جَمّعه فى حرف واحد .

قال: وأما قولهم: إنه أحرق المصاحف؛ فإنه غير ثابت، ولو ثبت لوجب حمله على أنه أحرق مصاحف قد أودعت مالا يحل قراءته .

وفى الجلة إنه إمام عَدْل غير معاند ولا طاع فى التنزيل ، ولم يحرق إلاَّ ما يجب (١) إحراقه، ولهذا لم ينكرعليه أحدُّ ذلك، بل رضوه وعدُّوه من مناقبه ، حتى قال على :لو وليت ما ولى عَبَان لعملت بالمصاحف ما عمل . انتهى ملّخصا .

### فائدة

### [ في عدد مصاحف عُمَانِ ]

قال أبو عمرو الدانى فى " المقنع ": أكثر العاماء على أن عثمان لما كتب المصاحف جعلة على أربع نسخ؛ وبعث إلى كل ناحية واحدا : الكوفة والبصرة والشام، وترك واحدا عنده . وقد قيل : إنه جعله سبع نسخ ، وزاد : إلى مكة و إلى البمن و إلى البحرين . قال : والأول أصح وعليه الأثمة .

<sup>(</sup>١) م ، وجب ، ،

### فصل

### فى بيان من جَمَع القرآن حفظاً [من الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم]

حفظه فى حياته جماعة من الصحابة ، وكلُّ قطعة منه كان محفظها جماعة كثيرة أقلهم بالغون حد التواتر ، وجاء فى ذلك أخبار ثابتة فى الترمذى والمستدرك وغيرهما من حديث ابن عباس قال : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأتى عليه الزمانُ وهو ينزِلُ عليه السُّورُ ذواتُ العدد ، فسكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض مَن كان يكتب فيقول : « ضعوا هذه الآيات فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا » ، قال الترمذى : هذا حديث حسن . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

وفى البخارى عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك: مَنْ جمع القرآن على عهد رسول الله على الله عليه وسلم ؟ قال: أربعة كلّم من الأنصار: أبى بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد ابن ثابت، وأبو زيد، وفي رواية: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. قال الحافظ البيهتي في كتاب " الملاخل": الرواية الأولى أصح ، ثم أسند عن ابن سيرين قال: جَمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة لا يختلف فيهم: مُعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد، وأبو زيد، واختلفوا في رجلين من ثلاثة: أبو الدرداء وعمان، وقيل عمان وتميم الدارى "

وعن الشعبي ، جمعه ستة : أبي ، وزيد، ومُعاذ، وأبو الدرداء، وسعد بن عُبيد، وأبو زيد. ومُعبن جارية قد أخذه إلا سورتين أو ثلاثة . قال : ولم يجمعه أحد من الخلفاء من أصحاب عمد غير عَمَان .

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة : وقد أشبع القاضى أبو بكر محمد بن الطيب في كتاب " الانتصار " الكلام في حَملة القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام الأدلة على أنهم كانوا أضعاف هذه العدة المذكورة وأن العادة تحيل خلاف ذلك ؛ ويشهد لصحة ذلك كثرة القراء المقتولين يوم مسيلمة باليمامة ؛ وذلك في أول خلافة أبي بكر، وما في الصحيحين: قتل سبعون من الأنصار يوم بثر مَعونة ؛ كانوا يُسمّون القراء . ثم أوّل القاضى الأحاديث السابقة بوجوه منها : اضطرابها ، و بيّن وجه الاضطراب في القدد و إن خُرِّجَتْ في الصحيحين ، مع أنه ليس منها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ومنها بتقرير العمرة با فالمعنى : لم يجمعه على جميع الأوجه والأحرف والقراءات التي نزل بها إلا أولئك النفر . ومنها أنه لم يجمع ما نسخ منه وأزيل رسمه بعد تلاوته مع ما ثبت رسمه و بقى فرض منفه وتلاوته إلا تلك الجاعة . ومنها أنه لم يجمع جميع القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه مِنْ فيه تلقيا غير تلك الجاعة ، وغير ذلك .

قال الماوردى : وكيف يمكن الإحاطة بأنه لم يكمله سوى أربعة ، والصحابة متفرقون في البلاد! وإن لم يكمله سوى أربعة فقد حفظ جميع أجزائه مثون لا يحصون .

قال الشيخ : وقد سمى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام القُرّاء من الصحابة في أول كتاب القراءات له ، فسمى عدداكثيرا .

قلت: وذكر الحافظ شمس الدين الذهبي (١) في كتاب " معرفة القراء (٢) ،، ما يُبين ذلك ، وأنّ هـذا المدد هم الذين عرضُوه على النبي صلى الله عليه، وسلم ، واتصلت بنا أسانيدهم ، وأمَّا مَن جمعه منهم ، ولم يتصل بنا فكثير فقال: ذِكْرُ الذين عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهم سبعة: عثمان بن عفان ، وعلى بن أبي طالب \_ وقال الشعبي:

<sup>(</sup>۱) هو الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان بن عايماز التركمانى الذهبي ؟ ولد سنة ٦٧٣ وتوفى سنة ٧٤٨ ( الدرر الـكامنة ٢ : ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>۲) هو کتاب طبقات القراء ؟ ومنه نسخة مصورة بدار الکتب المصرية رقم ۱۵۳۷ تاريخ \_ عن نسخة کبريلي رقم ۱۱۱٦ ؟ وهذا النس موجود في أول مقدمة الکتاب ، ونقله الزرکشي باختصار و تصرف.

لم يجمع القرآن أحدُ من الخلفاء الأربعة إلا عَمَان ؛ ثم ردَّ على الشعبيّ قوله : بأن عاصا قرأ على أبى عبد الرحمن السلميّ عن على \_ وأبيّ بن كعب \_ وهو أقرأ من أبى بكر وقد قال : يوثمُ القومَ أقرؤهم لكتاب الله وهو مشكل \_ . وعبد الله بن مسعود ، وأبيّ ، وزيد بن ثابت ، وأبو موسى الأشعرى ، وأبو الدرداء .

قال: وقد جمع القرآن غيرهم من الصحابة ، كماذ بن جبل وأبى زيد ، وسالم مولى أبى حذيفة ، وعبد الله بن عمر، وعقبة بن عامر ؛ ولكن لم تنصل بنا قراءتهم ، قال: وقرأ على أبى جماعة من الصحابة ؛ منهم أبو هريرة ،وابن عباس، وعبد الله بن السائب .

## النّوع الرّابع عشِر معرفهٔ تقسیم بحبسب سُوره وترنیب لسّوروالآیات وَعددها

### [ تقسيم القرآن محسب سوره ]

قال العلماء رضى الله عنهم: القرآن العزيز أربعة أقسام: الطول ، والمثنون ، والمثانى، والمفصل. وقد جاء ذلك في حديث مرفوع أخرجه أبو عبيد من جهة سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي المليح ، عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « أعطيت السبع الطُّول مكان التوراة ، وأعطيت المثنى مكان الزبور، وفُضًّلت بالمفصل » مكان التوراة ، وأعطيت المثنى مكان الزبور، وفُضًّلت بالمفصل » . وهو حديث غريب ، وسعيد بن بشير فيه لين . وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن عمران عن قتادة به .

فالسبع الطُّول أولها البقرة ، وآخرها براءة ؛ لأنهم كانوا يعدّون الأنفال و براءة سورة واحدة ، ولذلك لم يَفْصِلوا بينهما ؛ لأنهما نزلتا جيعا في مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسميت طُولا لطولها . وحكى عن سعيد بن جبير أنه عدَّ السبع الطُّول: البقرة ، وآل عمران والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والأعراف ، ويونس .

والطُّول، بضم: الطاء جمع طُولَى ، كالكَبر جمع كُبْرى · قال أبو حيان التوحيدى : وكسرُ الطاء مرذول .

والمثون: ما ولى السبعَ الطُّوَل ؛ سميت بذلك لأن كلَّ سورة منها تزيد على مائة آية أو تقاربها . والمثانى: ما ولى المثين؛ وقد تُستَىسور القرآن كلّها مثانى، ومنه قوله تعالى: ﴿ كِتَابًا مُتَسَابِها مَثَانِينَ ﴾ (٢٠) ، ﴿ وَلقدْ آتَيْنَاكَ سَبِماً مِنَ المثانِي ﴾ (٢٠) .

و إنما سمى القرآن كله مثانى لأن الأنباء والقصص تُدَنَّى فيه . ويقال : إن المثانى فى قوله تعالى : ﴿ وَلقدْ آتَيْنَاكَ سبعاً مِنَ المَنَانِي ﴾ (٢) هى آيات سورة الحد، سماها مثاني لأنها مُثنى فى كل ركعة .

والمفصل: ما يلى المثانى من قصار السور؛ سُمِّى مفطّلا لكثرة الفصول التي بين السور ببسم الله الرحمن الرحم . وقيل: لقلة المنسوخ فيه . وآخره: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بربّ النَّاس ﴾ ، وفي أوله اثنا عشر قولا:

أحدها : الجائية .

ثانيها، القتال؛ وعَزَاه للاورديُّ للأ كثرين .

أَلْمُها: الحجرات.

رابعا: ق ؛ قيل: وهي أو له في مصحف عيان رضى الله عنه . وفيه حديث ذكره الخطابي في غريبه ، يَرْويه عيسى بن يونس قال: حد ثنا عبد الرحن بن يعلى الطائني قال: حد ثنى عمر بن عبد الله بن أوس بن حُذَيفة عن جده أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد تقيف فسمع [ من ] أحساب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحز ب المقرآن . قال: وحرب المفصّل من « ق » . وقيل: إن أحد رواه في المسند . وقال الماوردي في تفسيره: حكاه عيسى بن عمر عن كثير من الصحابة ؛ المحديث المذكور .

الخامس: الصافات.

السادس: الصف.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ٢٣ .

السابع : تبارك . حكى هــذه الثلاثة ابن أبى الصيف الىمنى فى : , و نُكت التنبيه ،، (١) .

الثامن: ﴿ إِنَا فَتَحَنَا لِكَ ﴾ ؟ حكاه الدذماري في شرح '' التنبيه '' المسمى: '' رفع التمويه '' (''

التاسع: ﴿ الرحمن ﴾ ، حكاه ابن السِّيد في أماليه على '' الموطأ '' وقال: إنه كذلك في مصحف ابن مسعود. قلت: رواه أحد في مسنده كذلك .

الماشر : ﴿ هِل أَتِّي عَلَى الْإِنسَانِ حَينٌ مِن الدُّهُر ﴾ .

الحادى عشر: ﴿ سَبِّح ﴾ ؛ حكاه ابن الفركاح (٢) في تعليقه عن المرزوق.

الثانى عشر : ﴿ والضحى ﴾ ، وعزاه الماوردى لابن عباس ؛ حكاه الخطابي في غريبه ؛ ووجّهه بأن القارى مفصل بين هذه السور بالتسكبير . قال .: وهو مذهب ابن عباس وقراء مكة .

<sup>(</sup>۱) ذكره صاحب كشف الظنون ٤٩٣ ؟ وهو نكت على كتاب التنبيه في فروع الشافية لأبي المسحاق الشيرازي .

<sup>(</sup>٢) ذكره صاحب كشف الفلنون : ص ٤٩٠

<sup>(</sup>٣) ذكره صاحب كشف الفلنون ٤٨٩ . ﴿ ﴿ ٤) مَنْ الْبُنْ مَاجِهُ .

عليه وسلم من ثقيف \_ قال : كان ( رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة بعد العشاء يحدثنا \_ قال أبو سعيد : قائما على راحلتِه \_ ثم يقول : « لا سواء ، كنا مستضعفين () مستذلين \_ قال مسدِّد : بمكة \_ فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجالُ الحرب بيننا و بينهم ؟ نُدالُ عليهم و يدالون علينا ، فلما كانت ليلة، أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه ، فقلت : لقد أبطأت علينا الليلة ، قال : إنه طرأ على حزبي من القرآن ، فكرهت أن أجي عتى أتمه » .

قال أوس: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تُحزِّ بون القرآن؟ فقالوا: ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل وحده.

رواه ابن ماجه (۲۰ عن أبى بكر بن أبى شيبة عن أبى خالد الأحر به . ورواه أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن مهدى وأبو يعلى الطائفي به .

وحينئذ فإذا عددت ثمانياً وأربعين سورة كانت التي بعدهن سورة « ق ، .

بيانه: ثلاث: البقرة ، وآل غران ، والنساء . وخمس: المائدة ، والأنعام ، والأعراف ، والأنفال ، و براءة . وسبع : يونس، وهود ، ويوسف، والرعد ، و إبراهيم ، والحجر ، والنحل . وتسع : سبحات ، والحكمف ، ومريم ، وطه ، والأنبياء ، والحج ، والمؤمنون ، والنور ، والفرقان . وإحدى عشر : الشعراء ، والنمل ، والقصص ، والعنكبوت ، والروم ، ولقان ، والفرقان . وإحدى عشر : الشعراء ، والنمل ، وتسلات عشرة : الصافات ، وص ، والزمر ، وألم السجدة ، والأحزاب ، وسبأ ، وفاطر ، ويس. وثلاث عشرة : الصافات ، وص ، والقتال ، وغافر ، وحم السجدة ، وحم عسق ، والزخرف ، والدخان ، والجاثية ، والأحقاف ، والقتال ،

 <sup>(</sup>۱-۱) الفظ في ابن ماجه: « فكان ياتيناكل ليلة بعد المشاء فيحدثنا فأتما على رجليه حتى يراو ح
ين رجليه ، وأكثر ما يحدثنا ما لتى من قومه من قريش ويقول : ولاسواء ، كنا مستضعفين مستذلين».
 (۲) سنن ابن ماجه كتاب الإقامة ١ : ٢٧٤ ـ ٢٧٤ ، باب في كم يستحب يخم القرآن .

والفتح ، والحجرات ، ثم بعد ذلك حزب المفصل \_ وأوّله سورة « ق ّ » وأمّا آل حاميم فإنه يقال : إن حَم اسممن أسماء الله تعالى ، أضيفت هذه السورة إليه ؛ كما قيل: سور الله لفضلها وشرفها ، وكما قيل : بيت الله ، قال الكميت :

وَجَدْنَا لَكُمْ فَآلَ حَمْ آيةً تَأُوَّلُمَا مِنَّا تِقَيٌّ وَمُعْرِبُ (١)

وقد يُجل إسما للسورة ويدخلُ الإعراب عليها ويُصرَف. ومن قال هذا قال في الجمع: الحواميم ؛ كما يقال : طَس والطواسين . وكره بعضُ السّلَف ـ منهم محمد بن سِيرين ـ أن يقال : الحواميم ؛ وإنما يقال : آل حم .

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : آل حَم ديباج القرآن .

وقال ابن عباس رضى الله عنهما : إن لكلُّ شي لباباً ولبابُ القرآت حم - أو قال : الحواميم .

وقال مستمر بن كِدام : كان يقالُ لهن العرائس ؛ ذكر ذلك كلَّه أبو عبيــد في فضائل القرآن.

وقال تحيد بن زنجويه: ثنا عبد الله ، ثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن أبى الأحوص عن أبى عبد الله قال: إن مثل القرآن كمثل رجُل انطلق يرتادُ منزلا ، فر بأثرِ غيث ؛ فينا هو يسير فيه ويتعجب منه إذ هبط على روضات دمينات ؛ فقال : عجبت من الغيث الأول ، فهذا أعجب وأعجب ؛ فقيل له : إن مثل الغيث الأول مثل عِظم القرآن ؛ وإن مثل هؤلاء الروضات مثل « حم » في القرآن .

أورده البغوي .

<sup>(</sup>١) الهاشمات ٤٤ من قصيدته المصهورة الني مطلعها : طَرِيْتُ وما شوقاً إلى البيضِ أطْرَبُ وَلَا لَعِباً مَنَّى وَذُو الشَّوقِ بَلْعَبُ

## فصل

### في عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه

قال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن ميهران المقرى : عددُ سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة . وقال : بعث الحجاج بن يوسف إلى قر اء البصرة ، فجمعهم واختار مهم الحسن البصرى ، وأبا العالية ، ونصر بن عاصم، وعاصما الجحدرى ، ومالك بن دينار رحمة الله عليهم . وقال : عُد وا حروف القرآن ؛ فبقوا أربعة أشهر يَعدُون بالشعير ، فأجمعوا على أن كان سبع وسبعون ألف كلمة وأربعائة ونسع وثلاثون كلة ، وأجمعوا على أن عدد حروفه ثلاثمائة ألف وثلاثة وعشرون ألفا وخسة عشر حرفا . انتهى .

وقال غيرُه: أجموا على أن عدد آيات القرآن ستة آلاف آية ؛ ثم اختلفوا فيا زاد على ذلك على أفوال : فمهم من أل يزد على ذلك ، ومهم من قال : وماثنا آية وأربع آيات ، وقيل: وأربع عشرة آية ، وقيل : ماثنان وخس وعشرون آية أو ست وعشرون آية ، وقيل : ماثنان وست وثلاثون ، حكى ذلك أبو عرو الدانى فى كتاب " البيان ".

وأما كلاته فقال : الفضيل بن شاذان عن عطاء بن يسار : سبع وسبعون ألف كلةوأر بمائة وسبع وثلاثون كلمة .

وأما حروفه ، فقال عبد الله بن جبير عن مجاهد : ثلاثمائة آلف حرف وأحد وعشرون ألف حرف . وقال سلام أبو محمد الحماني : إن الحجاج جمّع القراء والحقاظ والمكتاب فقال: أخبروني عن القرآن كله ، كم مِنْ حرف هو ؟ قال : فحسبناه ، فأجموا على أنه ثلاثمائة ألف وأر بمون أنف وسبمائة وأر بمون حرفا . قال: فأخبروني عن نصفه ؛ فإذا هو إلى القاء من قوله

في الكهف: ﴿ وَلْيَتَلَطَّفْ ﴾ (١). وثلثه الأول عند رأس مائة من براءة ، والثاني على رأس مائة أو احدى ومائة من الشعراء . والثالث إلى آخره . وسبعه الأول إلى الدال ، في قوله : ﴿ فَينْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ ﴾ (٢) والشبع الثاني إلى التاء من قوله في الأعراف : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ اللَّهُ وَالنَّالَ إلى الثانية من قوله في الرعد : ﴿ أَكُلُهَا ﴾ (١) ، والثالث إلى الألف الثانية من قوله في الرعد : ﴿ أَكُلُهَا ﴾ (١) ، والرابع إلى الألف في الحج من قوله : ﴿ جَمَلْنَا مَنْسَكًا ﴾ (١) ، والسادس إلى الواو من قوله في الأحراب : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَة ﴾ (١) ، والسادس إلى الواو من قوله في الفتح : ﴿ الظَّانِينَ بِاللَّهِ ظُنَّ السَّوْء ﴾ (١) والسابع إلى آخر القرآن .

قال سلام : علمنا ذلك في أربعة أشهر .

قالوا: وكان الحجّاج يقرأ في كلّ ليلة ربع القرآن ، فالأول الى آخر الأنمام ، والثانى إلى ﴿ وَلْيَتَلَطَّفُ ﴾ من سورةالكهف ، والثالث إلى آخر المؤمن ،والرابع إلى آخرالقرآن. وحكى الشيخ أبو عمرو الدانى فى كتاب '' البيان '' خلافا فى هذا كله .

وأما التعزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين كا فى الربعات بالمدارس وغيرها . وقد أخرج أحمد فى مسنده وأبو داود وابن ماجه عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته: كيف تحزّ بون القرآن ؟قالوا: ثلاث ، وخس ، وسبع ، وتسع ، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة . وحزب المفصل من «ق » حتى يختم .

أسند الزبير في كتاب الطبقات عن المبرّد . أوّل من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي . وذكر أيضا أن ابن سيرين كان له مصحف نقطه له يحيي بن يعمر . وذكر أبو الفرج :

<sup>(</sup>١) سورة السكيف ١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ١٤٧ .

<sup>(</sup>٩) سورة الحج ٢٤ ، ٦٧ .

<sup>.</sup> ٧) سورة القتح ٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٥٥ ،

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد ٣٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الأِحْزَابِ ٣٦ .

أن زياد بن أبى سفيان أمر أبالأسود أن ينقط المصاحف. وذكر الجاحظ فى كتاب " الأمصار " أن نصر بن عاصم أول من نقط المصاحف ، وكان يقال له: نصر الحروف.

وأما وضعُ الأعشار ؛ فقيل : إن المأمون العباسيّ أمر بذلك . وقيل : إن الحجاج فعل ذلك .

واعلم أن عدد سور القرآن العظيم باتفاق أهل الحل والعقد مائة وأربع عشرة سورة ؟ كاهى فى المصحف المثانى ، أولها الفاتحة وآخرها الناس . وقال مجاهد: وثلاث عشرة بجعل الأنفال والتوبة سورة واحدة لاشتباه الطرفين وعدم البسملة . ويرده تسمية النبى صلى الله عليه وسلم كلاً منهما . وكان فى مصحف ابن مسعود اثنا عشر لم يكن فيها المعوذتان ؟ لشبهة الرُّقية ؟ وجوابه رجُوعُه إليهم ، وما كتب الكل . وفى مصحف أبى ست عشرة ؟ وكان دعاء الاستفتاح والقنوت فى آخره كالسورتين . ولا دليل فيه لموافقتهم ؟ وهو دعاء كتب بعد الختمة .

وعددُ آیاته فی قول علی رضی الله عنه: ستة آلاف وماثنان وثمان عشرة . وعطاء: ستة آلاف ومائة وسبع وسبعون . وحمید :ستة آلاف ومائنان واثنتاعشرة . وراشد: ستة آلاف ومائنان وأربع .

وقال حميــد الأعرج<sup>(۱)</sup>: نصفه ( مَعِيَ صَبْراً )<sup>(۲)</sup> في السكهف ، وقيــل : عبن ( تَسْتَعَلِيع) (۲) ، وقيل : ثانى لامى ( وليتلطَّف ) (۲) .

واعلم أن سبب اختلاف العلماء فى عدّ الآى والسكلم والحروف أن النبى صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) هو حيد بن قيس الأعرج؟ أبو صفوان المسكى القارىء ، نوفى سنة ١٣٠ . ( طبقات القراء لابن الجزرى ١ : ٣٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ٦٧

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ١٩ .

وسلم ، كان يقف على رءوس الآى للتوقيف ؛ فإذا علم محلَّها وصل للنَّام ؛ فيحسب السامع أنَّها ليست فاصلة .

وأيضا البسملة نزلت مع السورة فى بعض الأحرف السبعة ؛ فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدّها ، ومَن قرأ بغير ذلك لم يعدّها .

وسبب الاختلاف في الكلمة أن الكلمة لها حقيقة ومجاز، ورسم؛ واعتبار كل منها جائز ؛وكلُّ من العلماء اعتبر أحد الجوائز .

وأطولُ سورةٍ في القرآن هي البقرة ، وأقصرُ ها الكوثر .

وأطول آية فيه آية الدين (١) ؛ مائة وثمانية وعشرون كلمة ، وخسمائة وأربعون حرفا .
وأقصر آية فيه ( والضّحَى ) ، ثم ( والفَجْر ) ؛ كل كلمة خسة أحرف تقديرا ثم
لفظا ، ستة رسما ؛ لا ( مُدْها مَّنانِ ) (٢) لأنها سبعة أحرف لفظا ورسما ، وثمانية تقديرا ،
ولا ( ثُمَّ نَظَرَ ) (٢) لأنهما كلمتان ، خسة أحرف رسماً وكتابة ، وستة أحرف تقديرا ؛
خلافاً لبعضهم .

وأطول كلمة فيه لفظا وكتابة بلا زيادة ﴿ فَأَسْقِينَا كُبُوهِ ﴾ (\*) أحد عشر لفظا ، ثم ﴿ اثْنَرَفْتُمُوهَا ﴾ (\*) عشرة ، وكذا ﴿ أَنْلْزِمُكُوهَا ﴾ (\*) ﴿ وللسَّتَضْعَفِينَ ﴾ (\*) ثم ﴿ لَيَسْتَخْلِفَهُمْ ﴾ (\*) تسعة لفظا ، وعشرة تقديرا .

وأقصرُ ها نحو باء الجر ، حرفُ واحد ؛ لا أنَّها حرفان ؛ خلافًا للدانيُّ فيهما .

<sup>: (</sup>١) سورة البقرة ٢٨٧

<sup>(</sup>٣) سورة للدثر ٢١

<sup>(</sup>a) سورة التوبة YE

<sup>(</sup>۷) سورة النساء ۷۰ ً

<sup>(</sup>٢) سورة الرحن ٦٤

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر ٢٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة هود ۲۸ ،

<sup>(</sup>٨) يسورة النور ٥٠ .

# فصل

## [أنصاف القرآن ثمانية]

قال بعض القراء: إن القرآن العظيم له ثمانية أنصاف باعتبار آيه .

فنصفه الحروف: «النون» من قوله : (نُكُراً) في سورة الكهف، والكاف من نصفه الثاني.

ونصُّفه بالـكلمات « الدال » من قوله : ﴿ وَالْجِلُودِ ﴾ (١) في سورة الحج، وقوله تعالى :

﴿ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ (٢) من نصفه الثاني .

ونصفه بالآيات ﴿يَأْفِكُونَ﴾ (٢) منسورة الشعراء ، وقوله تعالى: ﴿ فَٱلْقِيَ السَّحَرة ﴾ (<sup>؛)</sup> من نصفه الثاني .

ونصفه على عدد السور ، فالأول الحديد، والثاني من الحجادلة .

## فائدة

سئل ابن مجاهد : كم في القرآن من قوله : ﴿ إِلاَّ غُرُوراً ﴾ ؟ (ه) فأجاب في أربعة مواضع: من النِّساء وسُبْحان والأحزاب وفاطر .

وسئل الكسائية : كم في القرآن آية أولها شين ؟ فأجاب أربع آيات : ﴿ شَهْرُ رَمْضَانَ ﴾ ( " مُرْعَ لَـكُمْ مِنَ رَمْضَانَ ﴾ ( " مُرَعَ لَـكُمْ مِنَ رَمْضَانَ ﴾ ( " مُرَعَ لَـكُمْ مِنَ

(۲) سورة الحج ۲۱.

<sup>(</sup>۱) سورة الحج ۲۰

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ٤٥ (٤) سورة الشعراء ٤٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ١٢٠ ، الإسراء ٦٤ ، الأحراب ١٢ ، فاطر ٤٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ١٨٥ (٧) سورة آل عمران ١٨ .

<sup>(</sup>٨) سورة النحل ١٢١

الَّدِين ﴾ (١) • [وسئل] كم آية آخرها شين؟ [فأجاب]: اثنان: ﴿ كَا لَعِهِنِ الْمَنْفُوشِ ﴾ (٢) ، ﴿ لَإِبلاَفَ وَ تُرَيْشٍ ﴾ (٢) .

وسئل آخر : كم ﴿ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ (١) ؟ قال : خسة ؛ ثلاثة فى الأنعام ، وفى الحجر واحد ، وفى النحل واحد .

\* \* \*

أكثر ما اجتمع في كتاب الله من الحروف المتحركة ثمانية ؛ وذلك في موضعين من سورة يوسف : أحدها : ﴿ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْ كَبًا ﴾ (٥) ، فبين واو «كوكبا » وياء « رأيت » ثمانية أحرف ، كأمن متحرك، والثاني قوله : ﴿ حَتَى يَأْذَنَ لِي أَي أَوْ يَحْكُمُ اللهُ لِي ﴾ (١) على قراءة من حرّك الياء في قوله ﴿ لَى ﴾ ، و﴿ أَبِى ﴾ . ومثل هذين الموضعين ﴿ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ﴾ (٧) .

وفى القرآن سور متواليات كل سورة تجمع حروف المعجم ؛ وهو من أول : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ لِكَ صَدْرَكَ ﴾ (^^ إلى آخر القرآن .

وآية واحدة تجمع حروف المعجم ، قوله تعالى : ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهَ . . . ﴾ (١) الآية . وسورةُ ، كل آية منها فيها اسمه تعالى ، وهي سورة الحجادلة .

وفى الحج ستة آيات متواليات ، فى آخر كل واحدة منهن اسمان من أسماء الله تعالى، وهى قوله : ﴿ لَنَدُ خِلَمْهُمْ مُدْخَلًا يَرُ ضَوْنَهُ ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى ۱۳ . (۲) سورة القارعة ٥٠

<sup>(</sup>٣) سورة قريش ١ .

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ٨٣ ، ٨٣٩ ، ١٣٩ ، الحج ٢٥ ، النمل ٦٠ .

<sup>(</sup>ه) سورة يوسف ه (٦) سورة يوسف ٨٠.

 <sup>(</sup>۷) سورة القصص ۳۵
 (۸) سورة الانشراح ۱ .

<sup>(</sup>٩) سورة الفتح ٢٩ (١٠) سورة الحج ٩٠ .

وف القرآن آیات أولها: ﴿ قُلْ یَائَیها ﴾ ثلاث : ﴿ قُلْ یَائَیُهَا النَّاسُ إِنْ کُنْمُ ۚ فِي شَكَّ مِنْ دِینِي ﴾ (۱) ، ﴿ قُلْ یَائَیْهَا الَّذِینَ هَادُوا إِنْ زَعَمْمُ ۖ ﴾ (۱) ، ﴿ قُلْ یَائَیْهَا الَّذِینَ هَادُوا إِنْ زَعَمْمُ ۖ ﴾ (۱) ، ﴿ قُلْ یَائَیْهَا الَّذِینَ هَادُوا إِنْ زَعَمْمُ ۖ ﴾ (۱) السكاً فِرُونَ ﴾ (٢).

وفيه : ﴿ يَا أَيُهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَاكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴾ ( ) ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ

آية في القرآن فيهاستةعشر ميا ، وهي : ﴿ قِيلَ يَانُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامٍ ... ﴾ (٢) الآية . وآية فيها ثلاث وثلاثون ميا : ﴿ يَنْأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ ﴾ (٧) .

سورة تزيد على مائة آية ليس فيها ذكر جنة ولا نار ، سورة يوسف .

آية فيها ﴿ الجنب ٓ ﴾ مرتان : ﴿ لاَ يَسْتَوِى أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ النَّذِيةِ أَصْحَابُ الْجُنَّةِ ﴾ (١)

ثلاث آيات متواليات : الأولى ردّ على المشتَّهة ، والأخرى ردّ على الحجرة ، والأخرى ردّ على المرجنة : قوله : ﴿ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٩) رد على الشبهة ، ﴿ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴾ (٥) رد على الجبرة ، ﴿ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴾ (٩) رد على المرجئة .

ليس في القرآن « حاء » بعدها « حاء » لاحاجز بينهما إلا في موضعين في البقرة ﴿ عُقْدَةَ النَّكَا حِيَّ ﴾ (١٠) ، وفي الكهف ﴿ لَا أَبْرَحُ حَتَّى ﴾ (١١) .

<sup>(</sup>۱) سورة يونس ۱۰٤

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة . .(۳) سورة السكافرون ۱ (٤) سورة الانخطار ٦ .

<sup>(</sup>٥) سبورة الانشقاق ٦ . (٦) سورة هود ٤٤.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ٢٨٢ (٨) سورة الحشى ٧٠ .

<sup>(</sup>٩) سورة الشعراء ٩٨

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة ٢٣٥ (١١) سورة السكهف ٦٠.

ليس فيه كافان في كلة واحدة لاحرف بينهما إلا في موضعين : في البقرة ﴿ مَنَاسِكُمُ \* ﴾ (١) ، وفي المدَّثر ﴿ مَا سَلَكُمُ فِي سَقَرَ ﴾ (٢) .

وأما مايتعلق بترتيبه ؛ فأما الآيات في كلّ سورة ووضع البسملة أوائلها فترتيبها توقيفي بلا شك ، ولا خلاف فيه ، ولهذا لا يجوزُ تعكيسها .

قال مكى وغيره: ترتيب الآيات في السور هو من النبي صلى الله عليمه وسلم ، ولمَّا لم يأمر بذلك في أول براءة تركت بلا بسملة .

وقال القاضى أبو بكر: ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم ، فقد كان جبريل يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا .

وأسند البيه قى فى كتاب " المدخل والدلائل " عن زيد بن ثابت قال : كنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن إذ قال : « طو بى للشام » ، فقيل له : ولم ؟ قال : « لأن ملائكة الرحن باسطة أجنحها عليه » . زاد فى الدلائل : « نؤلف القرآن فى الرقاع » .

قال : وهذا يشبه أن يكون المرادبه تأليف ما نزل من الآيات المتفرقة في سورها وجمعها فيها بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم .

وأخرجه الحاكم فى المستدرك ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وقال : فيه البيان الواضح أن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة ، فقد جُمِع بعضه بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم ، ثم جمع بحضرة أبى بكر الصديق ، والجمع الثالث وهو ترتيب السُّور - كان بحضرة عمان ؛ واختلف فى الحرف الذى كتب عمان عليه المصحف، فقيل : حرف زيد بن ثابت، وقيل : حرف أبى بن كعب ؛ لأنه العرضة الأخيرة التى قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعلى الأول أكثر الرواة . ومعنى حرف زيد ، أى قراءته وطريقته

<sup>(</sup>٢) سورة المدَّثر ٤٢ .

وفى كتاب '' فضائل القرآن '' لأبى عبيد عن أبى وائل ، قيل لابن مسعود : إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا ، فقال : ذاك منكوس القلب . ورواه البيهقي .

وأما ترتيب السور على ما هو عليه الآن فاختُلف: هل هو توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ، أومن فعل الصحابة ، أو يفصّل ؟ في ذلك ثلاثة أفوال:

مذهب مجهور العلماء ؛ منهم مالك ، والقاضى أبو بكر بن الطيب فيما اعتمده واستقر عليه رأيه من [أحد] قوليه \_ إلى الثانى ، وأنه صلى الله عليه وسلم فو ض ذلك إلى أمته بعده .

وذهبت طائفة إلى الأول؛ والخلاف يرجع إلى اللفظ ، لأن القائل بالثانى يقول : إنه رمز إليهم بذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته ؛ ولهذا قال الإمام مالك : إنما ألقوا القرآن على ماكانوا يسمعونه من النبى صلى الله عليه وسلم مع قوله بأن ترتيب السور اجتهاد مهم . فال الخلاف إلى أنه : هل ذلك بتوقيف قولى أم بمجرد استناد فعلى ، وبحيث بقى لم فيه مجال للنظر . فإن قيل : فإذا كانوا قد سمعوه منه ، كا استقر عليه ترتيبه فنى ماذاأ علوا الأفكار ؟ وأى مجال بقى لم بعدهذا الاعتبار ؟قيل: قد روى مسلم في صحيحه عن حذيفة قال : هصليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ذات الماقة ، نقلت : يركم عند المائة ، ممنى فقلت: يسلى بها فى ركعة ، فضى ، فقلت : يركم بها . ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح النام عران . . . » الحديث . فلماكان النبى صلى الله عليه وسلم ربما فعل هذا إرادة لتوسعة على الأمة ، وتبيانا لجليل تلك النعمة كان محلاً للتوقف، حتى استقر النظر على رأى ماكان من فعله الأكثر . فهذا محل اجهاده فى المائة .

والقول الثالث ، مال إليه القاضى أبو محمد بن عطية: أنّ كثيرا من السوركان قد عُلِم ترتيبها فى حيانه صلى الله عليه وسلم كالسَّبْع الطُّول والحواميم والمفصّل ، وأشاروا إلى أن ماسوى ذلك يمكن أن يكون فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده . وقال أبو جعفر بن الزبير: الآثار تشهد بأكثر مما نصّ عليه ابن عطية ، ويبقى منها قليل يمكن أن يجرى فيه الخلاف ، كقوله: « اقرءوا الزهراوين:البقرة وآل عمران ». رواه مسلم .ولحديث سعيد بن خالد: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسّبع الطوال في ركعة . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه . وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع المفصل في ركعة .

وروى البخارى عن ابن مسعود رضى الله عنه ، قال فى بنى إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إلهن من العِتاق الأولَ، وهن من تلادى ؛ فذكرها نَسَقاً كما استقر ترتيبُها .

وفى صحيح البخارى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيَّه ، ثم نَفَث فيهما فقرأ : ﴿ قُلْ هُو َ اللهُ أَحَدْ ﴾ (١) والمعّوذتين .

وقال أبو جعفر النحاس: المختارأن تأليف السورعلى هذا الترتيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وروى ذلك عن على بن أبى طالب ، ثم ساق بإسناده إلى أبى داود الطيالسى : حدثنا عران القطان عن قتادة عن أبى المليح الهذلى عن واثلة بن الأسقع أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أعطيت مكان التوراة السَّبع الطوال، وأعطيت مكان الزَّبور المثين ، وأعطيت مكان الإنجيل المثانى ، وفُضِّلت بالمفصّل » .

قال أبو جعفر: وهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النبى صلى الله الله عليه وسلم ، وأنه مؤلف من ذلك الوقت ، وإنما مجيع فى المصحف على شىء واحد ؛ لأنه قد جاء هذا الحديث بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على تأليف القرآن . وفيه أيضاً دليل على أن سورة الأنفال سورة على حدة، وليست من براءة .

قال أبو الحسين أحمد بن فارس في كتاب " المسائل الحس": جَمْعُ القرآت على ضربين : أحدهما تأليف السور ، كتقديم السبع الطُّول وتعقيبِها بالمثين ؛ فَهذا الضرب هو

<sup>(</sup>١) سورة الأخلاص ١ .

الذى تولّاه الصحابة رضوان الله عليهم . وأما الجمع الآخر فضمُ الآى بعضها إلى بعض ، وتعقيب القصة بالقصة ، فذلك شيء تولآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما أخبر به جبريل عن أمرِ ربه عز وجلّ . وكذا قال : الكرّ مانيّ في البرهان : ترتيب السور هكذا هو عند الله وفي اللوح المحفوظ ، وهو على هذا الترتيب كان يعرضُ عليه السلام على جبريل كلّ سنة ما كان يجتمع عنده منه ، وعرض عليه في السنة التي توفي فيها مرتين .

وذهب جماعة من المفسرين إلى أنّ قوله تعالى: ﴿ فَأْتُوا بِعَشْرِسُورَ ﴾ (١) معناممثل البقرة إلى سورة هود، وهى العاشرة . ومعلوم أنّ سورة هودمكية ، وأن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتو بة مدنيات نزلت بعدها .

وفسر بعضهم قوله: ﴿ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْآنَ تَرْبِيلًا ﴾ (٢) أى اقرأه على هذا الترتيب من غير تقديم ولا تأخير .وجاءالنكير على من قرأه معكوسا . ولو حلف أن يقرأ القرآن على الترتيب لم يُلزَم إلا على هذا الترتيب . ولو نزل القرآن جملة واحدة كا اقترحو عليه لنزل على هذا الترتيب ؛ و إنما تفرقت سوره وآياته نزولا ، لحاجة الناس إليها حالة بعد حالة ؛ ولأن فيه الناسخ والمنسوخ ، ولم يكن ليجتمعا نزولا . وأبلغ الخيكم في تفرقه ما قال سبحانه: ﴿ وَقُرْآ اَنّا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النّاسَ عَلَى مُكثُ ﴾ (٢) وهدذا أصل بني عليه مسائل كثيرة .

وقال القاضى أبو بكر بن الطيب: فإن قيل: قد اختلف السّكف في ترتيب القرآن ، فنهم من كتب في المصحف السورَ على تاريخ نزولها ، وقد مالمكي على المدنى . ومنهم جعل من أوله : ﴿ اقْرَأْ بِاسْمٍ رَبِّكَ ﴾ (4) ؛ وهو أول مصحف على ، وأما مصحف ابن مسعود، فأوله ﴿ مَالِكِ بَوْمٍ الدِّينِ ﴾ (6) ثم البقرة، ثم النساء على ترتيب مختلف . وفي مصحف أبي كان أوله الحد، ثم

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۱۳ (۲) سورة الزمل ٤

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ١٠٦ (٤) سورة العلق ١ .

<sup>. (</sup>٥) سورة الفاتحة ٤.

النساء، ثم آل عمران، ثم الأنعام، ثم الأعراف، ثم المائدة، على اختلاف شديد.

فالجواب أنه يحتمل أن يكون ترتيب السور على ما هى عليه اليوم على وجه الاجتهاد من الصحابة رضى الله عنهم . وذكر ذلك مكى في سورة براءة ، وأن وضع البسملة فى الأول هو من النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال أبو بكر بن الأنبارى: أنزل الله القرآن كلّه إلى سماء الدنيا، ثم فُرِّق فى بضع وعشرين، فكانت السورة تنزل لأمر بحدث، والآية جوابا لمستخبر؛ ويقف جبريل النبيّ صلى الله عليه وسلم على موضع السورة والآية. فاتساق السور كانساق الآيات والحروف، كلّه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قدّم سورة أو أخّرها فقد أفسد نظم الآيات.

قال القاضى أبو بكر: ومَنْ نَظَم السور على المسكى والمدنى لم يدر أين يضع الفــَانجة ، لاختلافهم فى موضع نزولها ، ويضطر إلى تأخير الآية فى رأس خمس وثلاثين وماثنين من البقرة إلى رأس الأربعين ، ومن أفسد نظم القرآن فقد كفر به .

## النبير

## [ ترتيب وضع السور في المصحف ]

لترتيب وضع السور فى المصحف أسباب تطلع على أنه توقيق صادر عن حكم : أحدها بحسب الحروف ، كما فى الحواميم . وثانيها لموافقة أول السورة لآخر ما قبلها ، كآخر الحد فى المعنى وأول البقرة . وثالثها للوزن فى اللفظ ، كآخر « تبت » وأوّل الإخلاص . ورابعها لمشابهة جملة السورة لجملة الأخرى مثل ﴿ والضحى ﴾ و ﴿ أَلَم نشرح ﴾ . قال بعض الأثمة : وسورة الفائحة تضمنت الإقرار بالربوبية ، والالتجاء إليه فى دبن

الإسلام، والصيانة عن دين اليهودية والنصرانية .

وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين وآل عران مكمة لمقصودها ؛ فالبقرة بمنزلة إقامة الدليل على الحمكم، وآل عران بمنزلة الجواب عن شبات الحصوم ؛ ولهذا قرن فيها ذكر المتشابه من بظهور الحجة والبيان ؛ فإنه نزل أولها في آخر الأمر لما قدم وفد نجران النصارى ، وآخرها يتعلق بيوم أحد . والنصارى تمسكوا بالمتشابه ، فأجيبوا عن شبههم بالبيان ، ويوم أحد تمسك الكفار بالقتال فقو بلوا بالبيان ، و به يعلم الجواب لمن تتبع للتشابه من القول والفعل ، وأوجب الحج في آل عمران، وأما في البقرة فذكر أنه مشروع وأمر بهامه بعد الشروع فيه، ولهذا ذكر البيت والصفاوالمروة . وكان خطاب النصارى في آل عران أكثر ، كما أن خطاب اليهود في البقرة أكثر ؛ لأن التوراة أصل والإنجيل في آخر الأمر ؛ كما كان دعاؤه لأهل الشركقبل أهل الكتاب ؛ ولهذا كانت السورالمكية فيها الدين الذي اتفق عليه الأنبياء ، فخوطب بهاجميع الناس والسورالمدنية فيها خطاب من أقر بالأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين ، فخوطبوا: يأهل الكتاب ، يابني إسرائيل .

وأما سورة النساء فتتضمن جميع أحكام الأسباب التي بين الناس ؛ وهي نوعان : مخلوقة لله تعالى، ومقدورة لهم ؛ كالنسب والصهر ، ولهذا افتتحهاالله بقوله: ﴿ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مَنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ (١) ثم قال : ﴿ وَاتَّقُوا الله َ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالْمُرْحَام ﴾ ؛ و بين الذين يتعاهدون ويتعاقدون فيما بينهم ؛ وما تعلق بذلك من أحكام الأموال والفروج والمواريث ، ومنها العهود التي حصلت بالرسالة ، والتي أخذها الله على الرسل .

وأما المائدة فسورة المقود، وبهنَّ تمام الشرائع؛ قالوا : وبها تم الدَّين ، فهي سورة

٠ (١) سورة النساء ١ .

التكيل . بها ذكر الوسائل كما في الأنعام والأعراف ذكر المقاصد ، كالتحليل والتحريم ؛ كتحريم الدماء والأموال وعقو بة المعتدين . وتحريم الحمر من تمام حفظ العقل والدين . وتحريم الميتة والدم والمنخنقة ، وتحريم الصيد على الحجر من تمام الإحرام . وإحلال الطيبات من تمام عبادة الله . ولهذا ذكر فيها مايختص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كالوضوء والحكم بالقرآن، فقال تعالى : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُم مُ شِرْعَة وَمِنْهَا جَا ﴾ (١) وذكر أنه من ارتد عوض الله بخير منه . ولا يزال هذا الدين كاملا ؛ ولهذا قيل : إنها آخر القرآن نزولا فأحاًوا حلالها ، وحرموا حرامها .

وهذا الترتيب بين هذه السور الأربع المدنيات: البقرة وآل عران والنساء والمائدة من أحسن الترتيب؛ وهو ترتيب المصحف العنانى، وإن كان مصحف عبد الله بن مسعود قدمت فيه سورة النساء على آل عران؛ وترتيب بعضها بعد بعض ليس هو أمراً أوجبه الله، بل أمر راجع إلى اجتهادهم واختيارهم، ولهذا كان لكل مصحف ترتيب، ولكن ترتيب المصحف العنانى أ كل؛ وإنما لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصحف لئلا يفضى إلى تغييره كل وقت، فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته صلى الله عليه وسلم، فكتب أبو بكر والصحابة بعده، شم نسخ عنمان المصاحف التي بعث بها إلى الأمصار.

## فائدة

### [سبب سقوط البسملة أول براءة ]

اختلف فى السبب فى سقوط البسماة أول براءة ؛ فقيل : كان من شأن العرب فى الجاهلية إذا كان بينهم و بين قوم عهد وأرادوا نقضَه كتبوا لهم كتابا ، ولم يكتبوا فيه (١) سورة المائدة ٣١١ ، ٣١٢ .

البسملة ؛ فاماً نزلت « براءة » بنقض العهد الذي كان للكفار ، قرأها عليهم على ولم يبسمل على ما جرت به عادتهم . ولكن في صحيح الحاكم أن عثمان رضى الله عنه قال : كانت الأنفال من أوائل ما نزل و براءة من آخره ،وكانت قصبّها شبيهة بقصّها، وقضّى النبي صلى الله عليه وسلَّم ولم يبين لنا أنها منها،وظنناأنها منها ، ثم فرقت بينهما ولم أكتب بينهما البسملة. وعن مالك: أن أوَّلُما لما سقط سقطت البسملة .

وقد قيل : إنها كانت تعدل البقرة لطولها .

وقيل : لأنه لما كتبوا المصاحف في زمن عُمان اختلفوا : هل هما سورتان ، أو الأنفال سورة وبراءة سورة تركت البسملة بينهما ؟

وفي مستدرك الحاكم أيضا عن ابن عباس: سألت علياً عن ذلك فقال: لأن البسملة أمان ، و براءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان .

قال القشيري : والصحيح أن البسملة لم تكن فيها ؛ لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها فيها .

## فائده

### [ في بيان لفظ السورة لغة واصطلاها ]

قال القتيبيّ : الشُّورة ، تهمز ولا تهمز ، فمن همزها جعلهامن «أسأرتُ» ، أي أفضلت ، من الشُّور ، وهو ما بَقِي من الشراب في الإِناء كأنها قطعة من القرآن ، ومَنْ لم يهمزُها جعلها من المعنى المتقدّم وستهل همزتها .

ومنهم مَنْ شَبِّهُمَا بُسُور البناء ، أي القطعة منه ، أي منزلة بعد منزلة .

وقيل : من سُورِ المدينة لإحاطتها بآياتها واجماعها كاجماع البيوت بالسُّور ؛ ومنه السُّوار لإحاطته بالساعد ؛ وعلى هذا فالواو أصلية .

و يحتمل أن تكون من السورة بمعنى المرتبة ؛ لأنّ الآبات مرتبة في كل سورة ترتيباً مناسبا ؛ وفي ذلك حجة لمن تتبع الآيات بالمناسبات .

وقال ابن جنى فى شرح منهوكة أبى نواس: إنما سميت سورة لارتفاع قدرها؛ لأنها كلامُ الله تعالى ؛ وفيها معرفة الحلال والحرام ؛ ومنه رجل سوّار، أى معر بد ؛ لأنه يعلو بفعله و يشتط . ويقال: أصلها من السوَّرة وهى الوثبة ، تقول : سُرْتُ إليه وثرتُ إليه ، وجمع سُورة القرآن سُور بفتح الواو ، وجمع سوره البناء سُور بسكونها ، وقيل : هو بمعنى العلو ؛ ومنه قوله تعالى : ﴿ إِذْ تَسَوَّرُوا الْحَرَابِ ﴾ (١) نزلوا عليه من عُلُو، فسميت القراءة به لتركّب بعضها (٢) على بعض. وقيل: لعلو شأنه وشأن قارئه. ثم كره بعضهم أن يقال : سُورة كذا ، والمسحيح جوازُه ، ومنه قول ابن مسعود : هذا مُقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة .

وأما في الاصطلاح فقال الجعبرى : حَدُّ السورة قرآن يشتمل على آي ذوات فاتحة وخاتمة . وأقلها ثلاث آيات . فإن قيل : فما الحكمة في تقطيع القرآن سُوراً ؟ قلت : هي الحكمة في تقطيع السور آيات معدودات ؛ لكل آية حدُّ ومطلع ؛ حتى تكون كلُّ سورة بل كل آية فناً مستقلا وقرآناً معتبرا ، وفي تسوير السورة تحقيق لكون السورة بمجردها معجزة وآية من آيات الله تعالى . وسُوِّرت السُّور طِوالا وقصارا وأوساطا ؛ تنبيهاً على أن الطول ليس من شرط الإعجاز ؛ فهذه سورة الكوثر ثلاث آيات وهي معجزة إعجاز سورة البقرة . ثم ظهرت لذلك حكمة في التعليم ، وتدريج الأطفال من السُّور القصار إلى سورة البقرة . ثم ظهرت لذلك حكمة في التعليم ، وتدريج الأطفال من السُّور القصار إلى

<sup>(</sup>۱) سورة ص ۲۱

ما فوقها يسيراً يسيراً ، تيسيراً من الله على عباده لحفظ كتابه ، فترى الطَّفَلَ يفرح بإنمام السورة فَرَحَ مَنْ حصل على حــد معتبر ، وكذلك الطيل فى التلاوة يرتاحُ عند خَمْ كلَّ سورة ارتياحَ المسافر إلى قطع المراحِل المساة مرحلة بعد مرحلة أخرى ؛ إلى أن كلَّ سورة نَمَطُ مستقل ، فدورة يوسف تترجم عن قصته ، وسورة براءة تترجم عن أحوال المنافقين وكامِن أسرارهم، وغير ذلك.

فإِن قلت : فهلاً كانت الكُنبُ السالفةُ كذلك ؟ قلت : لوجْهين : أحدها أنَّها لم تكن معجزاتٍ من ناحية النظم والترتيب ، والآخر أنَّها لم تيسَّر للحفظ .

وقال الزمخشرى : الفائدة فى تفصيل القرآن وتقطيعه سورا كثيرة \_ وكذلك أنول الله التوراة والإنجيل والزبور ، وما أوحاه إلى أنبيائه مسورة ، و بوتب المصنفون فى كتبهم أبواباً موشحة الصدور بالتراجم : منها أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع وأصناف كان أحسن وأفخم من أن يكون باباً واحدا . ومنها أن القارئ إذا ختم سورة أو باباً من الكتاب بطوله ، أخذ فى آخره كان أنشط له ، وأبعث على التحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله ، ومثله المسافر إذا قطع ميلا أو فرسخا وانتهى إلى رأس برية نفس ذلك منه ونشطه المسير ؟ ومن ثمة جزي القرآن أجزاء وأخاسا . ومنها أن الحافظ إذا حذق الشورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة فيعظم عنده ماحفظه . ومنه حديث أنس: كان الرَّجُل إذا قرأ البقرة وآل عمران جَلَّ فينا . ومن ثم كانت القراءة فى الصلاة بسورة أفضل . ومنها أن المتفيل يُسبَّبُ تلاحق الأشكال والنظائر وملاءمة بعضها لبعض، و بذلك تتلاحظ المانى والنظم ؟ إلى غير ذلك من الفوائد .

## فائدة

### [ في بيان معنى الآية لنــة واصطلاحاً ]

أما الآية فلها في اللغة ثلاثة معان :

أحدها\_ جماعة الحروف، قال أبو عمرو الشيبانى : تقول العرب : خرج القوم بآيتهم أى بجماعتهم .

ثانيها \_ الآية : العجب، تقول العرب : فلان آية فى العلم وفى الجمال ، قال الشاعر :

آية في الجمال ليس له فى الصحسن شِبْه وما له مِنْ نَظِيرٍ

فكأن كل آية تجب في نظمها ، والمعاني المودعة فيها .

ثالثها\_ العلامة ، تقول العرب : خربت دار فلان وما بقى فيها آية، أى علامة ؛ فكأن كل آية فى القرآن علامة ودلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم .

واختلف فى وزمها فقال سيبويه: « فَعَلَة» بفتح الدين ، وأصلها « أَييَة» تحركت الياء وانفتح ما قبلها فجاءت آية . وقال الكسائى: أصلُها «آيية » على وزن « فا علة » ، حذفت الياء الأولى مخافة أن يلتزم فيها من الإدغام مالزم فى دابّة .

وأما فى الاصطلاح فقال الجعبرى فى كتاب " المفرد فى معرفة العدد " : حدُّ الآية قرآن مركب من جمل ولو تقديرا ، ذو مبدأ ومقطع مندرج فى سورة ؛ وأصلها العلامة، ومنه : ﴿ إِنَّ مَلْكِهِ ﴾ (١) لأنها علامة للفضل والصدق ، أو الجاعة ، لأنها جاعة كلمة .

وقال غيره: الآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعــدها ليس بيمها شبُّه "

بما سواها .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٤٨ .

وقيل: هي الواحدة من المعدودات في الشُّور ، سميت به لأنها علامة على صدق مَنْ أَتَى بها ، وعلى تَعْبُرِ المتحدَّى بها .

وقيل: لأنها علامةُ انقطاع ماقبلها من الكلام وانقطاعها (١) عمّا بعدها. قال الواحدي: و بعض أصحابنا يجوزُ على هدذا القول تسمية أقلّ من الآية آية ؟ لولا أن التوقيف ورد بما هي عليه الآن.

وقال ابن المنيَّر في البحر: ليس في القرآن كلمة واحدة آية إلا ﴿ مُدْهَامِّتَانِ ﴾ (٢) . ﴿ وقال بعضهم: الصحيحُ أنها إنما نُعْمَ بتوقيف من الشارع ، لا مجال القياس فيه كمرفة السورة ، فالآية طائفة حروف من القرآن ، عُلِمَ بالتوقيف انقطاعها معنى عن الكلام الذي بعدها في أول القرآن ، وعن الكلام الذي قبلها والذي بعدها في غيرها، غير مشتمل على مثل ذلك . قال : وبهذا القيد خرجت السورة .

وقال الزمخشرى: الآبات علم توقيني لا مجال للقياس فيه ، فعدوا (الآم) آية حيث وقعت من السورة المفتتح بها ، وهي سِت (٢) ، وكذلك ( الآص ) (١) آية ، و ( الآم ) (٥) أية في سورتها ، لم نعد آية ، و ( الآم ) (٢) آية في سورتها ، و ( طآم ) و ( آس ) آيتان ، و ( طآس ) (١) آية في سورها كلها و ( حَمَّ اليَّتَ اللهُ الله

<sup>(</sup>٣) البقرة ، آل عمران ، العنكبوت ، الروم ، لفهان ، السجدة .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف (٥) سورة الرعد .

<sup>(</sup>٦) يونس ، هود ، يوسف ، إبراهيم ، الحجر .

<sup>(</sup>٧) الشعراء ، القصص (٨) سورة النمل .

<sup>(</sup>٩) غافر ، فصلت ، الشورى ، الزخرف ، الدغان ، الجائيَّة، الأحقاف .

<sup>(</sup>۱۰) سورة الشورى . (۱۱) سورة مريم .

وقال بعضهم: إنما عدوا ﴿ يَسَ ﴾ آية ولم يعدوا ﴿ طَسَ ﴾ لأن ﴿ طَسَ ﴾ تشبه الجلة من جهة أن أوله ياء ، وليس لنا مفرد أوله ياء .

وقال القاضى أبو بكر بن العربى: ذكر النبى صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة سبع آيات وسورة الملك ثلاثون آية. وصح أنه قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عران. قال: وتعديد الآى من مفصلات القرآن؛ ومن آياته طويل وقصير، ومنه ماينقطع، ومنه ماينتهى إلى تمام الكلام، ومنه مايكون فى أثنائه، كقوله: ﴿ أَنْمَتْ عَلَيْهُمْ ﴾ (١) على مذهب أهل المدينة، فإنهم يَمُدُّونها آية. وينبغى أن يعوّل فى ذلك على فعل السلف.

\* \* \*

وأماال كلمة، فهي اللفظة الواحدة، وقد تكون على حرفين مثل « ما » و « له » و «له » و «له » و «له » و «لك » . وقد تكون أكثر . وأكثر ماتكون عشرة أحرف، مثل: (لَيَسْتَخَلَفَهُمُ ) (٢) ، وفر أَنُلْزِ مُكُمُوها ) (٣) و ﴿ فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ ﴾ (٤) : وقد تكون السكلمة آية مثل: ﴿ وَالْفَجْرِ ﴾ ، ﴿ وَالْفَحْرِ ﴾ ، وكذلك (الم ) ، و ﴿ مَ ﴾ ، و ﴿ مَ ﴾ و ﴿ مَ ﴾ ، و ﴿ مَ الله في قول السكوفيين . و ﴿ مَ عَسَق ﴾ عندهم كلتان ، وغيرهم لايسمي هذه آيات بل يقول : هذه فواتح لسور .

وقال أبو عمرو الدانى : لاأعلم كلمة هى وحدها آية إلا قوله : ﴿ مُدْهَامَّتَانِ ﴾ (٥) فى سورة الرَّحمن .

<sup>(</sup>١) الفاتحة ٦ (٣) سورة النور ٥٠

 <sup>(</sup>٣) سورة هود ۲۸ (٤) سورة الحجر ٢٧.

<sup>(</sup>ه) سورة الرحمن ٦٤ .

#### خأنمية

### [ في تعدد أسماء الشُّور ]،

قد يكون السورة اسم واحد وهو كثير وقد يكون لها اسمان ، كسورة البقرة يقال لها : فسطاط القرآن ليظَمها و بهائها . وآل عمران يقال اسمها في التوراة طيبة ، حكاه النقاش (١) . والنحل تسمى سورة النّم لما عدّد الله فيها من النعم على عبده . وسورة ﴿حَم عَسَق ﴾ ، وتسمّى الشورى . وسورة الجاثية وتسمى الشريعة . وسورة محمد صلى الله عليه وسلم وتسمى القتال .

وقد يكون لها ثلاثة أسماء ، كسورة المائدة ، والمُقُود ، والمنقذة . وروى ابن عطية فيه حديثا<sup>(٢)</sup> ، وكسورة غافر ، والطول ، والمؤمن ، لقوله : ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِن ۖ ﴾ (٢٠).

وقد يكون لها أكثر من ذلك ؛ كسورة براءة ، والتوبة ، والفاضحة ، والحافرة ، لأنها حفرت عن قلوب المنافقين . قال ابن عباس : ما زال ينزل ﴿ وَمِنْهُمْ ﴾ حتى ظننا أنه لا يبقى أحد إلا ذُكر فيها . وقال حذيفة : هي سورة العذاب . وقال ابن عمر : كنا ندعوها المشقشقة . وقال الحرث بن يزيد : كانت تدعى المبعثرة ، ويقال لها : المسورة ، ويقال لها : المسورة ، ويقال لها : المبحوث (١٠) .

وكسورة الفاتحة ذكر بعضهم لهما بضعة وعشرين اسما: الفاتحة ــ وثبت في الصحيحين ــ وأم الكتاب، وأم القرآن، وثبتا في صحيح مسلم؛ وحكى ابن عطية : كراهية تسميتها عن قوم، والسبع المشانى، والصلاة ثبتا في صحيح مسلم، والحد، رواه الدارقطني.

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر عمد بن الحسن بن عمد بن زياد المقرى الموسلي النقاش ، صنف فى التفسير والقراءات ؟ وتوفى سنة ٢٥١ ( اللياب ٣ : ٢٣٥ ).

 <sup>(</sup>۲) قوله عليه السلام: «سورة المائدة تدعى فى ملكوت الله المنقذة، تنقذ ، صاحبها من أيدى ملائكة العذاب » . فتله القرطى فى التفسير ٢ : ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة غافر ٢٨

<sup>(؛)</sup> قال القرطبي : ﴿ لأنها تبعث عن أسرار المنافقين ، والبعثرة : البعث ﴾ .

وسميت مثانى لأنها تثنى فى الصلاة ، أو أنزلت مرتين ، والوافية بالفاء لأن تبعيضها لا يجوز ، ولاشتمالها على المعانى التى فى القرآن ، والكنز لما ذكرنا ، والشافية ، والشفاء ، والكافية ، والأساس .

وينبغى البحث عن تعداد الأسامى : هل هو توقينى أو بما يظهر من المناسبات ؟ فإن كان الثانى فلن يعدم الفَطِن أن يستخرج من كلِّ سورة معانى ــ كثيرة تقتضى اشتقاق أسمائها(١) وهو بعيد .

### خاتمــــة أخرى

## [في اختصاص كل سورة بما سميت (٢)

ينبنى النظر فى وجه اختصاص كلِّ سورة بما سُمِّيت به ، ولا شكَّ أن العرب تراعى فى الكثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستفرّب يكون فى الشىء من خَلق أو صفة تخصه ، أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرأى للمسمَّى . ويسمون الجلة من الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر فيها ، وعلى ذلك جرت أسماء سُور الكتاب العزيز ؛ كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم لقرينة ذكر قصة البقرة المذكورة فيها وعجيب الحكمة فيها . وسميت سورة النساء بهذا الاسم لما تردد فيها من كثير من أحكام النساء ، وتسمية سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالها ، وإن كان قد ورد لفظ الأنعام فى غيرها ؛ إلا أن التفصيل الوارد فى قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ اللّهُ أَمْ كُنْمُ \* شَهَدَاء ﴾ ألم يرد فى غيرها ؛

<sup>(</sup>۱) ت : د اشتمالها ، تحریف

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ١٤٢

<sup>(</sup>٢) هذه الخاعة ساقطة من عطم

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ١٤٤ .

كا ورد ذكرُ النساء في سُورٍ ؛ إلا أن ماتكرر وبُسِط من أحكامهن لم يرد في غير سورة النساء. وكذا سورة المائدة لم يرد ذكر المائدة في غيرها فسميت بما يخصها.

فإن قيل: قدورد في سورة هود ذكر نوح وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام ، فلم تختص باسم هود وحده ؟ وما وجه تسبيها به ؟ وقصة نوح فيها أطول وأوعب قيل: تكررت هذه القصص في سورة الأعراف وسورة هود والشعراء بأوعب مما وردت في غيرها ، ولم يتكرر في واحدة من هذه السور الثلاث اسم هود عليه السلام كتكرره في هذه السورة ؛ فإنه تكر رفيها عند ذكر قصته في أر بعة مواضع ، والتكرار من أقوى الأسباب التي ذكرنا .

و إن قيل: فقد تكرر اسم نوح فى هذه السورة فى ستة مواضع فيها، وذلك أكثر من تكرار اسم هود. قيل: لمسا جُرِّدت لذكر نوح وقصته مع قومه سورة برأسها فلم يقع فيها غير ذلك كانت أولى بأن تسمى باسمه غليه السلام من سورة تضمنت قصته وقصة غيره، و إن تكرر اسمه فيها ؛ أما هود فكانت أولى السور بأن تسمى باسمه عليه السلام.

واعلم أن تسمية سائر سور القرآن يجرى فيها من رَغي النسمية ماذكرنا . وانظر سورة (ق) لما تكرر فيها من ذكر الكلمات بلفظ القاف. ومن ذلك السور المفتتحة بالحروف المقطمة ، ووجه اختصاص كل واحدة بما وليته، حتى لم تكن لترد (الم) في موضع ( الر )، ولا (حم) في موضع ( طس ) ؛ لاسيا إذا قلنا : إنها أعلام لها وأسماء عليها.

وكذا وقع فى كلَّ سورة منها ماكثر ترداده فيا يتركب من كلمها ؛ ويوضّعه أنك إذا ناظرت سورة منها بما يماثلها فى عدد كلماتها وحروفها وجدت الحروف المنتج بها تلك السورة إفرادا وتركيبا أكثر عدداً فى كلماتها منها فى نظيرتها ومماثلتها فى عدد كلمها وحروفها ؛ فإن لم تجد بسورة منها ما يماثلها فى عدد كلمها فنى اطراد ذلك فى المائلات يمًا

يوجد له النظير ما يشعر بأن هده لو وجد ما يماثلها لجرى على ماذكرت لك . وقد اطرد هدا في أكثرها فحق لكل سورة منها ألا يناسبها غير الوارد فيها ؛ فلو وضعموضع (ق) من سورة (ن) لم يمكن لعدم التناسب الواجب مراعاته في كلام الله تعالى . وقد تسكرد في سورة يونس من الكلم الواقع فيها ﴿ الّر ﴾ مائتا كلة وعشرون أو نحوها ، فلهذا افتتحت بر ﴿ الّر ﴾ . وأقرب السور إليها بما يماثلها بعدها من غير المقتحة بالحروف المقطعة سورة النحل وهي أطول منها بما يركب على ﴿ الر ﴾ . من كلها مائتا كلمة ، مع زيادتها في الطول عليها ، فلذلك وردت الحروف المقطعة في أولها ﴿ الر ﴾ .

النوع الخاميش عشر معرفذأسمائه واستنفافاتها [أسماء القرآن]

وقد صنف في ذلك الحراليُّ جزءا وأنهى أساميَه إلى نَيِّف وتسعين .

وقال القاضي أبو المعالى عزيزي بن عبد الملك رحمه الله : اعلم أن الله تعالى سمّى القرآن نخمسة وخمسين اسما :

> سمَّاه كتابًا فقال: ﴿ حَمْ. وَأَلْكِتَابِ المبين ﴾ (١) وسماه قرآنا فقال : ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنَ كُرِيمٌ ... ﴾ (٢) الآية .

وسماه كلاما فقال : ﴿ حَتَّى يَسْمَعُ كَلامَ اللهِ ﴾ (٣) وسماه نورا فقال : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبيناً ﴾ (ا

وسماه هدى فقال : ﴿ هُدَّى وَرَحْمَةً لَلْمُحْسَنِينَ ﴾ (٥) وسماه رحمة فقال : ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَ حَمَّهِ فَبَذَّلَكَ فَلْيَفُرَ حُوا ﴾ (٧) .

وسماه فرقانا فقال : ﴿ تبارَكُ الَّذِي نَزَّلَ الفَرْقَانَ عَلَى عبدِه ... ﴾ الآية (٧٠ .

وسماه شِفاء فقال : ﴿ وَ نُنَزَّلُ مِنَ القرآنِ مَاهُوَ شِفَاتِهِ ﴾ (^) . وسماه موعظة فقال: ﴿ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْ عِظةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ (٩) .

(١) سورة الدخان ١، ٢ (٢) سورة الواقعة ٧٧

(٣) سورة التوبة ٦

(٥) سورة لقان ٣ (٧) سورة الفرقان ١

(٩) سورة يونس ٥٧

(۱۸ ـ برهان ـ أول)

(٤) سورة النباء ١٧٤

(٦) سورةيونس ٨٥

(٨) سورة الإسراء ٨٢

وسماه ذكراً فقال: ﴿ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ (١). وسماه كريمًا فقال : ﴿ إِنَّهُ لَقُرْ آنَ كُرِيمٌ ﴾ (٢) .

وسماه عليًا فقال: ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمَّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَقَلِيٌّ حَكِيمٍ ﴾ (٦)

وسمَّاه حَكُمَة فَقَالَ : ﴿ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ﴾ (١).

وسماه حكيما فقال: ﴿ الَّهِ . يَلْكُ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ (٥) .

وسماه مهيمناً فقال: ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ ﴾ (٦)

وسماه مباركا فقال: ﴿ كِتَابُ أَنْزَ لْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ \* ... ﴾ (٧) الآية .

وسماه حَبْلًا فقال ؛ ﴿ وَٱعْتَصِمُوا بِحَبْــلِ اللهِ جَمِيمًا ﴾ (٨) .

وسماه الصراط المستقيم فقال : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا ﴾ (٩).

سَد وسماه القبِّم فقال : ﴿ وَلَمْ يَجْعُلُ لَهُ عِوْجًا . قَيًّا ﴾ (١٠) .

وسماه فَصْلا فقال : ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴾ (١١) .

وسماه نبأ عظيا فقال : ﴿ عَمَّ يَنْسَاءَلُونَ . عَنِ النَّبَإِ الْمَظِيمِ ﴾ (١٢) .

\_ وسماه أحسن الحديث فقال : ﴿ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ...) (١٣) الآية .

وسمّاه تنزيلا فقال: ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْمَالَمِينَ ﴾ (١٤).

\_ وسماه رُوحاً فقال: ﴿ وَكُذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا ﴾ (١٥).

(١) سورة الأنبياء • •

(٣) سورة الزخرف ٤١ . .

(٥) سورة يونس ٢،٢

(۸) سورة آل عمران۱۰۳

(١٠) سورة السكنف ١،٢

(١٢) سورة النبأ ١، ٢

(١٤) سورة الشعراء ١٩٢

(٢) سورة الواقعة ٧٧ .

(٤) سورة القمره

(٦) سورة المائدة ٨٤

(٩) سورة الأنمام ١٥٣.

(١١) سورة الطارق ١٣.

(۱۳) سو**ر**ة الزمر٢ .

(۱۵) سورة الشوري ۵۲.

(٧) سورة من ٢٩ .

وسماه وحيا فقال: ﴿ إِنَّمَا أَنْدُرُكُمْ الْوَحْيُ ﴾ (١) .

وسمَّاه المثانى فقال : ﴿ وَلَقَدْ آ تَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمُثَانِي ﴾ (٢).

وسماه عربياً فقال : ﴿ تُورْآناً عرَبِيًّا ﴾ (٢) ، قال ابن عباس : غير مخلوق .

وسَمَاهُ قُولًا فَقَالَ : ﴿ وَلَقَدَّ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ ﴾ (1).

وسماه بصائر فقال: ﴿ هَذَا بَصَا يُو ۗ لِلنَّاسِ ﴾ (٥٠).

وسماه بيانا فقال: ﴿ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ ﴾ (٢).

وسماه علما فقال : ﴿ وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَ اهْمُ ۚ بَعْدَ مَاجَاءُكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ (٧) .

وسماه حمَّا فقال : ﴿ إِنَّ هَذَا لِلَّهُو ٱلْقَصَصُ الَّذِيُّ ﴾ (^^ .

وسماه الهادى فقال : ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْ آنَ يَهْدِي ﴾ . (٩)

وسماه عجبا فقال: ﴿ قُرْآ نَا عَجَبًا يَهْدِي ﴾ (١٠).

وسماه تذكرة فقال: ﴿ وَ إِنَّهُ لَتَذْ كُرَّةٌ ﴾ (١١) .

وسماه بالعروة الوثقي فقال : ﴿ فَقَدَ ٱسْتَمْسَكَ ۚ بِالْعُرُوَّةِ الوثْقَى ﴾ (١٢)

وسماه متشابها فقال: ﴿ كِتَابًا مُتَشَابِهَا ﴾ (١٦).

﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ ﴾ (١٣) أي بالقرآن .

﴿ وَسِمَاهُ عَدَلًا فَقَالَ : ﴿ وَتَمَّتْ كَلِيَّةُ رَبِّكَ صِدْ قَا وَعَدْلاً ﴾ (١١) .

(١) سورة الأنبياء • ٤

(٣) سورة الزمر ٢٨ (٥) سورة الجانية ٢٠

(٧) سورة الرعد ٣٧

(٩) سورة الإسراء ٩ (۱۱) سورة المدثر ٤٥

(۱۳) سورة الزمر ۲۳ ، ۳۳

(١٠) سورة الجن ٢٩. (١٢) سورة لقان ٢٢.

(٢) سورة الحجر ٨٧.

(٤) سورة القصص ١٥.

(٦) سورة النساء ١٣٨.

(٨) سورة آل عمران ٦٢.

(١٤)سورةالأنعام ٥١١ .

وسماه إيمانا فقال: ﴿ مَرِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي اِلْإِيمَانِ ﴾ (١) .

وسماه أمراً فقال: ﴿ ذَ اِلْكَ أَمْرُ اللهِ ﴾ (٢) .

وسماه بشرى فقال: ﴿ فَهُ لَدَّى وَ بُشْرَى ﴾ (٢) .

وسماه بجيدا فقال: ﴿ رَبِلْ هُو َ قُوْ آنَ تَجِيدٌ ﴾ (١) .

وسماه زبورا فقال: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ ... ﴾ (١٥) الآية .

وسماه مبينا فقال: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ ... ﴾ (١٠) .

وسماه بشيراً ونذيرا فقال: ﴿ بَشِيراً ونَذِيراً فَأَعْرَضَ ﴾ (١٠) .

وسماه عزيزاً فقال: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴾ (١٠) .

وسماه بلاغا فقال: ﴿ هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ ﴾ (١٠) .

وسماه قصصاً فقال: ﴿ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾ (١٠) .

وسماه أربعة أسامى فى آية واحدة فقال : ﴿ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ . مَرْ فُوعَةٍ

مُطَهَّرَةٍ ﴾ (١١) . انتهى

### تفسير هذه الأسامي

فأما الكتاب ؛ فهو مصدر كتب يكتُب كتابة ، وأصلها الجمع ، وسميت الكتابة لحمه الحروف ؛ فاشتق الكتاب لذلك ؛ لأنه يجمع أنواعاً من القصص والآيات والأحكام والأخبار على أوجه مخصوصة . ويسمّى المكتوب كتاباً مجازا ، قال الله تعالى : ﴿ فِي كِتَابِ

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران ۱۹۳ (۲) سورة الطلاق ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل ٢ (٤) سورة البروج ٢١ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء ١٠٥ (٦) سورة يوسفّ ١، ٢

<sup>(</sup>Y) سورة فصلت ٤ مورة فصلت ٤ (A)

<sup>(</sup>٩) سورة إبراهيم ٥٢ (١٠) سُورة يوستف ٢٠.

<sup>(</sup>۱۱) سورة عبس ۱۴ ، ۱۶ .

مَكْنُونٍ﴾ (١)، أى اللوَّح المحفوظ . والكتابة حركات تقوم بمحل قدرة الكاتب، خطوطٌ موضوعة مجتمعة تدلُّ على المعنى للقصود ؛ وقد يغلط الكاتب فلا تدل على شيُّ .

وأمَّا القرآن فقد اختلفوا فيه ؛ فقيل: هو اسم ْ غير مشتق من شي ْ ؛ بل هواسم ْ خاصَّ بكلامالله ؛ وقيل: مشتق من القَرْي، وهو الجمع ؛ ومنه قَرَيْتُ الماء في الحوض أي جمعته ؛ قاله الجوهرى وغيره (۲) .

وقال الراغب : لايقال لكل جمع قرآن ولا لجمع كل كلام قرآن ؛ ولمل مرادَه بذلك في العرف والاستعال لا أصل اللغة .

وقال الهروى" : كل شي ُ جمعته فقد قرأته .

قال أبو عبيد: سمى القرآن قرآ ناً ؛ لأنه جَمْع السور بعضها إلى بعض .

وقال الراغب: متمى قرآ نا لكونه جَمَع ثمرات الكتب المنزلة السابِقة .

وقيل: لأنه جَمَّع أنواعَ العلوم كلُّها بمعان ؛ كما قال تعالَى : ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْسَكِينَابِ

وقال بعض المتأخرين : لا يكون القرآن و « قرأ » مادته بمعنى جَمَع ( ) ، لقوله تمالى : ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمَّعَهُ وَقُرْآ نَهُ ﴾ (٥) فغاير بينهما ؛ وإنما مادته « قرأ » بمعنى أظهر وبيّن، والقارئ يظهر القرآن و يخرجه ، والقرء : الدم ، لظهوره وخروجه . والقُرُّء : الوقت ؛ فإِنَّ التوقيت لا يكون إلا بما يظهر .

وقيل : سمى قرآ ناً لأن القراءة عنه والتلاوة منه ؛ وقد قرئت بعضها عن بعض .

وفى تاريخ بغداد للخطيب فى ترجمة الشافعي قال (٢٦): «وقَرَأْتُ القرآن على إسماعيل

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة ٧٨

<sup>(</sup>٢) اللهان (قرا) (٣) سورة الأنعام ٣٨ (٤) م: « الجم"»

<sup>(</sup>٥) سورة القيامة ١٧

<sup>(</sup>٦) تاريخ بندآد ۲ : ۲۳ .

ابن قسطنطين وكان يقول: القران اسم وليسمهموزا ؛ ولم يؤخذ من «قرأت» ؛ ولو أخذ من « قرأت » ولو أخذ من « قرأت » لكان كل ما قرى [ قرآنا ] (١) ولكنه اسم للقران ؛ مثل التوراة والإنجيل ، يهمز قرأت ، ولا يهمز القران .

وقال الواحدى : كان ابن كثير يقرأ بغير همز ، وهى قراءة الشافعى أيضا . قال البيهق : كان الشافعى يهمز «قرأت » ولا يهمز القران ؛ ويقول : هو اسم لكتاب الله غير مهموز ، قال الواحدى : قول الشافعى هو اسم لكتاب الله، يعنى أنه اسم علم غير مشتق ، كما قاله جماعة من الأثمة .

قال: وذهب آخرون إلى أنه مشتق من قرَ نْتُ الشيُّ بالشيُّ إذا ضمعته إليه فسمى بذلك لقران السور والآيات والحروف فيه، ومنه قيل للجمع بين الحج والعمرة قران، قال: وإلى هذا المنى ذهب الأشعرى .

وقال القرطبي : القرآن بنير همز مأخوذ من القرائن ؛ لأن الآيات منه يصدّق بعضها بعضا ؛ وُيشابه بعضها بعضا ، فهي حينئذ قرائن .

قال الزجاج : وهذا القول سهو ، والصحيح أن ترك الهمز فيه من باب التخفيف ؛ ونقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ؛ وهذا ما أشار إليه الفارسي (٢٦) في " الحلبيّات " ؛ وقوله : ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآ نَهُ ﴾ (٦) أى جَمْعَه في قلبك حفظا ، وعلى لسانك تلاوة ، وفي سمك فهما وعلما . ولهذا قال بعض أسحابنا : إن عند قراءة القارئ تُسْمَع قراءته المخلوقة ، ويفهم منها كلام الله القديم ؛ وهذا معنى قوله : ﴿ لاَ بَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ ﴾ (١) ، أى

<sup>(</sup>١) تكملة من تاريخ بغداد .

 <sup>(</sup>۲) هو الحسن بن أحمد بن عبد النفار ؟ أبو على الفارسى ؟ توفى سنة ۳۷۷ ببغداد ؟ والحلبيات أحمد
 كتبه التي أسماها المسائل الحلبيات ( إنباه الرواة ۲۷۳:۱ )

 <sup>(</sup>٣) سورة القيامة ١٧

لا تفهموا ولا تعقلوا ، لأن السَّمع الطبيعيّ يحصِل للسامع شاء أو أبي .

وأما الكلام فمشتق من التأثير ، يقال : كلّمه إذا أثر فيمه بالجرح ، فسمى الكلام كلام كلام الآنه يؤثر في ذهن السامع فائدة لم تكن عنده .

\*\*\*

وأما النور ؛ فلا نه يدرك به غوامضُ الحلال والحرام .

وأما تسميتُه « هدى » فلأن فيه دلالة بيّنةً إلى الحق ، وتفريقاً بينه و بين الباطل .

وأما نسبيته « ذكرا » فلمافيه من المواعظ والتحذير وأخبار الأم الماضية ؛ وهو مصدر ذكرت ذكرا ، والذكر : الشرف ، قال تعمالى : ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ فِي حَرَّمُ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مُ كِتَابًا فِيهِ فِي اللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ اللّهُ اللّ

. وأما تسميته « تبيانا » فلأنه بيّن فيه أنواع الحق وكشف أدلّته .

وأما تسميته « بلاغا » فلاً نه لم يصل إليهم حالُ أخبار النبي صلى الله عليــه وسلم و إبلاغه إليهم إلاّ به .

وأما تسميته « مُبينا » فلا نه أبانَ وفَرَّق بين الحقّ والباطل .

وأما تسميته ﴿ بشيرا ونذيرا ﴾ فلاً نه بشَّر بالجنة وأنذر مِنَ النار .

وأما تسميته « عزيزا » أى يسجز ويمرّ على من يرومُ أن يأتى بمثله فيتعذر ذلك عليه ؟ لقوله تعالى : ﴿ قُلْ لَئْنِ اجتمَعَتِ الْإِنسُ وَالجنُ ... (٢٦ ﴾ الآية ، والقديم لا يكون له مثل ؟ إنما المراد أن يأتوا بمثل هـذا الإبلاغ والإخبار والقراءة بالوضع البديع . وقيل المراد بالعزيز نفى المهانة عن قارئه إذا عمل به .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ١٠

وأما تسميته «فرقانا » فلا نه فرق بين الحق والباطل، والمسلم والكافر، والمؤمن والمنافق ، و به سمى عمر بن الخطاب الفاروق .

وأما تسميته « مثانى ) فلأن فيه بيان قصص الكتب الماضية ، فيكون البيان ثانيا للأول الذي تقدّمه فيبيِّن الأول الثانى . وقيل سمى «مثانى» لتكرار الحكم والقصص والمواعظ فيه . وقيل : إنه اسم الفاتحة وحدها .

وأما تسميته «وحيا» ومعناه تعريف الشيء خفية ،سواء كان بالكلام؛ كالأنبياء والملائكة، أو بإلهام كالنحل و إشارة النمل ؛ فهو مشتق من الوحَى والعجلة ، لأن فيه إلهاما بسرعة وخفية .

وأما تسميته «حكيا» فلا ن آياته أحكت بذكر الحلال والحرام ، فأحكمت عن الإتيان بمثلها ؛ ومن حكته أنَّ علامتَه : مَنْ علمه وعمل به ارتدع عن الفواحش (١) .

وأما تسميته « مصدقا » فإنه صدق الأنبياء الماضين أو كتبهم قبل أن تغيّر وتبدل .

وأما تسميته « مهيمنا » فلا نه الشاهد للكتب المتقدمة بأنها من عند الله .

وأما تسميته « بلاغا (٢) » فلأنه كان في الإعلام والإيلاغ وأداء الرسالة .

ا وأما تسميته « شفاء » فلا نه من آمن به كان له شفاء من سقم الكفر ، ومن علمه وعمل به كان له شفاء من سقم الجهل .

وأما تسميته « رحمة » فإن مَنْ فهمه وعقله كان رحمة له .

وأما تسميته « قصصا » فلا أن فيه قصص الأمم الماضين وأخبارهم .

وأما تسميته « مجيدًا » والحيد الشريف ، فن شرفه أنه حفظ عن التغيير والتبديل

<sup>(</sup>١) ت : « أن يدع الفواحش »

<sup>(</sup>٢) سبق تعليل هذه التسمية في الصفحة السابقة

والزيادة والنقصان ، وجعله معجزًا في نفسه عن أن يؤتى بمثله .

وأما تسميته « تنزيلا » فلا نه مصدر نز لته ؛ لأنه منزًل من عنه الله على لسان جبريل ، لأن الله تعالى أسمع جبريل كلامه وفهمه إياه كما شاء من غير وصف ولا كيفية نزل به على نبيّه ، فأدّاه هو كما فهمه وعلّمه .

وأما تسميته « بصائر » فلا نه مشتق من البصر والبصيرة ، وهو جامع لمعانى أغراض المؤمنين ؛ كما قال تعالى : ﴿ وَلَا رَطْبِ وَلَا يابسٍ ﴾ (١) وأما تسميته ذكرى فلا نه ذكر المؤمنين ؛ مافطرهم الله عليه من التوحيد . وأما قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ كَتبنا فِي الزَّ بُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّ كُرِ ﴾ (٢) فالمراد بالزَّبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء لا يختص بزبور داود ، والذكر أم الكتاب الذي من عند الله تعالى .

وذكر الشيخ شهاب الدين أبو شامة فى " المرشد الوجيز "، فى قوله تعالى : ﴿ ورزقُ مُ ربِّكُخيرُ وَأْبَقَى ﴾ (٢) قال : يعنى القرآن . وقال السخاوى : يعنى ما رزقك اللهمن القرآن خير ممّا رزقهم من الدنيا .

## فائدة

ذكر المظفريُّ (1) في تاريخه : لما جمع أبو بكر القرآن قال : سمُّوه ، فقال بعضهم :

<sup>(</sup>١)سورة لأنعام ٩٠ (٢) سورة الأنبياء ١٠٥

<sup>(</sup>۲) سورة إبراهيم ۲ه (٤) هو القاضى شهاب الدين إبراهيم بن عبد آلله بناً بي الديرالحموى ٤ المتوفى سنة ٦٣٢ ؟ وتاريخه اختص بالملة الإسلامية . (كشف الظنون) .

سموه إنجيلا ، فكرهوه ، وقال بعضهم : ستُموه السَّفْر ، فكرهوه من يهود . فقال ابن مسعود : رأيت للحبشة كتابا يدعونه المصحف فسموه به .

## فائدة

قال الحافظ أبو طاهر السَّلَنِيِّ (١): سمعت أبا الكرم النحوى ببغداد ؛ وسئل: كُلُّ كَتَابِله ترجمة، فما ترجمة كتاب الله ؟ فقال: ﴿ هَذَا بَلَاغُ ۖ لِلنَّاسِ وَلْيُنْذَرُوا بِهِ ﴾ (٢).

<sup>. (</sup>١) عَمَو أَبُوطَاهِر أَحَد بِن مُحَد بِن أَحَد السلق الْحَافَظ ، توفَّى سنة ٧٦ه ( ابن خَلَكَات ١ : ٣١) .

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم ٢٥.

# النّوع السّادسُّعشر معرفهٔ ما وقع فيهم غيرلغنزاُهال مجاز

### من قبائل العرب

قد تقدم فى النوع الحادى عشر (١) الإشارة إلى الخلاف فى ذلك ، والمعروف أنه بلغة قريش . وحكى عن أبى الأسود الدِّيليّ أنه نزل بلسان الكعبيْن : كُفب بن لؤى جدّ قريش ، وكُفب بن عمرو ، جَدَّ خُزاعة ، فقال له خالد بن سلمة : إنما نزل بلسان قريش ولسان خُزاعة ؛ وذلك أن الداركانت واحدة .

وقال أبو عبيد في كتاب " فضائل القرآن ، عن ابن عباس رضى الله عنهما : نزل بلغة الكعبين : كعب قريش ، وكعب خُزاعة ؛ قيل : وكيف ذاك ؟ قال : لأن الدار واحدة . قال أبو عبيد : يعنى أن خُزَاعة جيرانُ قريش ، فأخذوا بلغتهم .

وأما الكُلّي فإنه روى عن أبى صالح عن أبن عباس قال: نزل القرآن على سبع لفات ؛ منها خس بلفة العَجُز من هَوازن (٢) . قال أبو عبيد: العجز م سعدبن بكر ، وجشم [ابن بكر] (١) ، ونصر بن معاوية ، وتقيف ، وهذه القبائل هي التي يقال لهاعلياهوازن (١) وهم الذين قال فيهم أبو عرو بن العلاء: أفصح العرب عليا هوازن وسُقْلي تميم ؛ فهذه عُليا هوازن ، وأما سفلي تميم فبنو دارم .

وقال أبو ميسرة : بكل لسان . وقيل : إن فيه من كل لغات العرب؛ ولهذا قال الشافعي

(٢) خله ابن فارس فى الصاحبي س ٢٨.

<sup>(</sup>۱) س ۲۱۹ ـ ۲۲۱

<sup>(</sup>٣) من كتاب الصاجي

<sup>(</sup>٤) وقل ابن فارس عن أبي عبيد: دوأحب أنصح

هؤلاء بنوسعد بزبكر ، لغول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنا أفصح العرب ، بيد آنى من قريش ، وآنى نشات في بن سعد بن يكر » ، وكان مسترضعاً فيهم .

في °° الرسالة ،، (¹) : لا نعلمُه بحيط باللغة إلا نبي .

قال الصَّيرفي : يريد مَنْ بُعِثِ بلسان جماعة العرب حتى يخاطبها به .

قال: وقد فضَّل الفراء لغة قريش على سائر اللغات؛ وزعم أنهم يسمعون كلام المرب فيختارون من كل لغمة أحسنها، فصفا كلامُهم . وذكر قبح (٢) عنعنة تميم، وكشكسة (٢) ربيعة، وعجرفة قيس (١) . وذكر أن عررضى الله عنه قال: يا رسول الله؛ إنّك تأتينا بكلام من كلام العرب وما نعرفه ، ولنحن العرب حقًا ، فقال رسول الله صلى الله عليمه وسلم : « إنّ ربى علمنى فتعلّمت ، وأدّ بنى فتأدبت » .

قال الصَّيْرِفى : ولست أعرف إسنادَ هذا الحديث ، و إن صحَّ فقد دلَّ على أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد عرفَ ألسنةَ العرب .

وقال أبو عمر بن عبد البرّ فى " التمهيد ، " فولُ من قال : نزل بلغة قريش ، معناه عندى : فى الأغلب ، لأن لغة غير قريش موجودة فى جميع القرآن من تحقيق الهمزة ونحوها ، وقريش لا تهمز . وقد روى الأعش عن أبى صالح عن ابن عباس قال : أنزل القرآن على سبعة أحرُف صار فى عَجُز هوازن منها خسة .

وقال أبوحاتم : خصّ هؤلاء دون ربيعة وسائر العرب ، لقرب جوارهم من مولد

<sup>(</sup>۱) مى رسالة الشافعي فى الققه على مذهبه ؟ رواها جاعة وتنافسوا فى شرحها ؟ ومنهم أبو بكر محد بن عبد الله الصيرفي الشافعي ؟ المتوفى سنة ٣٣٠ ( وانظر كشف الظنون ٩٧٣ ، وشذارات الذهب ٢ : ٣٢٠) (٢) عنمنة تميم ، هى قلبهم الممرزة فى بعض كلامهم عينا ؟ يقولون : سمت عن فلان عال كذا ، يريدون

د أن ، وروى في حديث قيلة : تحسب « عني ، نائمة ؛ أرادت تحسب « أني ، الصاحبي ٢٤ .

 <sup>(</sup>٣) الكسكسة في ربيعة: من أن يصلوا بالكاف سينا ؛ فيقولون: « عليكس » . الصاحب ٢٤ .

 <sup>(</sup>٤) في الصاحبي : « مجرفية قيس » و في اللسان : « والعجرفة والعجرفية : الجفوة في السكلام » .

<sup>(</sup>٥) هوكتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ؟ ذكرة صاحب كشف الطنون -

النبى صلى الله عليه وسلم ، ومنزل الوحى ؛ و إنما ر بيعة ومضر أخوان . قال : وأحبُّ الألفاظ واللغات إلينا أن نقرأ بها لغاتُ قريش ، ثم أدناهم من بطون مُضَر .

وقال الشيخ جمال الدين بن مالك (١) : أنزل الله القرآن بلغة الحجازيين إلا قليلا فإنه نزل باغة التميين ؛ فمن القليل إدغام : ﴿ وَمَن يُشَاقً الله ﴾ (٢) في الحشر ، ﴿ وَمَن يَوْتَدُ مِنْ لَمُ بَا فَعَ وَاءة غير نافع (١) وابن عامر (١) ؛ فإن الإدغام في المجزوم والاسم منكم عن دينه ﴾ (١) في قراءة غير نافع (١) وابن عامر (١) ؛ فإن الإدغام في المجزوم والاسم المضاعف لغة تميم ولهذا قل ، والفك لغة أهل الحجاز ولهذا كثر ، نحو : ﴿ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْ كُمْ عَنْ دِينِه ﴾ (١) ، ﴿ وَلَيْمُ لِلْ وَ لِيُهُ ﴾ (١) ، و ﴿ يُحْدِينُه ﴾ (١) ، ﴿ وَلَيْمُ لِلْ وَ لِيُهُ ﴾ (١) ، ﴿ وَمَن يُحَادِدِ الله ﴾ (ويمُذَدْ كُمْ ) ، (١) ﴿ وَمَن يُشَاقِق ﴾ (١٠) في النساء والأنفال ، ﴿ وَمَن يُحَادِدِ الله ﴾ (أومَن يُحَادِدِ الله ) (أمن يُحَادِدُ الله ) ﴿ وَمَن يَحَادِدُ الله عَدْدَ مُنْ يَحْدِدُ كُمْ ) ، (١٥) ﴿ وَاحْلُلُ عُقْدَةً ﴾ (١٦) ، و ﴿ الشدُدُ بِهِ أَرْدِى ) (١٦) ، ﴿ وَمَن يَحْدِلُهُ عَلَيْهِ غَضَيى ) (١٥) .

قال : وأجمع القراء على نَصْب ﴿ إِلَّا اتَّبَاعَ الظنُّ ﴾(١٦) لأن لغة الحجازيين

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله محد بن عبد الله بن مالك جال الدين الطائى الشافعي ، صاحب الحلاصة ولامية الأفعال ، وإكمال الأعلام لمثلث السكلام ، وغيرها من كتب النحو واللغة . توفى سنة ٦٧٢ . (طبقات الشافعية ه : ٢٨ )

 <sup>(</sup>۲) سورة الحشر ٤
 (۲) سورة البقرة ۲۱۷

 <sup>(</sup>٤) هو نافع بن عبدالرحن بن أبى نعيم ، أبو عبد الرحن اللينى، أحدالقراء السبعة . توفى سنة ١٦٩ .
 ( طبقات القراء لابن الجزرى ٣٣٠ : ٣٣٣ - ٣٣٣ )

 <sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم البحصي ، إمام أهل الشام فى القراءة ، توفى بدمشق سنة ٨١٨ .
 ( طبقات الفراء لابن الجزرى ١: ٣٢٣) .

 <sup>(</sup>٦) سورة البقرة ٢١٧

<sup>(</sup>۸) سورة آل عمران ۳۱ 💛 🦼 (۹) سورة نوح ۱۲ ه

<sup>(</sup>١٠) سورة النساء ١١٥ ، الأتمال ١٣٠ (١١) سورة التوبة ٦٣ .

<sup>(</sup>۱۲) سورة الحج ۱۰ (۱۳) سورة طه ۲۷ .

<sup>(</sup>١٤) سورة طه ٣١ (١٥) سورة طه ٨١

<sup>(</sup>١٦) سورة النباء ١٥٧٠

التزام النصب في المنقطع، وإن كان بنو تميم يتبعُونَ ؛ كما أجمعوا على نصب ﴿ مَاهَــٰذَا بَشَرًا ﴾ (١) لأن القرآن نزل بلغة الحجازيين .

وزع الزمخشرى أن قوله تعالى : ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ ۚ فِي السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ الْفَيْبَ اللهُ ﴾ (٢) أنه استثناء منقطع ، جاء على لغة بنى تميم ، ثم نازعه فى ذلك .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل ١٠٠

## النوع السابع عشر معرفة ما في من يرلغة العَربُ

اعلم أن القرآن أنزله الله بلغة العرب، فلا تجوز قراءته وتلاوته إلا بها، لقوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآ نَا عَرَبِيًّا ﴾ (١)، وقوله : ﴿ وَلَوْ جَمَلْنَاهُ قُرْآ نَا أَعْجَمِيًّا...) (٢) الآية. وهذا يدل على أنه ليس فيه غيرُ العربي ؟ لأن الله تعالى جعلهُ معجزة شاهدة لنبيه عليه الصلاة والسلام ، ودلالةً قاطعةً لصدقه ، وليتحدّىالعَرَبَ العرْ باء به ، و يحاضرَ البلغاء والفصحاء والشمراء بآياته ؛ فلو اشتمل على غمير لغة العرب لم تكن له فائدة ؛ هذا مذهب الشافعيّ وهو قول جمهور العلماء ؛ منهم أبو عُبيدة ، ومحمد بن جرير الطبرى ، والقاضي أبو بكر بن الطيب في كتاب " التقريب "، ، وأبو الحسين بن فارس اللغوى وغيرهم .

وقال الشافعيّ في " الرسالة " (" في باب البيان الخامس ما نصّه : « وقد تـ كلم في العلم مَنْ لو أمسك عن بَمض ماتكلّم فيه لكان الإمساك أولى به ، [ وأقرب من السلامة له (٢) ]، فقال قائل منهم : إن في القرآن عربيًّا وأعجميًّا ، والقرآن يدلُّ على أنه ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان العرب، ووجّد (٥) قائل هذا القول مَن قبيل ذلك منه تقليدا له ، وتَرْكَا للمسألة [ له (\*) ] عن حجته ومسألة ِ غيره تمن خالَفَه ؛ و بالتقليد أغفل مَنْ أغفل مُنهم ، والله يغفر لنا ولهم ﴾ . هذا كلامه .

وقال أبو عبيدة فيما حكاه ابن فارس : إنَّما أنزل القرآن بلسان عربيٌّ مبين ، فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظمَ القول (٦٦)، ومن زعم أن كذا بالنبطية فقد أكبر القول . قال :

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۳ . (٢) سورة فصلت ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) الرسالة ص ٤١ تحقيق الأستاذ أحد محمد شاكر، طبعة مصطفى الحلميسنة ١٩٤٠

<sup>(</sup>٤) تـكملة من الرسالة (٥) فى الأصول «وجدنا» ؟ وما أثبته عن الرسالة .

<sup>(</sup>٦) نقله الجواليق في المعرب ٤ ﴿ عَنْ أَبِي عَبِيدَ قَالَ : سَمَّتَ أَبًّا عَبِيدَةً يَقُولُ : مِنْ زعم أن في القرآن

لسانا سوى العربية فقد أعظم على الله القول . .

ومعناه أتى بأمر عظيم ؛ وذلك أنّ القرآن لوكان فيه من غير لغة العرب شىء لتوهم متوعم أن العرب إنما عجزت عن الإنيان بمثله ؛ لأنه أتى بلغات لا يعرفونها، وفى ذلك مافيه . و إن كان كذلك فلا وجه لقول من يُجيز القراءة فى الصلاة بالفارسية ؛ لأنها ترجمة غير معجزة، وإذا جاز ذلك لجازت الصلاة بكتب التفسير، وهذا لا يقول به أحد . انتهى .

وبمن نقل عنـه جواز القراءة بالفارسية أبو حنيفة ؛ اكن صح رجوعه عن ذلك . ومذهبُ ابن عباس وعكرمة وغيرها أنه وقع في القرآن ماليس من لغتهم .

فن ذلك « الطور » : جبل بالسريانية . و « طفقا » أى قصدا بالرومية . والقسط والقسطاس : العدل بالرومية . ﴿ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ ﴾ (١) : تبنا بالعبرانية . والسجل والقسطاس : الفارسية . والرقيم : اللوح بالرومية . والمهل : عكر الزيت بلسان أهل المغرب . والسندس : الرقيق من الستر بالهندية . والإستبرق : الغليظ بالفارسية بحذف القاف (٦) . السرى : الهر الصغير باليونانية . طَه : أى طأ يا رجل بالعبرانية . يُصهر : أى ينضج بلسان أهل المغرب . سينين (١) : الحسن بالنبطية . المشكاة : الكوة بالحبشية أى ينضج بلسان أهل المغرب . سينين (١) : الحسن بالنبطية . المؤلم بالعبرانية . ﴿ نَاظِرِينَ وَقِيلِ الزجاجة تسرج . الدرى : المضيء بالحبشية . الأليم : المؤلم بالعبرانية . ﴿ نَاظِرِينَ وَقِيلِ الزجاجة تسرج . الدرى : المضء بالحبشية . الأليم : المؤلم بالعبرانية . ﴿ نَاظِرِينَ وَاللَّهِ النَّاحِ اللَّهِ النَّاحِ اللَّهِ النَّاحِ اللَّهِ النَّاحِ اللَّاحِ اللَّهِ النَّاحِ اللَّهُ النَّاحِ اللَّهِ النَّاحِ اللَّهِ النَّاحِ اللَّهِ النَّاحِ اللَّهِ النَّاحِ اللَّهِ النَّاحِ اللَّهُ النَّاحِ اللَّاحِ اللَّهُ النَّاحِ اللَّهِ النَّاحِ اللَّهُ النَّاحِ النَّاحِ النَّاحِ اللَّهُ النَّاحِ النَّ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٥٦

<sup>(</sup>٢) من كتاب الإنقان ١ : ١٣٨ ، وفي العرب ١٩٤ : ﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ كُطِّيُّ السِّحِلِّ لِلْسَكَتَابِ ﴾ ؟ قيل : السجل بلغة الحبشة الرجل ؟ وقيل كاتب النبي عليه السلام ... قال أبو بكر سجل : كتاب ، والله أعسلم » .

<sup>(</sup>٣) في المعرب ه ١ : « الإستبرق : غليظ الديباج ، فارسى معرب ، وأصله : ( استفره) ».

<sup>(</sup>عُ) الْسَكَلَمَةُ عَرِفَةً فَى الْأُصُولُ ، والتصويب من الإنقان ١٣٩١،والمعرب ١٩٨ ؟ وفيه : وقيل : مارك ؟ وقيل:هو الجيل الذي نادي الله منه موسى » .

<sup>(</sup>ه) سورة الأحزاب ٥٣ (٦) سورة ص٧٠

<sup>(</sup>٧) سورة الكنف ٧٩.

بالقبطية . اليم : البحر، بالقبطية . بطائمها (١) : ، ظواهرها بالقبطية . الأب : الحشيش ، بلغة أهل المغرب . ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ﴾ (٢) قال ابن عباس: نشأ بلغة الحبشة: قام من الليل. ﴿ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ﴾ (٦) قال أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه : « ضِعفَيْن » بلغة الحبشة . القسورة : الأسد بلغة الحبشة .

واختار الزنخشرى أن التوراة والإنجيل أعجميّان ، ورجح ذلك بقراءة « الأنجيل » بالفتح ، ثم اختلفوا، فقال الطبرى : هذه الأمثلة المنسو بة إلى سأتر اللغات إنَّمَا اتفق فيها أن تتوارد اللغات، فتكامت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد . وحكاه ابن فارس عن أبي عبيد .

وقال ابن عطية (٢) : «بل كان للعرب (١) العاربة التي نزل القرآن بلغتهم (٢) بعض مخالطة (٧) لسائر الألسن بتجارات ، و برحلتي قريش ، و بسفر مسافرين ، كسفر أبي عرو إلى الشام ، وسفر عمر بن الخطاب ، وكسفر غرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة ، وكسفر الأعشى إلى الحيرة، وسحبته [لنصاراها] (٨) مع كونه حجة في اللغة ، فعلقت العرب بهذا كله ألفاظا أعجمية، غيرت بعضها بالنقص من حروفها ، وجرت في تخفيف ثقل العجمة ، واستعملها في أشعارها ومحاوراتها ، حتى جرت مجرى العربي الفصيح ، ووقع بها العجمة ، واستعملها في أشعارها والقرآن ، فإن جهلها عربي فكجهله الصريح بما في لفة البيان . وعلى هذا الحد نزل بها القرآن ، فإن جهلها عربي فكجهله الصريح بما في لفة غيره ، وكما لميسرف ابن عباس معنى « فاطر »، إلى غير ذلك . قال : فقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل أعجمية ، لكن استعثلها العرب وعر بنها فهي عربية بهذا الوجه».

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى فى سورة الوحن ٤٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمل ٦ .

<sup>(</sup>٤) من مقدمة كتابه في التفسير ص ٧٧٧

<sup>(</sup>٥) المقدمة : « فإنه قدكان. »

<sup>(</sup>٧) في المقدمة: « غالفة » تصحيف .

<sup>﴿</sup> بَطَارِنُهُا مِن إِسْتَثَبَرَقِ ﴾ . (٣) سورة الحديد ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) القدمة: « بليانها » . .

<sup>(</sup>٨) من المقدمة .

<sup>(</sup> ١٩ ـ البرمان \_ أول )

قال: « وما ذهب إليه الطبرى من أنّ اللغتين اتفقتا فى لفظه (1) فذلك بعيد؛ بل إحداها أصل والأخرى فرع فى الأكثر، لأنّا لا ندفع أيضا جواز الاتفاقات (٢) إلا قليلا شاذا ».

وقال القاضى أبو المعالى عزيزى بن عبد الملك: إنما وجدت هذه فى كلام العرب؟ لأبهاأوسع اللغات وأكثر هاألفاظا ،و يجوز أن يكون العرب قدسبقها غيرهم إلى هذه الألفاظ، وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كافة الخلق، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ (٢)

وحكى ابن فارس عن أبى عبيد القاسم بن سلام أنه حكى الخلاف فى ذلك ، ونسب القول بوقوعه إلى الفقهاء ، والمنع إلى أهل العربية .ثم قال أبو عبيد (٤) : « والصواب عندى مذهب فيه تصديق القولين جيعا ؛ وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء ، إلا أنها سقطت إلى العرب فعربتها بألسنتها ، وحوّلتها عن ألفاط العجم إلى ألفاظها فصارت عربية ، ثم نزل القرآن، وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب ، فمن قال إنها عربية فهو صادق ، ومن قال أعجمية فصادق » قال : «و إنما فسر هذا لئلا يُقدم أحد على الفقهاء فينسبهم المها أنهم أقدموا على كتاب الله بغير ما أراده [ الله جل وعز ] (٥) ، فهم كانوا أعلم بالتأويل وأشد تعظيا للقرآن» .

قال ابن فارس<sup>(۲)</sup>: «وليس كلّ من خالف قائلا فى مقالته ينسبه (<sup>۷)</sup> إلى الجهل ،فقد<sup>(۸)</sup> اختلف الصدر الأول فى تأويل [آى من ]<sup>(۵)</sup> القرآن »<sup>(۱)</sup> .

قال : « فالقول إذن ما قالهأ بو عبيد، وان كان قوم من الأوائل قد ذهبوا إلى غيره » .

<sup>(</sup>١) المقدمة: « لفظة لفظة » . (٢) المقدمة: « الاتفاق » .

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم ٤ (٤) قله ابن قارس في الصاحبي ٢٩

<sup>(</sup>٥) من كتاب الصاحبي (٦) المصدر نفسه

 <sup>(</sup>٧) الصاحي: « فقد نسبه » .

<sup>(</sup>٩) تنمة الكلام : « فحالف بعضهم بعضا ، ثم خلف من بعدهم خَلِق ، فأخذ بعضهم بقول ، وأُخذِ يعض بقول ، حسب اجتهادهم ومادلتهم الدلالة عليه » .

# النّوع الثّامزعشر معترفة غِربيب

وهو معرفة المدلول ؛ وقد صنّف فيه جاعة ؛ منهم أبو عبيد كتاب '' الجار ''، وأبو عمر غلام ثعلب ('') : '' ياقوتة الصراط'' . ومن أشهرها كتاب ابن عُزَيِّز ('') ، و '' الغريبين '' ('') للهروى . ومن أحسنها كتاب '' المفردات' للراغب .

وهو يتصيّد المعانى من السياق ؛ لأن مدلولات الألفاط خاصة . قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح : وحيثرأيت في كتب التفسير : «قال أهل المعانى » فالمراد به مصنفوالكتب في معانى القرآن ، كالزجّاج ومن قبله .. وفي بعض كلام الواحدي : «أكثر أهل المعانى : الفراء والزجاج وابن الأنباري قالواكذا» . انتهى .

ويحتاج الكاشف عن ذلك إلى معرفة علم اللغة : اسما وفعلا وحرفا ؛ فالحروف لقلّها تكلم النحاة على معانيها ؛ فيؤخذ ذلك من كتبهم .

وأما الأسماء والأفعال فيؤخذ ذلك من كتب اللغة . وأكثر الموضوعات في علم اللغة كتاب ابن سيّد (٤) ؛ فإن الحافظ أبا محمد على بن أحمد الفارسيّ ذكر أنه في مائة سِفْر ؛ بدأ

<sup>(</sup>۱) هو أبو عمر محمد بن عبد الواحد المعروف بالزاهد، توقى سنة ه ؟٣. ( إنباه الرواة ٣ : ١٧١ ) (۲) هو محمد بن عزيز العزيزى السجستانى ، صاحب كتاب غريب القرآت ؟ قال السيوطى فى الإتفان ٩ : ١١٣ : « أقام فى تأليفه يحرره همووشيخه أبوبكر بن الأنبارى ) ؟ وتوفى سنة ٣٠٠. (بغية الوعاة ٧٧) (٣) يسى غريب القرآن والحديث لأحدين محمد الهروى المتوفى سنة ٢٠٠ ( وانظر كشف الطنون ٢٠٠٩). (٤) فى الأصل : « ابن السيد » تصحيف ؟ وهو أحمد بن أبان بن سيد القرطى ، توفى سنة ٣٨٧ ؟ وكنابه هو : « العالم فى اللغة » مرتب على الأجناس ؟ ذكره القفطى وباقوت، (وانظر معجم الأدباء ٢ : ٣٠٣ »

بالفلك وختم بالذرّة. ومن الكتب المطوّلة كتاب الأزهرى و'' الموعب'' (') لابن التيّانيّ و '' المحـكم،، لابن سيده (۲) ، وكتاب'' الجامع'' القزاز (۲) ، والصحاح ،، للجوهرى (۱) ، و ' البارع ، لأبي على القالى (۵) ، ومجمع '' البحرين '' للصاغاني (۲) .

ومن الموضوعات في الأنعال كتاب ابن الفوطية (٧) ، وكتاب ابن طريف (٩) ، وكتاب السَّرقُسطى المنبوز بالحمار (٩٠) ، ومن أجمم اكتاب ابن القطّاع (١٠٠) .

ومعرفة هذا الفن للمفسّر ضرورى ، و إلا فلا يحلّ له الإقدام على كـتاب الله تعالى . قال يحيى بن نضلة المدينى : سمعت مالك بن أنس يقول : لا أوتى برجل يفسّر كـتاب الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نَـكالا .

وقال مجاهد: لايحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخرأن يتكلم فى كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب .

<sup>(</sup>١) فى الأصول « المستوعب » ؟ وصوابه من التاج (تين ) ، جاء فيه : « هو أبو غالب بمام بن غالب بن عمرو المرسى التيانى ، صاحب الموعب وشارح الفصيح » .

<sup>(</sup>٢) هو على بن إسماعيل بن سيده الضرير ، صاحب المخصص والحكم؟ توفى سنة ٤٤٨. ( إنباه الرواة ٢٠٠) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله محمد بن جعفر القيرواني القزاز؟ من شيوخ المغرب؟ توفي سنة ١٢٤.( بغية الوعاة)

<sup>(</sup>٤) هو إسماعيل بن حاد أبو نصر ؟ إمام اللغة والأدب في عصرَه، توفى سنة ٣٩٣ ( بنية الوعاة ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>ه) هو إسماعيل بن القاسم بن عيذون البغدادى المعروف بالقالى ؛ صاحب الأمالى والنوادر والبارع ، توفى سنة ٣٥٦ ( بغية الوعاه ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٦) هو الإمام حسن بن محمدالصفانى، المتوفى سنة ٥٥٠ ؟ جمع فى كتابه بين كتاب تاج اللغة وصحاح العربية للجوهرى ، وبين كتاب التكملة والذيل والصلة من تأليفه (كشف الظنون ٩٩ ٥١) .

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن عمر بن عبد العزيز الفرطبي المعروف بابن القوطية ؟ صاحب كتاب تصاريف الأفعال وغيرها . توفى سنة ٣٦٧ ( بفية الوعاة ٨٤) .

<sup>(</sup> ٨ ) مو عبد الملك بن طريف الأندلسي ؟ أخذ عن أبي بكر بن القوطية ؟ وتوفى في حدود سنة ٤٠٠ ، ( بغية الوعاة ٣١٣ ) .

<sup>(</sup>٩) هو أبو عثمان سعيد بن محمد السرقسطى المنبوز بالحمار ؟ ذكره صاحب كشف الظنون ١٣٣ .

<sup>(</sup>١٠) هو على بن جعفر بن على السعدى الصقلى المعروف بابن القطاع ؛ صاحب كتاب الدرة الحصيرة في شعر أهل الجزيرة ؛ وكتاب تهذيب الأفعال . توفى بمصر سنة ١٥٥ ( إنباه الرواة ٢ : ٢٣٨ ) .

وروى عكرمة عن ابن عباس قال : اذا سألتمونى عن غريب اللغة فالتمسوه في الشعر ؛ فإنَّ الشعر ديوان العرب .

وعنه فى قوله تعالى : ﴿ وَٱللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ (١) قال : « ما جمع » وأنشد :
إنّ لنــا قلا نُصّاحَقاً ثقاً مستوثقات لو يجدن ساثقا(٢)

وقال: ماكنت أدرى ماقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا اَفْتَحْ بِيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحُقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾ (٢)، حتى سمعت ابنة ذى يَزَن الحيرى وهى تقول: أفاتحك، يعنى أقاضيك. وفي سورة السجدة: ﴿ مَتَى هَذَا ٱلْفَتْحَ ُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١) يعنى متى هذا القضا، وقوله: ﴿ وَهُوَ الْفَتَّاحُ ُ الْمَلِمُ ﴾ (٥) وقوله: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ (١).

وقال أيضاً : ماكنت أدرى مافاطر السموات والأرض حتى أتانى أعربيّان يختصان فى بئر، فقال أحدهما ؛ أنا فطرتها، يعنى ابتدأتها .

وجاءه رجل من هذيل ، فقال له ابن عباس : مافعل فلان ؟ قال : مات وترك أربعة من الولد وثلاثة من الوراء ، فقال ابن عباس : ﴿ فَبَشَّرْ نَاهَا بَإِسْحَاقَ وَمَنْ ۚ وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ (٧) . قال : ولد الولد .

ومسائل نافع (٨) له عن مواضع من القرآن واستشهاد ابن عباس في كل جواب

(١) سورة الانشقاق ١٧

(٢) اللسان (وسق) ونسبه إلى العجاج . (٣) سورة الأعراف ٨٩

(1) سورة السجدة ٢٨ (٥) سورة سبأ٢٦

(٦) سورة الفتع ١ (٧) سورة هود ٧١

(A) نقلها السيوطى فى الإنقان ١ : ١٢٠ ـ ١٣٣ ، وجا، فى صدرها : « بينها عبد الله بن عباس جالس بهذاء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن نفسير القرآن ؟ فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عويم : قم بنا إلى هذا الذى يجنى على نفسير القرآن يملا علم له ، فقاما إليه فقالا : إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فقلسر لها انا وتأتينا بمصادقة من كلام العرب ، فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين ، فقال ابن عباس : سلانى عمابدا لكما ، فقال نافع : أخبرنى عن قول الله تعالى : ﴿ عَنِ الْمُعِمِينِ وَعَنِ الشَّمَالَ عِزِين ﴾، سلانى عمابدا لكما ، فقال نافع : أخبرنى عن قول الله تعالى : فعم، أماسمت عبيد بن الأبرس وهو يقول: فقال : العزون : حلق الرفق ، قال : وهل تعرف العرب ذلك قال : نعم، أماسمت عبيد بن الأبرس وهو يقول: فقال : العزون : حلق الرفق ، قال : وهل تعرف العرب ذلك قال : نعم، أماسمت عبيد بن الأبرس وهو يقول:

ثم ساق بقية المسائل ...

بيت ذكرها الأنبارى في كتاب " الوقف والابتداء " بإسناده ، وقال : فيه دلالة على بطلان قول مَن أَسَكر على النحويين احتجاجَهم على القرآن بالشعر ، وأنهم جعلوا الشُّعَر أصلا للقرآن ، وليس كذلك ، وإنما أراد النحويون أن يثبتوا الحرق الغريب من القرآن بالشعر ؛ لأنَّ الله تعالى قال : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآ نَا عَرَبيًا ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ بِلِسَانِ عَرَبيًا ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ بِلِسَانِ عَرَبيًا ﴾ (٢) ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآ نَا عَرَبيًا ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ بِلِسَانِ

وقال ابن عباس: الشعر ديوان العرب ، فإذا خنى عليهم الحرف من القرآن الذى أنزله الله بلغتهم رجعوا إلى ديوانهم ، فالتمسوا معرفة ذلك . ثم إن كان ماتضمته ألفاظها يوجب العمل دون العلم كنى فيه الاستشهاد بالبيت والبيتين ، وإن كان مايوجب العلم لم يكف ذلك ، بل لا بد من أن يستفيض ذلك اللفظ ، و تكثر شواهده من الشعر .

و ينبغى المناية بتدبّر الألفاظ كى لا يقع الخطأ، كا وقع لجماعة من الكبار، فروَى الخطابى عن أبى العالية أنه سئل عن معنى قوله: ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ (٢) فقال: هو الذى ينصرف عن صلاته ولايدرى عن شفع أو وتر ، قال الحسن: مَهْ ياأبا العالية إليس هكذا ، بل الذين سهوا عن ميقاتها حتى تفوتهم ، ألا ترى قوله: ﴿ عَنْ صَلَاتِهِمْ ﴾ إ فلما لم يتدبر أبو العالية حرف « فى » و « عن » تنبه له الحسن ؛ إذ لوكان المراد ما فهم أبو العالية لقال: « في صلاتهم » ، فلما قال: « عن صلاتهم » دل على أن المراد به الذهاب عن الوقت ، ولذلك قال ابن قتيبة في قوله نسالى: ﴿ وَمَنْ يَمْشُ عَنْ فَرَلُو المناه في هو يُن عشوت إلى الشيء وعشوت عنه .

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ٧ (٢) سورة الشعراء ١٩٥

<sup>(</sup>٤)سورة ألزخرف ٣٦

<sup>(</sup>٣) سورة الماعون ٥

وقال أبو عبيدة في قوله نعالى : ﴿ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا ﴾ (١) قال : فارغا من الحزن ، لعلمها أنه لم يغرق ؛ ومنه « دم فراغ »، أى لا قُوَدَ فيه ولا ديةً .

· وقال بعض الأدباء: أخطأ أبو عبيدة في المعنى ؛ لوكان قلبُها فارغا من الحزن عليه لماقال: ﴿ لُوْلَا أَنْ رَبَطُناً عَلَى قَلْبُهَا ﴾ (١) لأنها كادت تبدى به .

وهــذا الباب عظيمُ الخطر؛ ومن هنا تهيُّبَ كثيرٌ من السلف تفسير القرآن، وتركوا القول فيه حذرا أن يزِلُّوا فيذهبوا عن المراد ؛ وإن كانوا علماء باللسان فقهاء في الدين . وكان الأصمعيُّ وهو إمام اللغة لا يفسر شيئًا من غريب القرآن ، وحكى عنه أنه سئل عن قوله تعالى: ﴿ شَغَفَهَا حُبًّا ﴾ (٢) فسكت وقال : هذا في القرآن ، ثم ذكر قولا لبعض العرب في جارية لقوم أرادوا بيمها : أتبيعونها وهي لكم شغاف ! ولم يزد على هذا . ولهذا حثَّ النبي صلى الله عليه وسلم على تعلُّم إعراب القرآن وطلب معانى العر بية .

واعلم أنَّه ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسيرشيء من كلام الله ، ولا يكفي فى حقَّه نعلُّم اليسير منها ؛ فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين والمراد المعنى الآخر؛ وهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من أفصح قريش ؛ سئل أبو بكر عن « الأبّ » فقال أبو بكر : أيّ سماء تظلُّني، وأي أرض تقلَّني إذا قلت في كلام الله ما لا أعلم ! وقرأ عمرسورةً «عَبَس»، فلما بلغ «الأب (٣)» قال: الماكهة قد عرفناها، فما الأب ؟ ثم قال: لعمرك يا ابن الخطَّابِ إِن هَذَا لَمُو التَّكَلُّف . وروى عنه أيضًا أنه قال : ﴿ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ﴾ (\*): وفي رواية قال : فما الأبِّ ؟ ثم قال : ما كلَّفنا ، أو ما أمرنا بهذا .

وما ذاك بجهل منهما لمعنى «الأب » ؛ و إنما يحتمل والله أعلم أن «الأب من الألفاظ المشتركة في لغتهما أو في لغات، فحشياً إنْ فسراء بمعنّى من معانيه أن يكون المراد غيره ؛ ولهذا اختلف

<sup>(</sup>۱) سور ةالقصص ۱۰

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۳۰ .

<sup>(</sup>٣) سورة عبس ٣١

<sup>(</sup>٤) سورة ال عمران ٧

المفسرون في معنى «الأب » على سبعة أقوال ؛ فقيل : ما ترعاه البهائم ، وأما ما يأكله الآدمى المفسرون في معنى «الأب » على سبعة أقوال ؛ فقيل : ما نبت على وجه الأرض . والرابع : ما سوى الفاكهة . والخامس : الثمار الرطبة ، وفيه 'بعد ، لأنّ الفاكهة تدخل في الثمار الرطبة ؛ ولا يقال أفردت للتفضيل ، إذ لو أريد ذلك لتأخر ذكرها نحو : ﴿ فَاكِهَ وَنَحْلُ وَرُمّانٌ ﴾ . والسادس : أن رطب الثمارهو الفاكهة و يابسهاهو الأب . والسابع أنه للأنعام كالفاكهة للناس ويحتمل قول عمر غير ما سبق وجهين : أحدها أن يكون خني عليه معناه و إن شهر ، كا خنى على أبن عباس معنى « فاطر السموات » . والثانى تخويف غيره من التعرّض كا خنى على أبن عباس معنى « فاطر السموات » . والثانى تخويف غيره من التعرّض كا خنى على الله على الله على وسلم وأنا شريك م ، يريد الاحتراز ؛ فإن من احترز قلّت روايته .

# النوع النّاسع عشر معرفة اليّصريفيت

وهو ما يلحق الكلمة بينيتها (١) ، وينقسم قسمين:

أحدها جعل الكلمة على صيغ مختلفة بضروب من المعانى . وينحصرُ فى التصغير ، والتكبير (٢) ، والمصدر ، واسمَى الرمان والمكان ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، والمعدود .

والثانى تغيير الكلمة لمعنى طارى عليها . وينحصر فى الزيادة ، والحذف ، والإبدال ، والقلب ، والنقل ، والإدغام .

• وفائدة التصريف حصولُ المعانى المختلفة المتشعبة عن معنى واحد ؛ فالعلم به أهم من معرفة النحوفي تعرّف اللغة ؛ لأن التصريف نظر في ذات الكلمة، والنحو نظرفي عوارضها (٢). وهو من العلوم التي يحتاج إليه المفسّر .

قال ابن فارس (\*) : من فاته علمه فاته المعظم ؛ لأنا نقول « وجد » كلمة مبهمة، فإذا صرفناها اتضحت (٥) ، فقلنا في المال « وُجدا » وفي الفضب « مَوْجِدة » وفي الحزن « وَجدا » وقال تعالى : ﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لَجَهَمَّ « مَوْجِدة » وفي الحزن « وَجدا » وقال تعالى : ﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لَجَهَمً

<sup>(</sup>۱) ت: « بنفسها » (۲) م: « العكسير » .

<sup>(</sup>٣) ت : « معارضها » ٠

<sup>(</sup>٤) الصاحبي١٦٢

<sup>(</sup>٥) في الصاحبي: ﴿ أَفْصِعِتَ ﴾.

حَطَبًا ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْقَسِطِينَ﴾ (٢) ؛ فانظر كيف تحول المعنى بالتصريف من الجور إلى العدل (٢) .

و يكون ذلك في الأسماء والأفعال ؛ فيقولون للطريق في الرمل : « خِبّة » ، واللأرض المخصبة والمجدبة « خُبّة » ( فير ذلك ،

وقد ذكر الأزهري أن مادة «دكر» بالدال المهملة مهملة غير مستعملة ، فكتب التاج الكندي (ه) على الطّرة ما ذكر أنه مهمل : مستعمل ، قال الله تعالى: ﴿ وَادَّ كَرَ بَعَدْ أُمَّةً ﴾ (١٠) ﴿ فَهَلُ مِنْ مُدَّ كِرٍ ﴾ (٧) . وهذا الذي قاله سهو أوجبه الففلة عن قاعدة التصريف ؛ فإن الدال في الموضعين بدل من الذال ؛ لأن ادّ كر أصله « اذتكر » افتحل من الذكر » وكذلك مد كر أصله « مذتكر » مفتعل من الذكر ، وكذلك مد كر أصله « مذتكر » مفتعل من الذكر أيضا ، فأبد لت التاء دالا والذال كذلك ، وأدغت إحداهما في الأخرى فصار اللفظ بهما كا ترى .

وقال الزمخشرى فى تفسير قوله تعالى: ﴿ سَوَّلَ لَمْمُ ﴾ (^) سهل لهم ركوبَ (١٠) للماصى (١٠) ، من السَّول وهو الاسترخاء ، وقد اشتقه من السُّول من لا علم له بالتصريف والاشتقاق جميعاً ـ يعرض بابن السِّكِيت .

وقال أيضا: (١١) من بدع التفاسيرأن « الإمام » في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُو كُلُّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِمْ ﴾ (١٢) جمع « أم » وأن الناس يُدْعَوْنَ يوم القيامة بأمّهاتهم دون

<sup>(</sup>١) سورة الجن ٤

<sup>(</sup>r) سورة الحجرات ٩ من العدل إلى الجور » (٣) في الصاحبي : « من العدل إلى الجور »

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول والصاحي ، وفي اللسان : « الْحَبَّةُ : أَرْضَ بَيْنَ أَرْضَيْنَ ، لا نخصبة ولابجدبة ،

<sup>(</sup>ه) هو أبو اليمن زيد بن الحسن للعروف بالتاج السكندى ، البعدادى مولدا ، الدمشق دارا ووفاة من علماء النحو واللغة والقراءات؟ توفى سنة ٦١٣ ( إنباه الرواة ٢ : ١٢ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف ٤٠ (٧) سورة القمر ١٥

<sup>(</sup>٨) القتال • ٧ (٩) الكشاف ٢ : ٣٨٠

<sup>(</sup>١٠) في الكشاف: «العظائم» (١١) الكشاف ١: ٥٠٠

<sup>(</sup>١٢) سورة الإسراء ٧١

آبَائهم (۱) ، لثلا يفتضح أولاد الزنا. قال : وليت شعرى أيهما أبدع ، أسحة لفظة أمه أم [بهاء] (۲) حكمته.

يعنى أن « أمَّا » لا يجمع على « إمام » ، هـذا كلام من لا يعرف الصناعة ، ولا لغة المرب.

وقال الراغب في قوله تمالى : ﴿ فَادَّارَأْنُمْ فِيهَا ﴾ (٢) : هو « تفاعلتم » (١) ، [أصله : « تدارأتم » ] (٥) ، فأريد منه الإدغام تخفيفا ، وأبدل من التاء دال ، [فسكن للإدغام] (٢) فاجتُلبت لها ألف الوصل ، فحصّل على «افّاعلتم » (١) .

وقال بعض الأدباء : ﴿ ادَّارْأَتُمْ ﴾ ﴿ افتعلتم ﴾ ؛ وغلِط منأوجه:

أولاً : أن ﴿ ادَّارَأْتُمْ ﴾ على ثمانية أحرف ،و« افتعلتم » على سبعة أحرف .

والثانى: أن الذَّى يلِي ألف الوصل تاء فجملها دالا .

والثالث: أن الذي يلي الثاني دال، فجملها تاء.

والرابع : أنالفعلَ الصحيح العين لا يكون ما بعد تاء الافتعال [ منه]<sup>(٢)</sup> إلاّ متحركا، وقد جعله هذا ساكنا .

والخامس: أن ها هنا قد دخل بين التاء والدال زائد ، وفي «افتملت» لايدخل ذلك. والسادس: أنه أنزل الألف منزلة المين ، وليست بمين .

<sup>(</sup>١)كنا فى الأصول ، وعبارة الكشاف : « وأن الحسكمة فى الدعاء بالأمهات دون الآباء رعاية حتى عليه السلام، وإظهار شرف الحسن والحسين ، وألايفتضح أولاد الزنا . . . » .

<sup>(</sup>٢) من الكتاف

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة ۷۲ – ۱۲۹

 <sup>(</sup>٥) تكلة من الفردات
 (٦) في الأصول: و تفاعلم » ؟ صوابه من الفردات.

والسابع: أن تام « افتعل » قبله حرفان،و بعـــده حرفان و ﴿ ادَّارَأْتُم ﴾ بعدها ثلاثة أحرف .

وقال ابن جنى (۱) : من قال : « اتخذت » « افتعلت » من الأخذ ؛ فهو مخطى . قال : وقد ذهب إليه أبو إسحاق الزجاج ، وأنكره عليه أبو على " ؛ وأقام الدلالة على فساده ، وهو أن " ذلك يؤدى إلى إبدال الهمزة تاء ، وذلك غير معروف .

<sup>(</sup>١) هو أبوالفتح عثمان بن جي؟ صاحب الخصائس وسر الصناعة والتصريف وغيرها من كتب النحو واللغة . توفى سنة ٣٩٢ ، نزهةالألباء ٤٠٦ .

# النّوع العشهرُونِ معرفهٔ الأحكامِ من حجته إفرادها وتركيبها

و مؤخذ ذلك من علم النحو، وقد انتدب الناس لتأليف إعراب القرآن ومن أوضحها كتاب " الحوق " (1) ومن أحسنها كتاب " المشكل " (2) ، وكتاب أبى البقاء العكبرى (3) ، وكتاب المنتجب الهمذانى (4) وكتاب الزنخشرى (۵) ، وابن عطية (٦) ، وتلاهم الشيخ أبو حيان (٧) .

قالوا: والإعراب يبين المعنى ؛ وهو الذى يميّز المعانى ، ويوقف على أغراض المتكلمين ؛ بدليل قولك : مأحسن زيدا ، ولا تأكل السمك وتشرب اللبن ، وكذلك

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن على بن إبراهيم الحوق المصرى ؟ توقى سنة ٣٠٠ وهو صاحب كتاب البرهان في ، خسير القرآن ؟ قال صاحب كشف الفلنون: « ذكر فيه الغريب والأعراب والتفسير » ، وقال القفلى : «صنف تصنيفا كبرا في إعراب القرآن أبدع فيه ، تنافس العلماء في تعصيله ، وسمعت أن أحد المشهرين بهذا النوع ابتاع منه نسخة بحصر في عشر مجلدات ، وأحضرها إلى مدينته بالشام ، وهو غير عالم بقدرها ولاعارف بمصنفها ، ولما تنبه على جلالتها اشتد حفظه لها ، وضنه بها تقليدا ، وادخرها لولده إن طلع من أهل هذا الشأن » وفي دار الكتب المصرية أجزاء قيمة من هذا السكتاب برقم ٥٩ تفسير (وانظر إبناه الرواة ٢ : ٢١٩ ، وحسن المحاضرة ٢ : ٢٢٨ ، وكشف الظنون ٢٤١) .

<sup>(</sup>۲) هوكتاب مشكل اعراب القرآن ألفه مكى بن أبي طالب القيسى المتوفى سنة ٤٣٧ ، ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة بمكتبة مدينة باستانبول .

 <sup>(</sup>٣) هو كتابه السمى : إملاء مامن به الرحمن ، من وجوه الإعراب والقراءات فى القرآن ، طبع بالطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣٢١ .

<sup>(</sup>٤)قال ابن الجزرى : كان رأسا فىالقراءات والعربية . . . وأعرب القرآن العظيم إعرابا متوسطا . . . توفى سنة ٦٤٣ ( طبقات القراء ٢ : ٣١١ )

<sup>(•)</sup> فىكتابە الكشاف ، معروف متداول .

 <sup>(</sup>٦) هو الإمامعبد الحق بن غالب، المتوفى سنة ٤٥، ؟ صاحب كتاب المحرر الوجيز، في تغسير السكتاب العزيز ، ومنه نسخة مخطوطة بدار السكتب المصرية رقم ١٠ تفسير .

 <sup>(</sup>٧) هو أبو حيان محد بن يوسف أثير الدين، المعروف بأبى حيان النعوى ، صاحب كتاب البعر المحيط في
 التفسير ، طبع بمطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٨ هـ .

فرقوا بالحركات وغيرها بين المعانى، فقالوا: مِفْتح للآلة التى يفتح بها، ومَفْتَح لموضع الفتح، ومِقَصَّ للآلة ، ومَقصَّ للموضع الذى يكون فيه القصّ . ويقولون : امرأة طاهرمن الحيض لأن الرجل يشاركها فى الطهارة .

وعلى الناظر فى كتاب الله ،الكاشف عن أسراره النظر فى هيئة الكلمة وصيغتها ومحلّها ، ككونها مبتدأ أو خبرا،أو فاعلة أو مفعولة ، أوفى مبادى الكلام أو فى جواب ، إلى غير ذلك من تعريف أو تنكير ،أوجع قلة أو كثرة ، إلى غير ذلك .

\* \* \*

#### و يجبعليه مراعاة أمور:

أحدها وهو أول واجب عليه أن يفهم معنى ما ير يد أن يمر به مفردا كان أو مركبا قبل الإعراب ؛ فإنه فرع المعنى ؛ ولهذا لا يجوز إعراب فواتح السور إذا قلنا بأنها من المتشابه الذى استأثره الله بعله ؛ ولهذا قالوا فى توجيه النصب فى «كلالة » فى قوله تعالى : ﴿ وَ إِنْ كَانَ رَجَلُ يُورَثُ كَلاَ لَهُ ﴾ (١) أنه يتوقف على المراد بالكلالة ؛ هل هو اسم الميت أو المورثة أو المال ؛ فإن كان اسما الميت فهى منصوبة على الحال ؛ وإنّ كان تامة لا خبر لها بمعنى وُجد . ويجوز أن تكون ناقصة والكلالة خبرها ، وجازأن يخبر عن النكرة الأنها قد وصفت بقوله: « يُورث » والأول أوجه . وإن كانت اسماً المورثة فهى منصوبة على الحال من ضبير ﴿ يورث ﴾ لكن على حذف مضاف ، أى ذا كلالة ، وعلى هذا فكان ناقصة «ويورث» خبر . ويجوز أن تكون تامة فيورث صفة . ويجوز أن يكون خبرا فتكون صفته . ويجوز أن يكون خبرا فتكون صفته . وإن كانت اسما المال فهى مفعول ثان ليورث ، كما تقول: ورثت زيدا مالا وقيل تمييز ، وليس بشيء . ومَن " جعل الكلالة الوراثة فهى نمت المصدر زيدا مالا وقيل تمييز ، وليس بشيء . ومَن " جعل الكلالة الوراثة فهى نمت المصدر

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٢ -

محذوف ، أى وارثة كلالة ، أى يورّث بالوراثة التى يقال لها : الكلالة ، هذا كله على قراءة (يورّث) بكسرها مخففة أو مشدّدة ، فالكلالة هى الورثة أو المال .

ومن ذلك « تقاة » فى قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تَقَاةً ﴾ (١) ، فى نصبها ثلاثة أوجه مبنية على تفسيرها . فإن كانت بمعنى الاتقاء فهى مصدر كقوله تعالى : ﴿ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ (٢) ، و إن كانت بمعنى المفعول أى أمرا يجب اتقاؤه ، فهى نصب على المفعول به ، و إن كانت جمعا كرام ورماة ، فهى نصب على الحال .

ومن ذلك إعراب « أحوى » من قوله : ﴿ غُنَّاء أَحُوى ﴾ (٣) ، وفيه قولان متضادان : أحدهما أنه الأسود من شدة الخضرة ، كا فسر أحدهما أنه الأسود من شدة الخضرة ، كا فسر ﴿ مُدْهَامَّتَانِ ﴾ (٤) فعلى الأول هو صفة لغنّاء ، وعلى الثانى هو حال من المرعى ، وأخر لتناسب الفواصل .

ومنه قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلَ الْأَرْضَ كَفَاتًا . أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ﴾ (\*) ؛ فإنه قيل : الكفات: الأوعية ، ومفردها « كَفْت » والأحياء والأموات كناية عما نبتومالاينبت، وقيل: الكفات مصدر كَفْته إذا ضمّه وجَمْعَه ؛ فعَلَى الأول ﴿ أحياء وأمواتاً ﴾ صفة لكفاتا ؛ كأنه قيل: أوعية حيّة وميّتة ، أو حالان ؛ وعلى الثاني فهما مفعولان لمحذوف ، ودل عليه ﴿ كَفَاتا ﴾ أي يجمع أحياء وأمواتا .

ومنه قوله : ﴿ سَبُما مِنَ الْمَانِي ﴾ (٥) فإنه إن كان المراد به القرآن ، فن التبعيض ، والقرآن حينئذ من عطف العمام على الخاص ؛ وإن كانت القائحة فن لبيان الجنس ، أى سبعا هي المثاني .

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران ۲۸ (۲) سورة نوح ۱۷

<sup>(</sup>٣) سورة الأعلى ه

<sup>(</sup>٠) سورة المرسلات ٢٥

<sup>(1)</sup> سورة الرحم 1: (2)

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر ٧٨ .

تنبيه: قد يقع في كلامهم: هذا تفسير معنى ، وهذا تفسير إعراب . والفرق بينهما أن تفسير الإعراب لا بد فيه من ملاحضة الصناعة النحوية ، وتفسير المعنى لا يضر محالفة ذلك ، وقد قال سيبويه في قوله تعالى : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ اللَّذِي يَنْعِقُ ﴾ (١) : « تقديره (٢) مثلك يا محد (٦) ، ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به » .

واختلف الشارحون فى فهم كلام سيبويه ، فقيل : هو تفسير معنى ، وقيل : تفسير إعراب ؛ فيكون فى الكلام حذفان : حذف من الأول وهو حذف داعيهم، وقد أثبت نظيره فى الثانى ، وحذف من الثانى وهو حذف المنعوق ، وقد أثبت نظيره فى الأول ؛ فعلى هذا يجوز مثل ذلك فى الكلام .

\* \* \*

والثانى: تجنّب الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذة ، فإن القرآن نزل بالأفصح من لفسة قريش ؛ قال الزمخشرى في كشّافه القديم : القرآن لا يعمل فيه إلّا على ما هو فاش دائر على ألسنة فصحاء العرب ، دون الشاذ النادر الذى لا يعثر عليه إلا في موضع أو موضعين . وبهذا يتبيّن غلط جماعة من الفقهاء والمعربين حين جعلوا من العطف على الجوار قوله تعالى : ﴿ وَأَرْجُلِكُمْ \* ﴾ (3) في قراءة الجر ؛ و إنما ذلك ضرورة فلا يحمل عليه الفصيح ؛ ولأنه إنما يُصار إليه إذا أمن اللّبس ، والآية محتملة ، ولأنه إنما يجيء مع عدم حرف العطف، وهو ها هنا موجود . وأيضا فنحن في غنية عن ذلك كا قاله سيبويه : إن العرب يقرب عندها المسح من الفسل ؛ لأنهما أساس الماء ، فلما تقار با في المعنى حصل العطف كقوله : عندها المسح من الفسل ؛ لأنهما أساس الماء ، فلما تقار با في المعنى حصل العطف كقوله :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٧١ (٢) الكتاب ١٠٨:

 <sup>(</sup>٣) الكتاب : « وأنما المعنى : مثلكم ومثل الذين كفرو . . . .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة .

<sup>(\*)</sup> مدره: \* يَالَيْتَ بَعْلُكِ قَدْ غَدَا \*

وهو لعبداقة بن الزبعري؟ كما فيحوشي ابن القوطية على الكاءل ١٨٩ ليبــك . وأنظر أمالي المرتضي ٢: ٠٣٠٪

ومهما أمكن المشاركة فى المعنى حَسُن العطف و إلا امتنع ؛ فظهر أنه ليس على المجاورة بل على اللهاورة بل على الاستغناء بأحد الفعلين عن الآخر ،وهذا بخلاف صرف ما لا ينصرف فى قوله تعالى: ﴿ سَلَاسِلًا وَأَغْلَاً ﴾ (١) ؛ فإنما أجيز فى الكلام ، لأنه رُدَّ إلى الأصل ، والعظف على الجوار خروج عن الأصل ، فافترقا .

#### \* \* \*

النالث: تجنّب لفظ الزائد في كتاب الله تعالى ، أو التكرار ، ولا يجوز إطلاقه إلا بتأويل كقولهم : الباء زائدة ونحوه ، مرادهم أن الكلام لا يختل معناه بحذفها ؛ لا أنه لا فائدة فيه أصلاً ، فإن ذلك لا يحتمل من متكلم ، فضلا عن كلام الحكيم .

وقال ان الخشاب '' في المعتمد '' : اختلف في هذه المسألة ، فذهب الأكثرون إلى جواز إطلاق الزائد في القرآن نظر الله أنه نزل بلسان القوم ومتعار فهم ، وهو كثير ؛ لأن الزيادة بإزاء الحذف ، هذا للاختصار والتخفيف ، وهذا للتوكيد والنوطئة . ومهم من لا يرى الزيادة في شيء من الكلام ويقول: هذه الألفاظ المحمولة على الزيادة جاءت لفوائد ومعان تخصها ، فلا أقضى عليها بالزيادة ، ونقله عن ابن درستويه . قال : والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معنى لا حاجة إليه فباطل ؛ لأنه عبث ، فتعين أنَّ إلينا به حاجة ، لكن الحاجات إلى الأشياء قد تختلف بحسب المفاصد ، فليست الحاجة للى اللفظ الذي زيدعندها ولا زيادة ، كالحاجة إلى الألفاظ التي رأوها(٢) مزيدة عليه ، و به يرتفع الخلاف .

وكثير من القدماء يسمتون الزائد صلة ، و بعضهم يسميه مقسّما ، و بقع ذلك في عبارة مستوية .

\*\*

<sup>(</sup>۱) سورة الإنسان ٤ . (٢) ت : • إلى اللفظ الذي رأوه زائدة عليه » . (١) سورة الإنسان ٤ . (٢٠ ـ برهان ـ أول)

الرابع: تجنب الأعاريب التي هي خلاف الظاهر والمنافية لنظم الكلام ، كتجو بزِ الزنخشري في ﴿ لِلْفُقَرَاء ﴾ (١) في سورة الحشر ، أن يكون بدلا من قوله : ﴿ وَلِذِي النَّمُ بَي ﴾ (٢) ، وهذا فَصُلُ كبير ، وأنما حمله عليه لأن أبا حنيفة يقول : إنه لا يستحق القريب بقرابته بل لكونه فقيرا ، والشافعي يخالفه . ونظيره إعراب بعضهم : ﴿ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ (١) بدلا من المجرور في قوله تعالى : ﴿ أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ (١) .

\*\*\*

الخامس: تجنب التقادير البعيدة والمجازات المقدة ،ولا يجوّز فيه جميع ما يجوّزه النحاة في شعر امرى القيس وغيره ، وأن نقول في نحو : ﴿ اغفر لنا﴾ و ﴿ اهدنا ﴾ فِعلَى دعاء أوسؤال، ولا نقول : فعلَى أمر ، تأدّبا ، من جهة أن الأمر يستازمُ العلق والاستعلاء ، على الخلاف فيه .

وقال أبو حيان التوحيدي (((() في (() البصائر () () البصائر () () السّيرافي عن قوله تعلى ((() المّا القسط (() المّا انتصب (() قال: بالحال () قال: المّال (() قال: الله عنه (() قال: إن الحال في اللفظ لا لمن رُيلْفَظ بالحال عنه (() ولكن الترجمة لا تستوفي حقيقة المعنى في النفس إلا بعد أن يصوغ الوهم هذه الأشياء صياغة تسكن إليها النفس (() وينتفع بها القلب (() مم تكون حقائق الألفاظ في مُفادها غير معلومة ولا منقوضة باعتقاد (() وكا أن المعنى على بعد من اللفظ (() كذلك الحقيقة على بعد من الوهم ()

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) سوه الحشر ٧

 <sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ١-

<sup>(</sup>١) سورة الحشر ٨

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ٣

 <sup>(</sup>٥) هو على بن محمد بن العباس المعروف بأبى حيان التوحيدى ؟ التوفى سنة ٣٨٠ ، وكتابه البصائر
 من أمتع ماألف من الكتب ، طبع الجزء الأولىمنه فى مطبعة لجنة التأليف والترتجة بمصى ، بتحقيق الأستاذين :
 أحمد أمين والسيد اخدصقر .

السادس: البحث على الأصلى والزائد، ومن هذا قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْقُونَ أَوْ يَعْلُونَ أَوْ يَعْلُونَ أَوْ يَعْلُونَ أَوْ يَعْلُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعَلِّ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللْهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللل

\* \* \*

وكذلك أيبحث عما تقتضيه الصناعة في التقدير ، ولا يؤخذ بالظاهر ، فني نحو قوله تعمالي : ﴿ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ﴾ (٢) يتبادر إلى الذهن أن ﴿ مرحبًا ﴾ نصب ، اسم لا ، وهو فاسد ، لأن شرط علما في الاسم ألا يكون معمولاً لغيرها ؛ وإنما نصب بفعل مضبر بجب إضاره، و ﴿ لا ﴾ دعاء ، و ﴿ بهم ﴾ بيان للمدعوعليهم . وأجاز أبو البقاء أن ينصب (٢) على المفعول به ، أي لا يسم ون مرحبا ، وأجاز في جهلة ﴿ لا مرحبا ﴾ أن تكون مستأنفة ، وأن تكون حالا ، أي هذا فوج مقولاله : ﴿ لا مرحبا ﴾ أن تكون مستأنفة ،

وفيه نظر ؛ لأنه قدّر « مقولا » فمقولا هو الحال ، و ﴿ لا مرحبا ﴾ محكية بالقول في موضع نصب .

ومنه قوله تمالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ ﴾ ( ) يتبادر إلى الذهن أن الظرف قبله خبر «أنّ على التقديم ، وهو فاسِد لأنه ليس المراد الإخبار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٣٧

<sup>(</sup>٣) إملاء مامن به الرحمن ٢ : ١١٤ (

<sup>(</sup>۲) سورة س ۹ه

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات ٧

فيهم ، وإنما النرض أنه لو أطاعكم في كثير من الأمر لعنتم ، و إنما ( فيكم ) حال ، والمعنى : واعلموا أن رسول الله في حال كونه فيكم لو أطاعكم لكان كذا .

ومنه قوله تعالى : ﴿ لَا يُغْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعُتَذِرُونَ ﴾ (٢) فإن الجواب وقع فيهما بعد النفي مقروناً بالفاء ، وفي الأولى حذفت النون وفي الثانية أثبتُها ، فما الفرق بينهما ؟ وجوابه أن حذف النون جوابا للنفي هو على أحد معنى نصب « ما تأتينا فتحدثنا » أي ما يكون إتيان ولا حديث ، والمعنى الثانى إثبات الإتيان ونفي الحديث ، أي ما تأتينا محدثا ، أي تأتينا غير محدّث ، وهذا لا يجوز في الآية . وأما إثبات النون فعلى العطف .

وقريب من ذلك قوله تعدالى : ﴿ أَبَشَراً مِنّا وَاحِداً نَدَّمِهُ ﴾ (") ، وقوله : ﴿ أَبَشَرْ مِنّا وَاحِداً نَدَّمِهُ ﴾ (") ، وقوله : ﴿ أَبَشَرْ مَهُ وَنَنَا ﴾ (نَا حَيْثُ انتصب «بشرا» في الأول وارتفع في الثاني ، فيقال : ما الفرق بينهما والجواب أن نصب «بشرا» على الاشتفال، والشاغل للمامل منصوب، فصح لعامله أن يفسر ناصبا ، وأما في الثانية فالشاغل مرفوع مفسِّر رافعا ؛ وهذا كما تقول : أزيد قام ؟ فزيد مرفوع على الفاعلية لطلب أداة الفعل ؛ فهذا في الاشتفال والشاغل مرفوع ، وتقول فيا الشاغل فيه منصوب : أزيدا ضربته؟

وقريب منه إجماع القراء على نصب « قليل » فى : ﴿ فَشَرِبُوا مِنهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ . (\*) واختلفوا فى : ﴿ مَا فَمَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ (\*)؛ وإنما كان كذلك لأن ﴿ قليلاً ﴾ الأول استثناء من موجب ، والثانى استثناء من منفى .

<sup>(</sup>۱) سورة فاطر ٣٦

<sup>(</sup>٣) سورة القمر ٣٤

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة ۲۱۹

<sup>(</sup>۲) سورة الرسلات ٣٦

<sup>(</sup>٤) سورةالمتغابن ٦

<sup>(</sup>٦) سورة الناء ٦٦

فإن قيل: فلم أجمعوا على النصب في ﴿ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (() مع أنه استثناء من غير موجب ؟ قيل: لأن هــذا استثناء مُفرّغ ، وهو نمت لمصدر محذوف ، فالتقدير: فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا .

ومثله ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللهُ ٱلْحُسْنَى ﴾ (٣) في سورة الحديد ، قرأها ابن عامر برفع ﴿ كُلّ ﴾ ووافق الجماعة على النصب في النساء . والفرق أن الذي في سورة الحديد شغل الخبر بهاء مضمرة ، وليس قبل هذه الجلة جملة فعلية ، فيختار لأجلها النصب ، فرفع بالابتداء ، وأما التي في سورة النساء فإنما اختير فيها النصب ؛ لأن قبله جملة فعلية ، وهي قوله : ﴿ وَفَصَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِين ﴾ .

# المنسية

قد يتجاذب الإعراب والمعنى الشيء الواحد، وكان أبو على الفارسي أبل به كثيرا، وذلك أنه يوجد في الكلام أن المعنى يدعو إلى أمر، والإعراب يمنع منه، قالوا: والمسك بصحة المعنى يؤول لصحة الإعراب، وذلك كقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرْ. يَوْمَ ثَنْلَى السّرَارُو ولا الله الله الذي هو أيقتضى المعنى أن يتعلق بالمصدر الذي هو «رجع»، أي أنه على رجعه في ذلك اليوم اتمادر؛ لكن الإعراب يمنع منه لعدم جواز القصل بين المصدر ومعموله بأجنبي ، فينشذ يجعل العامل فيه فعلا مقدرا دل عليه المصدر. وكذا قوله سبحانه: ﴿ لَمَقْتُ الله أَ كُبرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلى الْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ) (1) ، فالمنى يقتضى تعلق «إذ» بالمقت، والإعراب يمنعه الفصل بين المصدر ومعموله باخبر، فيقدر له فعل يدل عليه المقت، والإعراب يمنعه الفصل بين المصدر ومعموله باخبر، فيقدر له فعل يدل عليه المقت.

وكذلك قوله تعالى : ﴿ أَ فَلَا يَمْلُمُ ۚ إِذَا 'بِمْثِرَ مَافِي ٱلْقَبُورِ . وَحُصِّلَ مَافِي الصَّدُورِ . إِنَّ رَبِّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَلِيرٌ ﴾ (١) فالمعنى أن العامل فى إذا « خبير »، والإعراب يمنعه ؛ لأن مابعد « إِنَّ » لا يعمل فيها قبلها ، فاقتضى أن يقدر له العامل .

# النبيه

على النحوى بيان مراتب الكلام؛ فإن مرتبة العمدة قبل مرتبة الفضلة ، ومرتبة المبتدأ قبل مرتبة الفضلة ، ومرتبة المبتدأ قبل مرتبة مايصل إليه بحرف الجرو إن كانا فضلتين ومرتبة المفعول الأول قبل مرتبة المفعول الثانى . وإذا انصل الضمير عا مرتبته التقديم وهو يعود على ما مرتبته التأخير ، فلا يجوز أن يتقدم ، لأنة يكون متقدما لفظا ومرتبة ، وإذا انصل الضمير عا مرتبته التأخير وهو يعود على مامرتبته التقديم فلايجوزأن يتقدم ؛ لأنه يكون مقدمً ما لفظا مؤخرا رتبة ، فعلى هذا يجوز : «فى داره زيد » لاتصال الضمير بالخبر ومرتبته التأخير ، ولا يجوز : «ضاحبها فى الدار» ، لا تصال الضمير بالمبتدأ ومرتبته التقديم .

<sup>(</sup>۱) سورة العاديات ٩ ــ ١٠

#### النوع الحادى والعشرون معرفه كون للفظ والتركبيب أحير وأفصح

و بؤخذ ذلك من علم البيان والبديع ، وقد صنف الناس في ذلك تصانيف كثيرة ، وأجمعها ما جمعه الشيخ شمس الدين محمد بن النقيب مجلّدين قدمهما أمام تفسيره ، وما وضعه حازم (۱) الأنداسي المسمى بمنهاج البلغاء وسراج الأدباء . وهذاالعلم أعظم أركان المفسّر ، فإنه لا بد من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز ، من الحقيقة والحجاز ، وتأليف النظم ، وأن يُواخي بين الموارد ، و يعتمد ما سيق له الكلام حتى لا يتنافر ، وغير ذلك . وأملا الناس بهذاصاحب الكشاف . قال السكاكي : واعلم أنّ شأن الإعجاز عجيب ، يدرك ولا يمكن وصفه ؛ الكشاف . قال السكاكي : واعلم أنّ شأن الإعجاز عجيب ، يدرك ولا يمكن وصفه ؛ كاستقامة الوزن تُذرك ولا يمكن وصفها ، وكالملاحة ، ولا طريق إلى تحصيله لذوى الفطر السليمة إلا إتقان على المعاني والبيان والمرّن فيهما .

وقال الزمخشرى : من حقّ مفسّر كتاب الله الباهر ، وكلامه المعجز أن يتعاهد فى مذاهبه بقاء النظم على حسنه ، والبلاغة على كالها ، وما وقع به التحدِّى سليما من القادح ، وإذا لم يتعاهد أوضاع اللغة فهو مِنْ تَعاهد النظم والبلاغة على مراحل .

وادعى القاضى أبو الطيب فى كتاب '' إعجاز القرآن '' أن كثيرا من محاسن هذا العلم لا ُيمد من البلاغة القرآنية ؛ بناء على اختياره فى أن القرآن نزل على خلاف أساليمهم ، وسيأتى الكلام فى ذلك .

فإن قلت : كيف عددت هذا من أنواع علومه ؛ مع أن سلف المفسرين من الصحابة والتابعين لم يخوضُوا فيه ولم ينقل عنهم شيء من ذلك ، و إنما هذا أحدثه المتأخرون ؟

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسن حلزم بن محمد بن حسين القرطاجن ، توفى سنة ٦٨٤ ، ومن كتأبه منهاج البلغاء نسخة مصورة بدار السكتب المصرية عن الأصل المحفوظ بتونس ( وانظر شذرات الذهب ه ٢٨٨٠).

قلت: إنّما سكت الأولون عنه لأن القصد من إنزال القرآن تعليم الحلال والحرام، وتعريف شرائع الإسلام وقواعد الإيمان ، ولم يُقصد منه تعليم طرق الفصاحة ؛ وإنما حاءت لتكون معجزة ، وما قُصِد به الإعجاز الاسبيل إلى معرفة طريقه ، فلم يكن الخوض فيه مَسُوعاً ؛ إذ البلاغة ليست مقصودة فيه أصلا ؛ لأنه موجود في الصحف الأولى ؛ لا مع هذه البلاغة المعينة ؛ وإنما كان بليغاً بحسب كال المتكلم ؛ فلهذا لم يتكلم السّلف في ذلك، وكان معرفتهم بأساليب البلاغة مما لا يحتاج فيه إلى بيان ، مخلاف أستنباط الأحكام ، فلهذا تحكلم النابي دون الأولى .

وأعلم أن معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عمدة التفسير، المطلع على عجائب كلام الله، وهي قاعدة الفصاحة وواسطة عقد البسلاغة ، ولو لم يحبّب الفصاحة إلا قول الله تعالى: ( الرَّحْمَٰنُ . عَلَمَ القُرْ آنَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ . عَلَّمَهُ البَيانَ ) ( ( ) ، [ لكفي ]، والمعلومات كثيرة ، ومِنَنُ الله تعالى جَمّة ، ولم يخصّص الله من نعمه على العبد إلا تعليم البيان وقال تعالى: ( عَذَا بَيَانُ لِينَاسٍ ) ( ) ، وقال تعالى: ( يَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءً ) ( ) .

ولحدف الواوفى قوله تعالى: ﴿ عَلَمَهُ البَيَانَ ﴾ (١) نكته علمية ، فإنه جعل تعليم البيان فى وِزان خَلَقه ، وكالبدل من قوله : ﴿ خَلَقَ الإِنْسَانَ ﴾ (١) لأنه حى ناطق ؛ وكا نّه إلى نحوه أشار أهلُ المنطق بقولهم فى حدّ الإنسان : حيوان ناطق .

ولا شَكَّ أنَّ هذه الصناعة تفيد قوة الإفهام على ما يريد الإنسان ويراد منه، ليتمكَّن بها من اتباع التصديق به ، و إذعان النفس له .

\*\* \*

وينبغي الاعتناء بما يمكن إحصاؤه من المعانى التي تبكاُّم فيها البليغ مُثْبِتا ونافيا .

(٣) متورة النحل ٨٩

<sup>(</sup>١) سورة الرحن ١ – ٤

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران ۱۳۸

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمن ٣ ، ٤ (٥) سورة القيامة ٠ ٤

فَمُهَا تَحَقِيقَ العقائد الإلهيّة ، كقوله سبحانه : ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْدِيَ اللّهُ تَحَقِقُ العقائد الإلهيّة ، كقوله سبحانه : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهُ نَى ﴾ (١) بعد ذكره النطفة ومتعلّقها في مراتب الوجود . وكقوله : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهُ حَقَّقَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيمًا قَبْضَتُهُ يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ وَٱلسّمُّواتُ مَطْوِيّاتُ بِيَمِينِهِ ﴾ (١) الله حَقَّقَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيمًا قَبْضَتُهُ يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ وَٱلسّمُّواتُ مَطْوِيّاتُ بِيَمِينِهِ ﴾ (١) فَنَ يَقْرِعُ سَمّعه هذا الكلامُ المعجز استشعر من روعة النفس ، واقشعرار الجلد ما يُمَكِنُ خَشيةً الله وعظمتَه من قلبه .

ومنها بيان الحق فيما يشكل من الأمور غيرالمقائد؛ كقوله تعالى : ﴿ وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّامُ فَا جُنَحُ لَمَا وَ وَ وَهُ اللّهِ ﴾ (٢) ، وكقوله صلى الله عليه وسلم : « فن أين يكون الشّبة » ؟ فانظر كيف أعطى في هدنه الأحرف اليسيرة الحجة على من أنكر احتلام المرأة فلا أبين من هذا البيان ، ولا أشنى للمرتاب من هذا القول! فإنه يرى إحدى المقدمتين عيانا ، وهو شبه الولد بأمّه ، ويعلم قطعا أنه ليس هناك سبب يُحال الشبه عليه غير الذي أنكر. ومنها تمكين الانفعالات النفسانية من النفوس مثل الاستعطاف والإعراض ، والإرضاء والإغضاب ، والتشجيع والتخويف . ويكون في مدح وذم ، وشكاية واعتذار ، واذن ومنع ، وينضم إلى قوة القول البلاغي معنى متصل إعانة لها ؛ مثل فضيلة القائل وحية النازع ، وقوة البليغ على اطراء نفسه ، وتحسين رأيه .

ومن ذلك استدعاء المخاطب إلى فضل تأمَّل ، وزيادة تفهم ؛ قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةِ أَنْ تَقُومُوا لِلَٰهِ مَثْنَى وفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ﴾ (\*) ، وكذلك قوله : ﴿ وَمَا بَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ (ه) ؛ وسرُّ هذا أن السامع يَحْرْص على أن يكون من هؤلا. النُشْنَى عليهم ، فيسارع إلى التصديق ، ويُلْقَى في نفسه نورٌ من التوفيق .

ويكون هــذا القول البلاغيّ مايسى الضمير ، ويسى التمثيل ؛ وأعنى بالضمير

<sup>(</sup>١) سورة القيامة ٤٠

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر ٦٧

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ ٢٦

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ٦١

<sup>(</sup>٥) سورةالعنكبوت ٤٣

أَن يُصَمَّرُ بِالقُولُ الْجَادُلُ بِهِ البَيَانِ أَحَدَّ حَرْفِيهِ ؛ كَقُولُ الفَقِيهِ : النبيذُ مُسْكُرُ فَهُو حَرَامٍ ، وَكَفُولُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الْمَبَدِّرِينَ كَا نُوا إِخُوانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لَرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ (١) .

وقد يكون هذا الإضار في القياس الاستثنائي أيضاً ؛ كقولك : لوكان فلان عزيزا لمنع بأعنة الخيل جاره ، أو جوادا لشَبَّ لسارى الليل ناره ، معولا على أنه قد علم أنه مامَنَع ولا شبّ ، فيثبت بذلك مقابله وهو البخل والذّلة ؛ ومن هذا قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفْضُوا مِن حَوْلِكَ ﴾ (٢) ؛ وقد شهد الحس والديان أنهم ما انفضُوا من حوله وهي المضمرة ، فانتنى عنه صلوات الله عليه أنه فظ عليظ القلب .

ومن أحسن مأ برز فيه هذا المضمر قول الشاعر (٣):

ولوكان عبدُ الله مولًى هجوته ولكن عبدَ الله مولَى مَوَالياً ومثال الاستمالة والاستعطاف قوله تعالى عن آدم: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَ إِنْ لَمْ تَغَفْرُ لَمَ تَغَفْرُ لَمَ تَغَفِرْ لَمَ اللهُ لَمْ اللهُ لَمْ اللهُ اللهُ

ماكان ضرَّكَ لو مننتَ ورُبَّمَا من الفتَى وهو المغيظ المحنَقُ قال: « لو بلغنى شعرُها قبل أن أقتله لما قتلتُه » ، وقال الآخر:

وتحن الكاتبون وقد أسأنا فهبنا للكرام الكانبينا

(٣) هو الفرزدق ، والبيت من شواهد سيبويه ٢ : ٥٨

<sup>« (</sup>١) سورة الإسراء ٣٧

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ١٥٩

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ٢٣

<sup>(</sup>ه) مي قتيلة بنت النضر بن الحارث ، وكان النبي عايه السلام قتل أباها صبراً ، مرجعه من بدر ؟ فقالت كلمة مطلعها :

عان هذه المسلم المراكباً إن الأثيل مظنة من صبّح خامِسة وأنت مَوَفَّقُ والأبيان في الحاسة بشرح المرزوق ٩٦٣

ومن الاستمالة والاسترضاء ما لا يخرق السمع أنفذ منه إلى القلوب ، وأوقع على المعالوب، قوله صلى الله عليه وسلم للأنصار وقد وَجدوا في نفوسهم قسمة الغنائم (') في غيرهم : يا معشر الأنصار ، ألم أجِد كُم كذا! ألم أجدكم كذا! ثم قال : أجيبوني ، فما زادوا على قولمم : الله ورسوله أمَن ، فقال عليه الصلاة والسلام : أما إنسكم إنْ شئم لقلم \_[ فلصد قُتُم ] ('') ، ولصد قُتُم : ... : جثننا بحال كذا وكذا . فانظر ما أعجب هذا! استشعر منهم عليه السلام أنّ إمساكهم عن الجواب أدب معه لا عجز عنه ، فأعلمهم بأنهم لو قالوا صدقوا، ولم يسكن هو بالذي يغضب من سماعه ، ثم زادهم تكريما بقوله : «أما ترضون ولم يسكن هو بالذي يغضب من سماعه ، ثم زادهم تكريما بقوله : «أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير، وتنصر فوا برسول الله إلى رحالكم ، ثم زاد يمينه المباركة ('') البرة على فضل ما ينصر فون به ؛ اللهم انفعنا بمحبته، وتنضل علينا بشفاعته !

#### ومما تجد من هذا الطراز قولُ بعضهم :

أناسُ أعرضوا عنّا بلا جُرمُ ولا مَعْنَى أساءوا ظُنَّهُمْ فينا فهلّا أحسنوا الظّنَا! فإنْ عادوا لنا عُدنا وإن خانوا فيا خُنّا وإن كانوا قد استَغْنُوا فإنّا عنهمُ أغْسنى وإن كانوا قد استَغْنُوا فإنّا عنهمُ أغْسنى وإن قالوا : اذنُ مِنّا بَعِدُ باعَدْنا مَنْ استَدْنَى

ومن الإغضاب العجيب قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُو كُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَ جُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَطَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ نَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَّوَّلَّهُمْ الدِّينِ وَأَخْرَ جُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَطَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ نَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَّوّلُهُمْ

 <sup>(</sup>١) بعد غزوةالطائف؟ وذلك حينا أعطى رسول افتعليهالسلام ما أعطى من العطاء لفريش وبعض قبائل
 العرب ولم يكن للا نصار منها شيء ، فوجدوا لذلك، في خبر طويل (وانظر سيرة ابن هشام ٤ : ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) من سيرة ابن هشام

 <sup>(</sup>٣) وذلك قوله: فوالدى نفس كند بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار » .

فَأُولَٰئِكَ مَمُ الظَّالِيُونَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوًّا ۚ ثُمُّ أَوْ لِيَاءً ﴾ (٢٠)، وقوله: ﴿ أَفَتَتَّخِذُونُهُ وَذُرَّيَّتَهُ أَوْ لِياً، مِنْ دُو نِي وَهُمْ كَثُمْ عَدُوٌّ بنُسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾ (٢) ولله در القائل:

إذا والى صديقُك مَنْ تُمادِي ﴿ فَقَدْ عَادَاكَ وَانْقَطْعُ الْــكَالَامُ ۗ

ومن قسم التشجيع قوله سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ 'يُقَا تِنُلُونَ فِي سَلِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ 'بُنْيَانَ مَرْصُوص ') (٤) وكَنَى بحبِّ الله مشجعاعلى منازلة الأقران ومباشرة الطعان! وقوله عز وجل: ﴿ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْ تُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِّدُكُمْ رَبُّكُمْ غِمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ (٥) ، وكيف لايكون والقوم صبروا والملك الحق جلَّ جلاله وَعَدهم بالمدد الكثير! ثم قال : ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ أَنْحُكِم )<sup>(١)</sup>.

وقوله: ﴿ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَالَا يَرْجُونَ ﴾ (٧) وفي مقابلة هذا القسم ما يراد به الأخذ بالحزم والثاني بالحرب والاستظهار عليها بالعدة ، والاستشهاد على ذلك بقوله تعالى : ﴿ وَلَا تُنْلَقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهَلُكَةِ ﴾ (٨) ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ (٩) .

ومنه الإبانة بالمدح، وربما مُدرِح الكريم بالتغافُلِ عن الزلَّة والنَّهاون بالذُّنب؛ كما أَشَار إِليه القرآن فيما أَسَرّ سَيِّد البشر لبعض نسائه بمن أظهره الله على إفشائه ، فأخبر سبحانه أنه عَرَّف بعضَه وأعرض عن بعض ؛ ولذلك قيل :

### ليس الغبيُّ بسيّدٍ في قومِه لكنّ سيّد قومه المتغابي

(٤) سورة الصف ٤

<sup>(</sup>٢) سورة المتحنة ١ (١) سورة المتعنة ٩

<sup>(</sup>٣) سورة الكيف ٥٠

<sup>(</sup>ه) سورة آلعمران ١٢٥

<sup>(</sup>٦) سورة آلعمران ١٢٦

<sup>. (</sup>٨) سورة النساء ٤٠٤

<sup>(</sup>٧) سورة ِالْبَقرة ١٩٥

<sup>(</sup>٩) سورة الأنفال ٢٠٠

ومنه التمثيل ؛ و إنما يكون بأمر ظاهرٍ يُسلِّه السامع، ويقوِّيه مانى القرآن من قصص الأشقياء تحذيرا لمانزل بهم من العذاب وأخبار السعداء ، ترغيبا لما صاروا إليه من الثواب . وفي الحديث : « أرأيت لو مَضِضْتَ ، أرأيت لو كان على أبيك دين » ، كيف ظهر إمكان نقل الحسم من شبَه إلى شبه .

ومنه أنْ يذكر الترغيب مع الترهيب ويُشفع البشارة بالإنذار ، قال الزمخشرى : وسِرُّه إرادة التسليط لا كتساب ما يزلف، والتثبيط عن اقتراف ما يتلف ؛ فلما ذكر الكفار وأعمالهم وأوعدهم بالعذاب ، ثَنَاه ببشارة عباده المؤمنين .

# النبيه

ليكن محطّ نظر المفسّر مراعاة نظم الكلام الذى سيق له، و إن خالف أصل الوضع اللغوى لثبوت التجوّز؛ ولهذا ترى صاحب "الكشاف"، بحمل الذى سيق له الكلام معتمدا، حتى كأنه غيره مطروح.

#### النوع المشانى والعشرُون معرفة خنالاف الله الطبزيارة أونقيص أوتغيير حركة أو إثبات لفظ بدل آخر

وذلك متواتر وآحاد ، و يوجد هذا الوجه من علم القراءة . وأحسن الموضوع القراءات السبع كتاب " التيسير " لأبى عمرو الدانى ، وقد نظمه أبو محمد القاسم الشاطبى " فى لا ميته التى عم النفع بها ، وكتاب " الإقناع " لأبى جعفر بن الباذش (٢) ، وفى القراءات العشر كتاب المصباح (٢) لأبى الكرم الشهرزورى

واعلم أن القرآن والفراءات حقيقتان متغايرتان ، فالقرآن هو الوحى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز ، والقراءات هى اختلاف ألفاظ الوحى المذكور فى كتبة الحروف أو كيفيتها ؛ من تخفيف وتثقيل وغيرها ، ثم هاهنا أمور :

\* \* \*

أحدها أن القراءات السبع متواترة عند الجمهور ، وقيل بل مشهورة ، ولا عبرة بإنكار المترد قراءة حزة : ﴿ والْارْحَامِ ﴾ ( ) و ﴿ مُصْرِخي ً ) ( ) ، ولا بإنكار مغار بة النحاة

(١) هو الإمام الفاسم بن فيره الشاطى الضرير ؛ صاحب القصيدة المعروفة بحرز الأمانى ووجه التهانى؟ توفى سنة ٩٠٠ ( وانظر كثف الطنون ٤ : ٦٤٦ )

(٧) هو أحمد من على بن أحمد بن خلف أبو جعفر بن الباذش الأنصارى ؟ قال ابن الجزرى : ﴿ أَلَفَ كَتَابُ الْإَعْلَامِ ﴾ . كتاب الإقناع في السبع من أحسن الكتب ، ولكنه لايخلو من أوهام نبهت عليها في كتابي الإعلام » . توفي سنة ٤٠٠ . (طبقات القراء لابن الجزرى ١ : ٨٣ )

ر (٣) سماه صاحب كشف الظنون : « المصباح الزاهر في القراءات العثمر الزواهر » لأبى الكرم مبارك ابن الحسن الشهرزورى المتوفي سنة ٥٠٠٠ (كشف الظنون ٢٠٢٦) .

(٤) النساء ١ ﴿ وَأَتَقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامِ ﴾ بخفض الميم عطفا على الضمير المجرور في « به » على مذهب الكوفيين ، ( اتحاف فضلاء البشر ١٨٥ ) .

(ه) سورة إبراهيم ٢٢ ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيٌّ ﴾ بكسر الياء؟ ووجبت أن الكسر على أصل التقاء المما كنين ، وأصله « مصرخين » ، ( اتحاف فضلاء البشر ٢٧٢ ) .

كابن عصفور قراءة ابن عام ﴿ قَتْلُ أُولادَهم شركائهم ﴾ (١) والتحقيق أنها متواترة عن الأثمة السبعة ، أمَّا تواترها عن النبى صلى الله عليه وسلم ففيه نظر ؛ فإنّ إسناد الأثمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود فى كتب القراءات ، وهى نقل الواحد عن الواحد لم تمكل شروط التواتر فى استواء الطرفين والواسطة ، وهذا شىء موجود فى كتبهم ، وقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة فى كتابه " المرشد الوجيز ،، إلى شىء من ذلك .

\* \* \*

الذى : استثنى الشيخ أبو عمرو بن الحاجب (٢) قولنا : إن القراءاتِ السبعَ متواترة ما ليس من قبيل الأداء ، ومثلًه بالمدّ والإمالة وتخفيف الهمزة ؛ يعنى فإنها ليست متواترة .

وهذا ضعيف ؛ والحق أن الله والإمالة لاشك في تواتر المشترك بينهما ، وهو المد من حيث هو مد ، والإمالة من حيث إنها إمالة ، ولكن اختلف القراء في تقدير المد ؛ فينهم من رآه طويلا ، ومنهم من رآه قصيرا ؛ ومنهم من بالغ في القِعتر ، ومنهم من تزايد ، فعزة وورش بمقدار ست لغات ، وقيل : خمس ، وقيل : أربع ، وعن عاصم : ثلاث ، وعن الكسائى : ألفان ونصف ، وقالون : ألفان ، والسُّوسِي ألف ،ونصف .

قال الدانى فى التيسير: أطولهم مدًا فى الضربين جميعاً ـ يعنى المتصل والمنفصل ـ ورش وحمزة ، ودونهما عاصم ، ودونه ابن عامر والكسائى ، ودونهما أبو عمرو من طريق أهل العراق ، وقالون من طريق أبى نشيط مخلاف عنه . وهذا كلَّه على التقريب من غير إفراط، و إنما هو على مقدار مذاهبهم من التحقيق والحذف . انتهى كلامه .

فُعُلِم بهذا أن أصلَ المدّ متواتر والاختلاف والطرق إنما هو في كيفية ِ التلفُّظ به ع

<sup>(</sup>۱) سورة الأنعام ۱۳۷ ﴿ وَكُذَ لِكَ زُيِّنَ لَكَثيرِ مِن المُشرِكِينَ قَتَلُ أُولادَهُم شركائِهِم ﴾. «زين» بضم الزاى وكسر الياء بالبناء للهفعول و « قتل » برفع اللام على النيابة عن الفاعل . و « أولادهم » بالنصب على المفعول بالمصدر و «شركائهم » بالحففن على إصافة المصدر إليه فاعلا . ( إتحاف فضلاء البشر ۲۲۷ ) (۲) هو عثمان بن عمر بن يونس ابوعمر الكردى المعروف بابن الحاجب ، توفى سنة ٦٤٦ (بفية الوعاة ٣٢٣)

وكان الإمام أبو القاسم الشاطبي يقرأ بمدتين : طُولى لورش وحمزة ، ووُسطى لمن بق . وعن الإمام أحد بن حنبل أنه كره قراءة حمزة لما فيها من طول المد وغيره ، فقال : لا تعجبنى ، ولو كانت متوانرة لما كرهها . وكذلك ذكر القراء أنَّ الإمالة قسمان : إمالة عضة ، وهي أنْ يُنحى بالألف إلى الياء وتكون الياء أقرب ، وبالفتحة إلى الكسرة وتكون الكسرة أقرب ، وإمالة تسمى بَيْن بَيْن ؛ وهي كذلك ؛ إلا أن الألف والفتحة أقرب ، وهذه أصعب الإمالتين وهي الحَتارة عند الأئمة ولا شك في توانر الإمالة أيضا ، وإنما اختلافهم في كيفيتها مبالغة وحضورا .

أما تخفيفُ الهمزة \_ وهو الذي يطلق عليه تخفيف ، وتليين ، وتسميل ، أسماء مترادفة \_ فإنه يشمل أربعة أنواع من التخفيف ، وكلّ منها متواتر بلا شك :

أحدها النقل ، وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ، نحو ﴿ قَدَ افْلَحَ ﴾ (١) بنقل حركة الهمزة ، وهي الفتحة إلى دال « قد » ، وتسقط الهمز فيبقي اللفظ بدال مفتوحة بعدها فاء ، وهذا النقل قراءة نافع من طريق ورش في حال الوصل والوقف ، وقراءة حمزة في حال الوقف .

الثانى: أن تبدل الهمزة حرف مدّ من جنس حركة ماقبلها إن كان قبلها فتحة أبدلت النها ، نحو « باس » ، وهذا البدل قراءة أبى عمرو بن العلاء ، ونافع من طريق ورش فى فاء الفعل ، وحزة إذا وقف على ذلك .

الثالث تخفيف الهمز، بين بين، ومعناه أن تسهل الهمزة بينها و بين الحرف الذي منه حركتها ، فإن كانت مضمومة سهلت بين الهمزة والواو ، أو مفتوحة فبين الهمزة والألف، أو مكسورة فبين الهمزة والياء ، وهذا يسمى إشماما ، وقرأ به كثير من القراء وأجمعوا عليه في قوله تعالى : ﴿ قُلُ آلَا كُرين ﴾ (٢) ونحوه ، وذكره النحاة عن الحات العرب .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ١

<sup>(</sup>٢) ــورة الأنعام ١٤٣

قال ابن الحاجب في تصريفه: واغتفر (۱) التقاء الساكنين في نحو آلحْسَنُ عندك؟ وآيَنُ الله يمينُك؟ وهو في كل كلمة أو لهاهمزة وَصْلِ مفتوحة ودخلت همزة الاستفهام عليها ؛ وذلك ما فيه لام التعريف مطلقا ، وفي ايمن الله وايم الله خاصة ، إذ لا ألف وصل مفتوحة سواها ؛ وإيما فعلوا ذلك خوف لبس الخبر بالاستخبار ، ألا ترى أنهم لوقالوا : ألحْسَنُ عندك ؟ وحذفوا همزة الوصل على القياس في مثلها لم يعلم استخبار هو أم خبر ؟ فأتو ابهذه عوضا عن همزة الوصل قبل الساكن ، فصار قبل الساكن مدة فقالوا : آلحَسَنُ عندك ؟ وكذلك آيمن الله يمينك ؟ قبل الساكن ، فصار قبل الساكن مدة فقالوا : آلحَسَنُ عندك ؟ وكذلك آيمن الله يمينك وفيا ذكر نا بين بين ، و يقول آلحسن عندك وآيمن فيا ذكره . و بعض العرب يجعل همزة الوصل فيا ذكر نا بين بين ، و يقول آلحسن عندك وآيمن الله يمينك ؟ فيا ذكر نا، وقد جاءعن القرّاء بالوجهين في مثل ذلك ، والمشهور الأول . وقد أشار الصحابة رضى الله عنهم إلى التسهيل بين بين في رسم المصاحف العنانية ، فكتبوا صورة الصحابة رضى الله عنهم إلى التسهيل بين بين في رسم المصاحف العنانية ، فكتبوا صورة الممزة الثانية في قوله تعالى في سورة آل عران : ﴿ قُلْ أَو نَدِينً مُن وَلا الله الداني وغيره .

الرابع تخفيفُ الإسقاط، وهو أن تُسقط الهمزة رأسا .وقد قرأ به أبو عمرو في الهمزتين من كلمتين إذا اتفقتا في الحركة فأسقط الأولى منهما على رأى الشاطبي، وقيل الثانية في نحو ﴿جَاءَأَ جَلُهُمْ ﴾ (٣)، ووافقه على ذلك في المفتوحتين نافع من طريق قالون، وابن كثير من طريق البرى ، وجاء هذا الإسقاط في كلمة واحدة في قراءة تُنبل عن ابن كثير في : ﴿ أَيْنَ شُركاًى اللَّهِ مَن اللَّهُ وَهُمْ ﴾ (٤) بإسقاط همزة ﴿ شركائى ﴾ .

\* \* \*

الثالث: أن القراءاتِ توقيفية وليست اختيارية ، خلافا لجماعة منهم الزمخشرى ، حيث ظنوا أنها اختيارية تدور مع اختيمار الفصحاء واجتهاد البلغاء . ورُدَّ على حمزة قراءة

<sup>(</sup>۱) الثافية ۲ : ۲۱۰ 💮 🔻 (۲) سورة آل عمران ۱۵

<sup>(</sup>٣) سورة النحل : ٦١

<sup>(</sup>٤) سورة النحل ٢٧.

﴿ وَالْأَرْحَامِ ﴾ (١) بالخفض؛ ومثل ما حكى عن أبى زيد والأصمى ويعقوب الحضرى أن خطَّنوا حمزة فى قراءته: ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي ۗ ﴾ (٢) بكسر الياءالمشددة ، وكذا أنكروا على أبى عرو إدغامَه الراء عند اللام فى : ﴿ يَغْفِلْكُمْ ﴿ ") ﴾ .

وقال الزجاج: إنه خطأ فاحش؛ ولا تدغم الراء فى اللام إذا قلتَ: « مُرْ لِي » بكذا ، لأن الراء حرف مكرر ، ولا يدغم الزائد فى الناقص للإخلال به ؛ فأما الَّلام فيجوز إدغامه فى الراء ، ولو أدغمت اللام فى الراء (<sup>3)</sup> لزم التَّكريرُ من الراء . وهذا إجماعُ النحويين . انتهى .

وهذا تحامُل ، وقد انعقد الإجماع على صحة قراءة هؤلاء الأثمـة وأنها سنّـة متبعة ؛ ولا مجال للاجتهاد فيها . ولهذا قال سيبويه في كتابه في قوله تعالى : ﴿ مَا هَذَا بِشَراً ﴾ (٥) « و بنو تميم (٢) يرفعونه إلا من دَرَى (٧) كيف هي في المصحف » .

و إنما كان كذلك ، لأن القراءة سنّة مرويّة عن النبي صلى الله عليهوسلم ، ولاتكون القراءة بغير ما روى عنه . انتهى .

<sup>(</sup>١) سورة النباء: ١؟ وانظر الحاشية ٤فيس ٢١٨من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم : ٢٢ ، وانظر الحاشية ٥ قى س ٣١٨ من هذا الجزء . .

<sup>(</sup>٣) سورة نوح: ٤ (٤) ت: ﴿ وَلُو أَدَّعْتُ الرَّاءَ فَي اللَّمِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف: ٣١ (٦) الكتاب ٢٨:١٠

<sup>(</sup>٧) الكتاب « يرفعونها إلا من عرف هي » .

الرابع ما تضمنه التَّيْسِير (۱) والشاطبية (۲) ، قال الشيخ أثير الدين أبو حيان : لم يحويا جميع القراءات السبع ، و إنما هي نَزْرُ يسير منها ، ومَنْ عُنِي بفن القراءات ، وطالع ماصنفه علماء الإسلام في ذلك ، عَلِم ذلك العلم اليقين ، وذلك أن بلادنا جزيرة الأندلس لم تكن من قديم بلاد والواء السبع ، لبُعدها عن بلاد الإسلام ، واجتازُوا عند الحج بديار مصر ، وتحفيظوا ممن كان بها من المصريين شيئًا يسيرا من حروف السبع – وكان المصريون بمصر وتحفيظوا ممن كم روايات متسعة ، ولا رحلة إلى غيرها من البلاد التي اتسعت فيها الروايات لا أبي الطيب بن غلبون (۱) وابنه أبي الحسن (۱) طاهر ، وأبي الفتح ظرس بن أحد (۱۰) وابن عبد الباق (۱) ، وأبي العباس بن نفيس (۱) ، وكان بها أبو أحد السامري، وهو (۱۸) أعلام إسنادا .

<sup>(</sup>۱) كتاب التيمير مختصر مشتمل على مذاهب الفراء السبعة بالأمصار ، وما اشتهر وانتشى من الروايات والطرق عند التالين وصح وثبت لدى الأثمة المتقدمين ؟ فذكر عن كل واحد من الفراء روايتين ؟ وعليه جلة شروح ؟ وأضاف اليه ابن الجزرى الفراءات الثلاث ؟ فى كتاب سماه تحبير التيمير . وطبع التيمير فى إستانبول سنة ته ١٩٣ بتحقيق الأستاذأو توبر تزل . (٢) مى المعروفة بكتاب حرز الأمانى ووجه

النهائي في القراءات السبع المثانى ؟ للعلامة أبي محمد القاسم الشاطبي؟ نظم فيها كتاب التيسير ، في ١١٧٣ بيتاً وعليها جلة شروح ؟ وطبعت بمصر مرارا (وانظركثف الغلنون) .

<sup>(</sup>٣) هو عبد المنعمين غلبوندين المبارك أبو الطبب الحلبي مؤلف كتاب الإرشاد في القراءات؟ مات يمصر ستة ٣٨٩ (حسن المحاضرة ١ : ٢٠٩) .

ومصنف التذكرة في القراءات ؟ مات يمصر سنة ٣٩٩ (حسن المحاضرة: ٢٠٩ ـ ٢٠٠ ) .

(٥) هو فلرس بن أحد بن موسى أبو الفتح الحصى المقرى " الضرير ؟ مؤلف كتاب المتاند في القراءات الثمان ، مات يمصر سنة ٢٠٠ (حسن المحاضرة ١ : ٢٠٠ ) .

 <sup>(</sup>٦) جود القراءات على والده؟ وجلس للاقراء وعمر دهراً . مات في حدود سنة ٥٠٠ (حسن المحاضرة ١٠٠١) .
 (٧) هو أحمد بن سعد بن أحمد بن نفيس أبو العباس للصرى ؟ مات في رجب سنة ٣٠٤ ، (حسن المحاضرة ١: ٢١١) .

<sup>(</sup>۸) هو عبد الله بن الحسين بن حسنون ، أبو أحمد السامرى البغدادى ، نزيل مضر ، مات بها سسنة ٣٨٦ ، (حسن المحاضرة ٢ : ٢٠٩ ) .

وسبب قلّة العلم والروايات بديار مصر ما كان غلب على أهلها من تغلّب الإسماعيلية عليها ، وقتل ملوكهم العلماء . `

فكان من قدماء علمائنا عمن حج يأخذ بمصر شيئا يسيرا، كأبي عمرو الطلّمَنْكِي (١) صاحب الروضة ، وأبي محمد مكي بن أبي طالب (٢) . ثم رحل أبو عمرو الداني (١) لطول إقامته بدانية (١) فأخذ عن أبي خاقان ، وفارس ، وابن غَلْبون ؛ وصنف كتاب " التيسير ، ، وقرأ على هؤلاء . ورحَل أيضا أبو القاسم يوسف بنجبارة الأندلسي (٥) ، فأبعد في الشقة ، وجمّع بين طريق المشرق والمغرب ، وصنف كتاب الكامل، يحتوى على القراءات السبم وغيرها ، ولم أرّ ولم أسمع أوسع رحلة منه ، ولا أكثر شيوخا .

وقد أقرأ القرآن بمكة أبو معشر الطبرى (٢) ، وأبو عبد الله السكارزيني (٧) وكانا متسمِى الرواية ·

 <sup>(</sup>١) هو أحمد بن عمد بن عبد الله بن لب، أبو عمر الطلمنكى ، نزيل قرطبة ، رحل إلى المشرق ؟
 ولتي كثيرا من العلماء بمصر ، منهم ابن غلبون ؟ وعاد إلى الأندلس ، وألف كتاب الروضة . توقى سنة ٢٩٥ (طبقات القراء لابن الجزرى ١ : ١٢٠) .

 <sup>(</sup>۲) ولد بالقیروان ، وحج فسمع یمکه و و الله مصر فقرأ على ابن غلبون و اینه ، ثم عاد إلى القیروان ،
 ورحل إلى الأندلس ، ومات سنة ٤٩٩ (طبقات القراء ٢ : ٣١٠) .

 <sup>(</sup>٣) هو عبان بن سعيد أبو عمرو الدانى القرطي ، شيخ مشايخ القرئين في عصره ؟ توفى سنة ٤٤٤
 (وانظر ترجته في طبقات القراء ٢: ٣٠٥ ــ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٤) دانية: مدينة بالأندلس، من أعمال بلنسية ؟كانت قاعدة ملك أبي الحسن بجاهد العامرى؟ وأهلها أقرأ أهل الأندلس؟ لأن بجاهدا كان بستجلب القراء ويفضل عليهم، وينفق لهمالأموال فكانوا يقصدونه ويقيمون عنده؟ فكثروا في بلاده (ياقوت). (٥) هو أبو القاسم يوسف بنعلى بن جبارة أبو القاسم الهذلي البشكرى؟ قال: في كتابه الحكامل: « نقيت في هذا العلم ثلاثمائة وخسة وستين شيخا، من آخر المغرب إلى باب فرغانة عينا وشمالا وجبلا وبحرا؟ ولو علمت أحدا تقدم على في هذه الطبقة في جميع بلاد الإسلام لقصدته ... » توفى سنة ٢٥٠ (طبقات القراء ٢ : ٣٩٧).

 <sup>(</sup>٦) هو عبد الحريم بن عبد الصدأ بو معتمر الطبرى ، صاحب كتاب التلخيص في القراءات الثمان توفى سنة ٤٧٨ ، (طبقات القراء ١ . ١ . ٤ ) .

 <sup>(</sup>٧) فى الأصول . • الكارزونى » تصحيف ؟ وهو أبو عبدالله عجد بن الحسين الكارزيني الفارسي ؟ تنقل فى البلاد وعاش بمكة. قال الذهبي : كان حيا سنة ٤٤٠ ، ( طبقات الفراء ٢ ٣ ٢ ) .

وكان بمصر أبو على المالكى (١) مؤلف الروضة ، وكان قد قرأ بالعراق ، وأقرأ بمصر . وبعدهم التاج الكندى (٢) فأقرأ الناس بروايات كثيرة لم تصل إلى بلادنا . وكان أيضاً ابن ماموية (٢) بدمشق يقرى القرآن بالقراءات العشر .

و بمصر النظام الكوفى (<sup>(3)</sup> يُقرِّئُ بالعشر و بغيرها ، كقراءة ابن محيصِن والحسن .
وكان بمكة أيضا زاهر بن رستم (<sup>(4)</sup> وأبو بكر الزنجانی <sup>(۲)</sup> ، وكانا قد أخذا عن أبی الكرم الشَّهْرزوری كتاب المصباح الزاهر فی القراءات العشر البواهر ؛ وأقرأه الزنجانی لبعض شيوخنا .

. وكان عز الدين الفاروثي <sup>(٧)</sup> بدمشق ، 'يقرى ٔ القرآن بروايات كثيرة ، حتى قيل إنه أقرأ بقراءة أبي حنيفة .

والحــاصل اتساع روايات غير بلادنا ، وأن الذى تضمنه التيسير (^) ، والتبصرة ، والــكانى (٩) وغيرها من تآليقهم ؛ إنما هو قُلُّ من گُثْر، ونَزْر من بحر .

وبيانه أن فى هذه الكتب مثلا قراءة نافع من رواية ورش وقالون ، وقد روّى الناس عن نافع غيرها ؛ منهم إسماعيل بن أبى جعفر المدنى وأبو خلف وابن حبان ، والأصمعى

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن محمد بن إبراهيم البغدادي . توفي سنة ٤٣٨ ( طبقات الفراء ١ : ١٢٣٠ .

<sup>(</sup>۲) هو زيد بن الحسن بن زيد أبو اليمن الكندى البغدادى نزيل بغداد توفى بدمشق سنة ٦١٣ ، (طبقات القراء ١ : ٢٩٨ ) .

الدمشتى ، ذكره ابن الجزرى فى طبقات القراء ١ : ١٢٨ ، ولم يذكر تاريخ وفاته .

<sup>(</sup>٤) لعله محمد بن عبد الكرم الملقب بنظام الدين؟ وانظر طبقات القراء ٢ : ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) زاهر بن رستم أبو شجاع الأصبهانى الشافعي ؟ مات بمكتسنة ٢٠٩ ، (طبقات القراء ٢ : ٢٨٨) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم الزنجاني المجاور بمكة ؛ ذكره ابن الجزري في الطبقات ٢ : ٨ ؛ . .

<sup>(</sup>٧) خطيب دمشق أصله من واسط؟ ورحل إلى دمشق ثم عاد إلى موطنه ؟ وتوفى سنة ؟ ٦٩، ( طبقات القراء ١ : ٣٥). (طبقات التبارة في القراءات السبع، لأبي محمد (٨) التبصرة في القراءات السبع، لأبي محمد (٨) الكنان أن التارات السبع، لأبي محمد (٨) الكنان أن التارات السبع، لأبي محمد (٨) الكنان أن التارات التارات

مكى بن أبي طالب النيسي ) . (٩) الكافى فى القراءات السبع ، محمد ابن

شويح الإشبيلي .

والسَّبْتَى وغيرهم ، ومن هؤلاء مَن هو أعلم وأوثق من ورش وقالون ، وكذا العمل في كل راوٍ وقارئ .

\*\*

الخامس: أن باختلاف القراءات يظهر الاختلاف فى الأحكام ؛ ولهذا بَنَى الفقهاء نقضَ وضوء المموس وعدمه على اختلاف القراءات فى ﴿ لَمَشَمُ ۖ ﴾ و﴿ لَا مَشَمُ ﴾ و ﴿ لَا مَشَمُ ﴾ وكذلك جوازُ وطء الحائض عند الانقطاع وعدمه إلى الغسل على اختلافهم فى ﴿ حَتَى يَطْهُرُ نَ ﴾ (٢) .

وكذلك [آية] السجدة (٢) في سورة النَّمْ ل مبنية على القراءتين . قال الفراء : من خَفَّف ﴿ أَلَا ﴾ كان الأمر بالسجود، ومن شدّ دلم يكن فيها (١) أمرٌ به . وقد نوزع في ذلك .

إذا عامت ذلك فاختلفوا في الآية إذا قرئت بقراءتين على قولين : أحدهما أنَّ اللهُ تعالى قال بهما جميعاً . والثاني أنَّ الله تعالى قال بقراءة واحدة إلا أنه أذِن أن يُقرأ بقراءتين .

وهذا الخلاف غريب رأيته في كتاب " البستان " ( أل الليث السَّمَر قَنْدِي . مُم اختاروافي المسألة توسطا ، وهو أنّه إن كان لـكل قراءة تفسير يغاير الآخر فقد قال بهما جميعا

<sup>(</sup>١) سيورة النساء٤٤ وانظر تفسير القرطبي ٥ : ٢٢٣ .

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة ۲۲۲ ؟ ﴿ وَلَا تَقْرَ بُوهُن ّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ ، وهي قراءة نافع وأبو عمرو ؟ وقرأ حزة والكسائي ﴿ حَتَّى يَطَّهَرُنَ ﴾ ، (وانظر نفسير القرطبي ٣ : ٨٨ ).

<sup>(</sup>٣) سورة النمل ٢٠ ،﴿ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبِّ فِي ٱلسَّمَواتِ والأَرْضِ} .

<sup>(</sup>٤) التخفيف قراءة الكسائى ورو يس وأبوجعفَرَ، ووجه بأن «ألا» للاستفتاح ، والبانون بتشديد اللام ، ( آنخاف فضلاء البشير ٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>ه) هو كتاب بستان العارفين ، لأبى الليث نصر بن تحمد السمرقندى الحننى ، المتوفى سنة ٣٧٥ . قال صاحبكشف الظنون : « وهو مختصر مقيد على مائة و خسين بابا فى الأحاديث والآنار الواردة فى الآداب الشرعية والخصال والأخلاق وبعض الأحكام الفرعية » .

وتصير القراءات بمنزلة آيتين ، مثل قوله : ﴿ وَلَا تَقْرَ بُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُ نَ ﴾ (١). و إن كان تفسيرهما واحدا كالبِيوت والبُيوت (٢) والحصنات والمحصنات (٢) بالنصب والجرّ ، فإنما قال بأحدهما وأجاز القراءة بهما لكل قبيلة ، على ما تعوَّد لسانهم .

فإِن قيل : إذا صَحَّ أنه قال بأحدهما فبأيّ القراءتين قال ؟ قيل : بلغة قريش . انتهى .

\* \* \*

السادس: أنَّ القراءات لم تكن متميّزةعن غيرها إلا فى قرن الأر بعائة ، جمعها أبو بكر ابن (<sup>4)</sup> مجاهد ؛ ولم يكن متَّسعالرواية والرحلة كغيره . والمراد بالقراءات السبع المنقولة عن الأُئمة السبعة :

أحدهم عبد الله بن كثير المسكى القرشى مولاهم ؛ أبو سعيد وقيل أبو محمد ، وقيل أبو بكر ، وقيل أبو بكر ، وقيل أبو بكر ، وقيل أبو الصلت، ويقال له الدارى (٥٠). وهو من التابعين، سمع عبد الله بن الزبير وغيره. توفى بمسكة سنة عشرين ومائة ، وقيل اثنتين وعشرين (٢٠).

الثانى نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم ؛ مولى جَمْونة بن شعوب (٧٧ الليثى، هو مدنى ؛ أصله من أصبهان ، كنيته أبو رُوَيْم ؛ وقيل أبو الحسن ، وقيل أبو عبد الرحمن وقيل

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة ۲۲۲ ؟ وهى قراءة نافع وأبي عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم ؟ وقرأ حزة والكمائي وعاصم في رواية أبي بكر والفضل ﴿ يَطُّهُرُّنَ ﴾ ؛ وانظر ماينزتب على القراءتين من الحمج في تفسير القرطي ٣ : ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) البيوت، بكسر الباء قراءة قالون وابن كثير وابن عامر وأبو بكر وحزة والسكسائي وخلف، ( إنحاف فضلاء البشر ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) عن الحسن بالكسر والباقون بالفتح ( إتحاف فضلاء البشر ١٨٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) هو أحمد بن موسى بن العباس بن جاهد شيخ القراء فى بفداد ؛ ولا يعلم أحد من شيوخ القراءات
 أكثرتلاميذ منه ؟ توفى بسنة ٣٢٤ ( طبقات القراء ١ : ٣٩١) .

<sup>(</sup>ه) في الأصول : " «الدار تي» تصحيف ؟ منسَوب إلى عبدالدار ؟ وانظر ترجته في طبقات القراء ١ : ٤٤٣ ) .

<sup>(</sup>٦) اظر ترجمته في (طبقات القراء ٢ : ٣٣٠ ــ ٣٣٤) .

 <sup>(</sup>٧) ت : « جعونة بن شعيب » ، وما أثبته عن ط وطبقات القراء .

أبو عبدالله . توفى بالمدينة سنة تسع وستين ومائة (١) .

الثالث عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي الدمشق قاضى دمشق ، وهو من كبار التّابعين ، ولد فى أول سنة إحدى وعشرين من الهجرة ، وتوفى بدمشق يوم عاشوراء سنة ثمان عشرة ومائة ، وقيل ولد سنة ثمان من الهجرة ، ومات وهو ابن مائة وعشر سنين . وفى كنيته سبعة أقوال: أصحها أبو عمرو . وقيل أبو محمد ، ، وأبو عبد الله ، وأبو معيث (٢) .

الرابع أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله البصرى . قيل اسمه زَبَّان ، وقيل يحيى ، وقيل عُمان ، وقيل محبوب ، وقيل اسمه كنيته . توفى بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة ، وقرأ على ابن كثير وغيره (٢٠٠٠) .

الخامس عاصم بن أبى النَّجود ( بفتح النون ) أبو بكر الأسدى الكوفى ، توفَّى بالكوفة سنة سبع ، وقيل ثمان وعشر بن ومائة . قال سفيان وأحمد بن حنبل وغيرها : بَهْدَلَة هو أبو النَّجود (١٠) . وقال عرو بن على: بَهْدَلَة أَمَّه . قال أبو بكر بن داود: هذا خطأ . وقال عبد الله بن أحمد: قال أبى : أنا أختار قراءة عاصم .

السادس حمزة بن حبيب بن محارة بن إسماعيل الزيات التيمي ، مولاهم ، الكوفى أبو عمارة . توفى بحلوان سنة ثمان ، وقيل ست وخسين ومائة (٥).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في ( طبقات القراء ٢ : ٣٣٠ ــ ٣٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في (طبقات القراء ١: ٢٣ ٤ ــ ٢٥).

<sup>ِ (</sup>٣) أنظر ترجمته في( طبقات القراء ١ : ٢٨٨ ــ ٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في (طبقات القراء ١ : ٣٤٦ ــ ٣٤٩ ).

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في(طبقات القراء ١ : ٢٦١ ـ ٢٦٣) .

السابع الكسائي أبوعلى بن حزة الأسدى مولاهم ، السكوفي . توفى سنة تسعوتمانين ومائة ؛كان قرأ على حزة (١) . قال مكى : وإنما ألحق بالسبعة في أيام المأمون ؛ وإنما كان السابع يعقوب الحضرمي ، فأثبت ابن مجاهد في سنة ثلاثمائة أو نحوها الكسائي في ضع يعقوب .

، في هؤلاء السَّبْعة من العرب إلا ابن عامر وأبو عمرو .

قال مَكَى : وإنماكانوا سبعة لوجهين : أحدُّها أن عَمَان رضى الله عنه كتب سَبْعة مصاحف ووجَّه بها إلى الأمصار ، فجعل عدد القراء هلى عدد المصاحف . الثانى أنه جعل عددهم على عدد الحروف التى نزل بها القرآن وهي سبعة ، على أنه لو جعل علادهم أكثر أو أقلَّ لم يمتنع ذلك . إذ عدد الرواة الموثوق بهم أكثر من أن يُحصى .

وقد ألف ابن جُبَيْر المقرى مركان قبل ابن مجاهد \_كتابا في القراءات وسمّاه كتاب الحسة ، ذكر فيه خسة من القراء لا غير . وألف غيرُه كتابا وسماه الثمانية ، وزاد على هؤلاء السبعة يعقوب الحضرمي . انهمي .

قلت : ومنهم من زاد ثلاثة وسماه كتاب العشرة .

قال مكى : والسّبب فى اشتهار هؤلاء السبعة دون غيرهم أنَّ عَمَان رضى الله عنه لما كتب المصاحف ، ووجّهها إلى الأمصار ، وكان القرَّاء فى العصر الشانى والثالث كثيرى العدد ، فأراد الناس أن يقتصروا فى العصر الرابع على ما وافق المصحف ، فنظروا إلى إمام مشهور بالفقه والأمانة فى النقل، وحسن الدين ، وكال العلم ، قد طال عره ، واشتهر أمره ، وأجمع أهل مصر على عدالته ، فأفردوا مِن كلِّ مصر وجّه إليه عمّان مصحفا إماماً هذه صفة قراءته على مصحف ذلك المُصر ، فكان أبو عمرو من أهل البصرة ، وحمزة وعاصم من أهل الكوفة وسوادها ، والكسائي من أهل العراق ، وابن كثير من أهل مكة ،

<sup>(</sup>١) انظر ترجته في ( طبقات القراء ١ : ٣٥٠ ــ ٥٤٠ ) .

وابن عامر من أهل الشام ، ونافع من أهل المدينة ؛ كلَّهم بمن اشتهرت إمامتهم ، وطال عمره في الإقراء ، وارتحل الناس إليهم من البلدان .

وأوَّل من اقتصر على هؤلاء السبعة أبو بكر بن مجاهد سنة ثلاثمائة ، وتابعه الناس ه وألحق المحققون ، منهم البغوى فى تفسيره بهؤلاء السبعة [قراءة ] ثلاثة ، وهم يعقوب الحضرمي ، (١) وخلف (٢) ، وأبو جعفر بن (٣) قعقاع المدنى شيخ نافع ؛ لأنها لا تخالف رسم السبع .

وقال الإمام أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم الهروي في كتاب الكافي له : فإن قال قائل : فلم أدخلتم قراءة أبى حفص المدنى و يعقوب الحضرى في جملتهم ، وهم خارجون عن السبعة المتفق عليهم ؟ قلنا : إنما اتبعنا قراءتهما كما اتبعنا السبعة ؛ لأنا وجدنا قراءتهما على الشرط الذي وجدناه في قراءة غيرها ممن بعدها في العلم والثقة بهما ، و اتصال اسنادها ، وانتفاء الطمن عن روايتهما . ثم إن التمسك بقراءة سبعة فقط ليس له أثر ولا سنة ؛ و إنّما السنة أن تؤخذ القراءة إذا اتصلت رواتها نقلا وقراءة ولفظا ولم يوجد طمن على أحد من رواتها ؛ ولمذا المدى قدمنا السبعة على غيرهم وكذلك نقدم أبا جعفر ويعقوب على غيرهما .

ولا يتوهم أن قولَه صلى الله عليه وسلم : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » انصرافه إلى قراءة سبعة من القراء يولدون من بعد عصر الصحابة بسنين كثيرة ؛ لأنه يؤدى إلى أن يكون الخبر متعريا عن فائدة إلى أن يحدثوا ؛ ، ويؤدى إلى أنه لا يجوز لأحد من الصحابة أن يقر ءوا إلا بما علموا أن السبعة من القراء يختارونه . قال : وإنما ذكرناه لأن قوما من العامة يتعلّقون به .

 <sup>(</sup>۱) هو يعقوب بن إسحاق الحضرى ؟ إمام أهل البصرة ؛ توقى سنة ۲۰۵ . وإنظر ترجمته في طبقات
 ( القراء ۲ : ۳۸٦ ـ ۳۸۹ ) .

<sup>(</sup>٢) هوخلف بن هشام بن ثعلب أبو عمد الأسدى ، توفى سنة ٢٢٩ ببغداد(طبقات القراء ١ : ٢٧٢) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع ، أحد التابعين . توفي سنة ١٣٠ (طبقات القراء ٢ : ٣٨٣) .

وقال الشيخ موفق الدين الكواشي (١) : كلّ ما صح سندُه واستقام مع جهة العربية ، ووافق لفظه خطَّ المصحف الإمام فهو من السَّبع المنصوص عليها ، ولو رواه سبعون ألفا مجتمعين أو متفرقين . فعلى هذا الأصل يبهى من يقول : القراءات عن سبعة كان أو سبعة الاف ؛ ومتى فقد واحد من هذه الثلاثة المذكورة فى القراءة فاحكم بأنها شاذة ؛ ولا يقرأ بشىء من الشواذ ؛ وإنما يُذكر ما يذكر من الشواذ ؛ ليكون دليلاً على حسب المدلول عليه ، أو مرجحا .

وقال مكى : وقد اختار الناسُ بعد ذلك ، وأكثر اختياراتهم إنما هو فى الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء : قوة وجه العربية ، وموافقته للمصحف ،واجباع العامة عليه والعامة عندهم هو ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة ؛ فذلك عندهم حجة قوية توجب الاختيار . وربما جعلوا العامة ما اجتمع عليه أهل الحرّمين ، وربما جعلوا الاعتبار بما اتفق عليه نافع وعاصم ؛ فقراءة هذين الإمامين أولى القراءات ، وأصحّها سندا وأفصحها فى العربية ، ويتلوها فى الفصاحة خاصّة قراءة أبى عمرو والكسائى .

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة : كلُّ قراءة ساعدها خَط المصحف مع محة النقل فيها ومجينها على الفصيح من لغة العرب فهى قراءة صحيحة معتبرة ؛ فإن اختل أحدُ هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شاذَّة وضعيفة ؛ أشار إلى ذلك جماعة من الأُمَّة المتقدمين ، ونَصَّ عليه الشيخ أبو محد مكى بن أبى طالب القيرواني في كتاب مفرد صنعَّه في معانى القراءات السبع ، وأمر بإلحاقه بكتاب الكشف (٢) ، وذكره شيخنا أبو الحسن في كتاب حال (٢) القراء .

 <sup>(</sup>١) هو أحمد ن يوسف بن حسن ، موفق الدين الكواشى الموصلى ، صاحب النفسير المسمى كشف الحقائق ،
 توفى سنة ١٨٠ ( طبقات القراء ١ : ١٠٥١) .

<sup>(</sup>٢) كتاب الكثف عن وجوه القراءات وعللها ؟ ذكره صاحب كثف الظنون . (٣) جال القراء وكمال الإقراء ؟ لأبى الحسن علم الدين على بن محد بن عبد الصمد السخاوى ؟ جم فيه أنواعا من الكتب المشتملة على مايتعلق بالقراءات والتجويد والناسخ والمنسوخ والوقف والابتداء .

قال أبو شامة رحمه الله: وقد ورد إلى دمشق استفتاء من بلاد العجم عن القراءة الشاذة: هل تجوز القراءة بها؟ وعن قراءة القارئ عشرًا ،كل آية بقراءة قارئ ، فأجاب عن ذلك جماعة من مشايخ عصرنا ؛ مهم شيخا الشافعية والمالكية حيننذ ، وكلاها أبو عمر وعمان ـ يعنى ابن الصلاح وابن الحاجب .

قال شيخ الشافعية : يشترط أن يكون المقروء به على تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا ، واستفاض نقله بذلك ، وتلقُّته الأمةُ بالقبول كهذه القراءات السَّبع ؛ لأنَّ المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ماتقرر وتمهَّد في الأصول؛ فما لم يوجد فيه ذلك ما عدا العشرة فمنوع من القراءة به منع تحريم ، لا منع كراهة ، في الصلاة وخارج الصلاة، وممنوع منه ممن عرف المصادرَ والمعانى ومن لم يعرف ذلك ، وواجب على مَنْ قَدَر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقوم بواجب ذلك ، و إنمانقلها من كقلها من العلماء لفوائد منها ما يتعلق بعلم العربية لا القراءة بها ؛ هذا طريق من استقام سبيله . ثم قال: والقراءةُ الشَّاذة مانقل قرآنًا من غير تواتر واستفاضة متلقاة بالقبول من الأُمَّة، كما يشتمل عليه '' المحتسب '' (١) لابن جني وغيره . وأما القراءةُ بالمعنى على تجويزه من غير أن ينقل قرآنا فليس ذلك من القراءة الشاذة أصلا ؛ والمتجرئ على ذلك متجرئ على عظيم ، وضالٌ ضلالًا بعيدًا ، فيعزَّز ويمنع بالحبس ونحوه : ويجب منعُ القارئ بالشواذ وتأثيمه بعد تعريفه، وإن لم يمتنع فعليه التعزير بشرطه . وأما إذا شرع القارئ في قراءة فينبغي ألايزال يقرأ بها مابقي للكلام متعلق بما ابتدأ به ، وما خالف هذا فمنه جائز وممتنع وعذره مانع من قيامه بحقه ، والعلم عند الله تعالى .

وقال شيخ المالكية رحمه الله : لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا غيرها ،

<sup>(</sup>١) المحتسب لابن جني في توجيه القراءات الشاذة ؟ ومنه نسخ مخطوطَة في دار الكتب المصرية .

عالما بالعربية كان أو جاهلا؛ وإذا قرأها قارئ ، فإن كان جاهلا بالتحريم عُرِّف به وأمر بتركها ، وإن كان عالما أدِّب بشرطه ، وإن أصر على ذلك أدَّب على إصراره ، وحس إلى أن يرتدع عن ذلك . وأما تبديل « آتينا » «بأعطينا» و «سوّلت» «بزيّنت» ونحوه ؛ فليس هذا من الشواذ ، وهو أشد تحريما ، والتأديب عليه أبلغ ، والمنع منه أوجب ، وأما القراءة بالقراءات المختلفة في آى العشر الواحد فالأولى ألَّا يفعل . نم إن قرأ بقراء تين في موضع إحداها مبنية على الأخرى مثل أن يقرأ « نفقر لكم » بالنون و « خطيئاتكم» بالجم ومثل : ﴿إِنْ تَصِلُ إِحْدَاهُما فَتَذَكِّر ﴾ (١) بالنصب ، فهذا أيضاً ممتنع وحكم المنع كا تقدم . قال الشيخ شهاب الدين : والمنعمن هذا ظاهر ، وأمَّا ما ليس كذلك فلا يمنعمنه ؛ فإن الجمح جأئز ، والتخيير فيه بأكثر من ذلك كان حاصلاً بما ثبت من إنزال القرآن على سبعة حروف ، توسعة على القرآء ؛ فلا ينبغى أن يضيَّق بالمنع من هذا ولا ضرر فيه ، نم أكره ترداد الآية بقراءات مختلفة كما يفعله أهل زماننا في جمع القرآن لما فيه من الابتداع ، ولم يرد فيه شيء من المتقدمين ، وقد بلغني كراهته عن بعض متصدرى المفار بة المتأخرين .

قلت: وما أفتى به الشيخان نقله النووى فى شرح المهذب (٢) عن أسحاب الشافى فقال: قال أصحابنا وغيرهم: لا تجوزُ القراءة فى الصَّلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة ؛ لأنها ليست قرآنا، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والقراءة الشاذة ليست متواترة ؛ ومن قال غيره فغالط أو جاهل ، فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه قراءتها فى الصلاة وغيرها ، وقد اتفى فقها بغداد على استتابة مَنْ قرأ بالشواذ . ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنّه لا تجوز القراءة بالشواذ، ولا يُصلَى خَلْف من يقرأ بها .

<sup>\*\*\*</sup> 

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٨٢ . مع كسر همزة إن ، وهي قراءة حزة .

 <sup>(</sup>٣) المهسذب في الفروع للامام إبراهيم بن مخمد الشيرازي الفقيه الشافعي المتوفى سنة ٤٧٦ ، وشرحه للامام محيي الدين بن شرف النوري المتوفى سنة ٢٧٦ . (كثف الظنون ) .

الأمر السابع: أن حاصل اختلاف القراء يرجع إلى سبعة أوجه:

الأول الاختلاف في إعراب الكامة أو في حركات بنائها بما لا يزيلها عن صورتها في الكتاب، ولا يفير معناها ؛ نحو ( البُخُل ) و ( البَخَل ) ( أ . و ( ميسَرَة ) و ( ميسَرة ) ( ) . ( وهَاهُنَّ أَمَّهَا بَهُمْ ) ( ) . ( وهُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) ( ) و ( أَطْهَرَ لَكُمْ ) . ( وهل نُجَازِي إلاَّ الكَفُورُ ) ( )

الثانى الاختلاف فى إعراب الكامة فى حركات بما يغيّر معناها ، ولا يزيلها عث صورتها فى الخط ؛ نحو ﴿ رَبَّنَا بَاعِدْ رَبِّنَا أَسْفَارِنا ﴾ (٢) و ﴿ رَبُّنَا بَاعَدَ بَيْنَ أَسْفَارِنا ﴾ (١) و ﴿ رَبُّنَا بَاعَدَ بَيْنَ أَسْفَارِنا ﴾ (١) و ﴿ إِذْ تَلَقَوْنَه ﴾ . ﴿ وأدَّ كَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ﴾ و﴿ إِسداً مَهْ ﴾ ؛ وهو كثير يقرأ به ، لما صحت روايته ووافق العربية .

الثالث الاختلاف في تبديل حروف الكلمة دون إعرابها بما ينير معناها ، ولا يُغيِّر

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى فى سورة النساء ٣٧ : ﴿ أَلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبُخْلِ ﴾ ،قرأ حزة والكمائن وخلف بفتح الباء والخاء ، والباقون بالضم والسكون . ( إتحاف فضلاء البشر ١٩٠ ) . (٢) من قوله تعالى فى سورة البقرة ٠٨٠ : ﴿ فَنْظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةً ﴾ ، نافع، بضم السبن ووافقه ابن عيمىن، والباقون بالفتح ( إتحاف فضلاء البشر ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة ٢ . قال في الكثاف ٢ : ٤٣٩ : « وقرىء بالرفع أيضاً ، على اللغتين : الحجازية والتميمة » \*

<sup>(</sup>٤) سورة هود ٧٨ . قرأ الحسن وعيسى بن عمر بفتح الراء ، والعامة بضمها (تفسير القرطبي ٩ : ٧٦).

<sup>(</sup>ه) سورة سبًّا ١٧ . قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر وأبو جغر ﴿ يُجَازَى

إِلَّا الْكُفُورُ ﴾ والباقون بنون العلمة وكسر الزاى ونصب الكفور ، (إتحاف فضلا البشر ٣٠٩) .

 <sup>(</sup>٦) سورة سبأ ١٩ ، الثانية قراءة يعقوب ، والأولى قراءة الباقين . ( إتحاف فضلاء البشر ٣٣١ ).
 (٧) سورة النور ١٥ ، والثانية قراءة محمد بن السميقع ، والأولى قراءة الباقين . ( تفسير القرطبي

<sup>(</sup>٨) سورة يوسف ٤٥ والثانية عن ابن عباس (تفسير القرطبي ٢٠١٦).

صورة الخط بها فى رأى العين ؛ نحو ﴿كيف نُنشِرُهَا ﴾ (١) و﴿ نُنشِرُهَا ﴾ ، و ﴿ فَزَّعَ عَنْ قُلوبِهِمْ ﴾ (٢) و ﴿ فَزَّعَ عَنْ قُلُوبهِم ﴾ و ﴿ يَقُصُّ الحق ﴾ و ﴿ يَقْضِى الحقّ ﴾ (٣)، وهو كثير يقرأ به إذا صحّ سنده ووجهه لموافقته لصورة الخط فى رأى العين •

الرابع الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتابة ولا يُغَيِّر معناها نحو ؛ ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ و ﴿ كَالْعَمْنِ النَّفُوشِ ﴾ (\*) و ﴿ إِلا رَقِية واحدة ﴾ و ﴿ كَالْعَمْنِ النَّفُوشِ ﴾ (\*) و ﴿ كَالْصُوفُ النَّفُوشُ ﴾ فهذا يقبل إذا صحت روايته ، ولا يقرأ به اليوم لمخالفته لخط المصحف ، ولأنه إنما ثبت عن آحاد . `

الخامس الاختلاف في الكلمة بما يُزيل صورتها في الخطويُزيل معناها ، نحو ﴿ الَّمْ . وَ ﴿ طَلْحٍ مَنْضُودٍ ﴾ (٧) وَ أَطْلُح مِنْضُودٍ ﴾ (٧) و ﴿ طَلْع منضود ﴾ فهذا لا يُقْرَأ به أيضا ؛ لمخالفته الخط ، و يُقْبَل منه مالم يكن فيه تضادً لما عليه المصحف .

السادس الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو ماروى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قرأ عند الموت : ﴿ وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ ﴾ (^^) ، وبهـذا قرأ ابن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٥٩؟ الأولى قراءة ابن عامروعاممو حزةوالكسائي والتاينة قراءة الباتين. (إتحاف فضلاء البشر ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ ٢٣ ؛ والثانية قراءة الحسن والأولى قراءة الباقين ( إتحاف فضلاء البشر ٣٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سُوَرة الْأَنَّمَام ٧ ه ، والأولى قراءة نافع وابن كثير وعامم وبجاهد والأعرج وابن عباس ، والثانية قراءة الباقين (القرطبي ٦ : ٤٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة يس ٢٩ ؟ والثانية قراءة ابن مسعود ( (الكثاف ٢ : ٢٥١) .

<sup>(</sup>٥) سورة القارعة ٥ ؛ والثانية عن ابن مسعود ( الكتاف ٢ : ٥٥٨ ) .

<sup>(</sup>٦) سؤرة السجدة ١، ٢ .

<sup>(</sup>٧) سورة الواقعة ٢٩ .

<sup>(</sup>٨) سورة ق ١٩٠ ؛ وروايتهاعند حنس ﴿ وَجَاءَتْ سَكُرْتُهُ الموتِ بِالْحَقِّ ﴾ :

مسعود ؛ فهذا يقبل لصحة معنداه إذا صحت روايته ، ولا يقرأ به لمخالفته المصحف ، ولأنه غير واحد .

السابع الاختلاف بالزيادة والنقص في الحروف والحكم نحو ﴿ وَ مَ مَا أَيديهم ﴾ (١) ﴿ وما عملت ﴾ ، و ﴿ نعجة أنتى ﴾ (٢) ونظائره ، فهذا يقبل منه مالم يُحدِّ حكما لم يَقُله أحد، ويُقرأ منه ما اتفقت عليه المصاحف في إثباته وحذفه ، نحو : ﴿ يَجْوِى يَحْتَهَا ﴾ (٢) في براءة عند رأس المائة ، و ﴿ مِنْ يَحْتِها ﴾ ، و ﴿ فإنَّ الله هُوَ الْفَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ (٤) ، في الحديد، و ﴿ فإنَّ الله الله الله الله الفَنِيُّ الله عَمَان إلى الأمصار في الله الله إذ لم يُخرجه عن خَطَّ المصحف ، ولا يقرأ منه ما لم تختلف فيه المصاحف ، لا يُزاد شيء لم يُزَدُ فيها ، ولا يُنقص شيء لم ينقص منها .

\* \* \*

الأمر الثامن، قال أبو عبيد في كتاب '' فضائل القرآن '' إن القصد من القراءة الشاذة تفسيرُ القراءة المشادة وحفصة : « حافظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والعَّلَاةِ الْوُسْطَى صلاة العصر » (''

وكقراءة ابن مسعود : « وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْمَا مَهُمَا ﴾ . (١٠)

<sup>(</sup>۱) سورة يس ۳۵. قال الزعشرى « وقرى " : ﴿ وَمَا عَمِلَتْ ﴾ من غير راجع ؟ وهى فى مصاحف أهل الحرمين والبصرة والشام مع الضمير (الكشاف ٢ : ٢٥٢) . (٢) سورة ص ٢٣ ؛ حكيت عن ابن مسعود ( الكشاف ٢ : ٢٨١ ) .

 <sup>(</sup>٣) سورة التوبة ١٠٠ ، والثانية قراءة ابن كثير ووافقه ابن محيصن(إتحاف فضلاء البشر ٢٤٤).
 (٤) سورة الحديد ٢٤ ؟ والثانية عن نافع ، وهو في مصاحف أهل المدينة والشام ، ( الكشاف

۲ : ۲۳۷ ) . (ه) سورة البقرة ۲۳۸ .

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ٣٨ ؛ وقراءة حفس : ﴿فَأَقْطَعُوا أَيْدُرِيُّهَا ﴾ .

ومشل قراءة أبى : « لِلَّذِينَ بُوْلُون مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُ فَإِنْ فَإِنْ فَأَوْا فِيهِنَ (١) ه. فَأَوْا فِيهِنَ (١) ه.

وكقراءة سعد بن أبى وقاص : « وَ إِنْ كَانَ لَهُ أَخْ أَوْ أَخْتُ مِنْ أَمْ قَلِكُلِّ ... ه (٢) . وكا قرأ ابن عبـاس : « لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا فَضَّلًا مِنْ رَبِّكُمْ فى مواسم الحج » (٢) .

- قلت: وكذا قراءته: « وَأَيْقَنَ أَنَّهُ الْفِرَاقُ » (<sup>(3)</sup> وقال: ذهب الظن. قال أبوالفتح: يريدأنّهُ ذهبَ اللفظ الذي يصلُح للشك ؛ وجاء اللَّفظُ الذي هو مُصَرِّحْ باليقين. انتهى -

وَكَفُرَاءَةَ جَابِر: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعَدِ إِكْرَاهِمِنَ لَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۗ (°).

فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسِّرة للقرآن ، وقد كان يروى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك ، فكيف إذا رُوِى عن كبار الصحابة ، ثم صار في نفس القراءة ! فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى ؛ فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة التأويل ؛ على أنهًا من العلم الذي لا يَسرِف العامة فضلة ؛ إنما يعرف ذلك

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٢٦ . وقراءة حفس بمحذف ﴿ فَهِينَّ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ١٢ ، وقراءة حفس : ﴿ وَلِهُ أَخُ أُواْخُتُ ۚ فَلِكُلِّ ... ﴾ بحذف «منأم» .

 <sup>(</sup>٣) سورة البغرة ١٩٨ ، وفراءة حفى : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ ۚ جُنَاحٌ ۚ أَن تَبْتَغُوا فَضَّلًا مِنْ
 رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ ۚ . . . ﴾ بحذف « فى مواسم الحجج » .

<sup>(؛)</sup> سورة القيامة ٢٨ ، وقراءة حفس : ﴿ وَظُنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سورة النور٣٣ ؟ وقراءة حفس بدون ﴿ لَهُ ﴾ .

العلماء ، ولذلك يعتبر بهما وجه القرآن ؛ كقراءة من قرأ : ﴿ يَفْضِ الْحَقّ ﴾ (١) فلما وجدتها في قراءة عبد الله : ﴿ يَقْضِ الْحَقّ ﴾ علمت أنها إنما هي ﴿ يقضٍ ﴾ فقرأتها على مافى المصحف ؛ واعتبرت صحتها بتلك القراءة ، وكذلك قراءة من قرأ : ﴿ أُخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلّمُهُمْ ﴾ (٢) ، ثم لمّا وجدتها في قراءة أبي «تنبئهم» علمت أن وجه القراءة ﴿ تُكُلّمُهم ﴾ في أشباه من هذا كثيرة .

## فائرة

قيل قراءة ابن كثير ونافع وأبى عمرو راجعة إلى أبى ، وقراءة ابن عامر إلى عُمان بن عفان، وقراءة عاصم وحمزة والكسائى إلى عُمان وعلى وابن مسعود .

## فائدة

قال ابن مجاهد: إذا شك القارئ في حرف هل هو ممدود أو مقصور؟ فليقرأ بالقصر، وإن شك في حرف هل هو مفتوح أو مكسور؟ فليقرأ بالفتح؛ لأن الأوَّل غير كُن في بعض المواضع.

<sup>(</sup>١) سورة الأنمام ٧ ه ، وقرأ نافع وابن كثير وعاصم وأبو جعفر وابن محيصن ﴿ يَقُصُّ ﴾ بالصاد المشددة المرفوعة ، وقرأ الباقون بقاف ساكنة وضاد مكسورة ؟ عدا ابن مسعود فإنه يثبت الياء ﴿ وَانْظُرُ النَّسُو ٢ : ٢٩٩ ﴾ . . .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل ٨ ، وهي قراءة الجمهور ، ( وانظر البحر المحيط ٧ : ٩٧ ) .

## النوع الرابع والعشرون معرفهٔ الوقین والابت داء

وهو فنّ جليل ، و به يعرَف كيف أداء القرآن . ويترتب على ذلك فوائد كثيرة ؟ واستنباطات غزيرة . و به تتبيَّن معانى الآيات ، ويؤمّن الاحترازُ عن الوقوع في المشكلات.

وقد صنف فيه الزَّجَاج (۱) قديما كتاب '' القطع والاستثناف '' ، وابن الأنبارى، وابن عباد (۲) ، والدَّاني (۲) ، والعُماني (۱) ، وغيره .

وقد جاء عن أبن عمر أبهم كانوا يعلمون ما ينبغى أن بوقف عنده ، كما يتعلمون القرآن (6).

وروى عن أبن عباس: ﴿ وَلَوْ لاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَرَحْمَتُهُ لاَ تَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ ﴾ (٢٠) قال : فانقطع الكلام .

<sup>(</sup>١) كذا ذكره المؤلف؟ وفي الإتفان : « النجاس» وفي دار الكتب المصرية نسخة مصورةمن تأليف أبي جغر النجاس بهذا إلاسم .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو عبد الله محمد بن عباد المقرئ النجوى ؟ المتوفى سنة ۳۳٤ ، ( ذكره صاحب كثف الفاتون ۱٤٧١ ) .

<sup>(</sup>٣) فى كتاب الاكتفافى الوقف والابتداء ؟ ومنه نسجة مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم ٤١٧ تفسير تيمور. (٤) هو أبو محمد الحسن بن على بن سعيد العانى المقرى ، قال ابن الجزرى : له فى الوقوف كتابان ، أحدهم كتاب المرشد ، وقد لحصه زكريا الأنصارى فى كتاب أسماه : المقصد لتلخيص مافى المرشد ، طبع فى مصر سنة ١٩٣٤ م

<sup>(</sup>٥) الخبر بهامه كما نقله أحمد بن محمد بن عبد السكريم الأشمون : « قال عبد الله بن عمر : الله عشنا برحة من دهرنا ، و إن أحدنا ليؤتن الإيمان قبل القرآن ، ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتن أحدهم القرآن قبل الإيمان ، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ، ما يدرى ما آمره ولازاجره ، ولا ما ينبغي أن يوقف عنده، وكل حرف منه ينادى : أنا رسول الله إليك لتعمل بى ، وتتعظ بمواعظى » .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء ٨٣ .

مَأْخُودَةَ إِلَا عَنِ النَّبِي صَلَى الله عليه وسلم ، وقد قال : « أَنزِل القرآنُ على سبعة أحرف » ، فهما قراءتان حسنتان ، لا يجوز أن تقدم إحداها على الأخرى . انتهى .

وقال فى سورة المزمل: السَّلامة عند أهل الدِّين أنه إذا صحّت القراءتان عن الجاعة ألاَّ يقال: أحدهما أجودُ ؛ لأنهما جميعاً عن النبى صلى الله عليه وسلم ، فيأثم من قال ذلك ؛ وكان رؤساء (١) الصحابة رضى الله عنهم يُنكرون مثل هذا .

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه الله : قد أكثر المصنّفون فى القراءات والتفاسير من الترجيح بين قراءة ﴿ مَلِكَ ﴾ (٢) و ﴿ مَالِكِ ﴾ (٢) حتى إنَّ بعضَهم يُباَلغ إلى حدّ يكاد يُسْقِط وجه القراءة الأخرى ؛ وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين ؛ واتصاف الربّ تعالى بهما ؛ ثم قال : حتى إنى أصلّى بهذه فى ركعة ، وبهذه فى ركعة .

وقال صاحب '' التحرير '' ''' وقد ذكر التوجيه فى قراءة ﴿وَعَدْنَا﴾ '' و ﴿واعدنا﴾ : لا وجه َ للترجيح بين بعض القراءات السبع و بعض فى مشهور كتب الأثمـة من المفسرين والقرّاءوالنحويين ؛ وليس ذلكراجعا إلى الطريق حتى يأتى هذا القول ؛ بلمرجِعُه ما يتعلق بكثرة الاستعال فى اللغة والقرآن ، أو ظهور المعنى بالنسبة إلى ذلك المقام .

وحاصلُه أن القارئ يختار رواية هذه القراءة على رواية غيرها ، أو نحو ذلك ؛ وقد تجرأ بعضُهم على قراءة الجمهور في ﴿ فَنَادَتُهُ اللَّائِكَةُ ﴾ (ن فقال : أكره التأنيث لما فيه من موافقة دعوى الجاهلية في زعمها أن الملائكة إناث ؛ وكذلك كره بعضُهم قراءة من قرأ بغير تاء ؛ لأن الملائكة جمع .

 <sup>(</sup>١) م: « رءوس »
 (٢) سورة الفاتحة ٣-، وعاصم والسكسائى ويعقوب وخلف بالألف ،
 والماقون بغير ألف . ( إتحاف فضلاء البشم ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) هو تحمد بن سليان المعروف بابن النقيب ، صاحب كتاب التحرير والتحبير ، لأقوال أعمّة التفسير ، في معانى كلام السميع البصير ؟ ذكره صاحب كشف الظنون . (٤) سورة البقرة ٥١ . أبو عمر وأبو جعفر ويعقوب بفير ألف ، ووافقهم ابن عيصن ، والباقون بفير ألف ( الإتحاف ١٣٦ ) .

٠ (٥) سورة آل عمران ٣٩ ، وانظر الإتحاف ١٧٣ . ٠

وهذا كلُّه ليس بجيّدٍ ، والقراءتان متواترتان ؛ فلا ينبغي أن تردّ إحداها البتّة ؛ وفي قراءة عبد الله ﴿ فَنَاداه جبريل ﴾ ما يؤيد أن الملائكة مرادٌ به الواحد .

# فصل

## [في توجيه القراءة الشاذّة]

وتوجيه القراءة الشاذة أقوى فى الصناعة من توجيه المشهورة ، ومن أحسن ماوضع فيه كتاب ' المحتسب ، لأبى الفتح؛ إلا أنه لم يُسْتَوْفَ ، وأوسع منه كتاب أبى البقاء المكبرى؛ وقد يُستَشَع ظاهر الشاذ بادي الرأى فيدفعه التأويل، كقراءة : ﴿ قُلْ أَغَيْرَاللهِ أَنْخِذُ اللهِ أَنْفُول اللهُ وَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَيْ يَطْمِمُ وَلا يُطْمِمُ ﴾ (١) ، على بناء الفعل الأول المفعول دون الثانى ؛ وتأويل الضمير فى ﴿ وَهُو َ يُطْمَ وَلا يَطْمِمُ اللهِ الولى .

وكذلك قوله: ﴿ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ البارِى ۚ المصوَّرَ ﴾ بفتح الواو والراء ؛ على أنّه اسم مفعول ؛ وتأويله أنه مفعول لاسم الفاعل ، الذى هو البارئ ، فإنه يَعملُ عَمل الفعل؛ كأنه قلل : الذى برأً المصوَّرَ .

وكقراءة : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْمُلَمَاءَ ﴾ (٢) ، وتأويله أن الخشية هنا بمعنى الإجلال والتعظيم ؛ لا الخوف .

وكقراءة: ﴿ فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكُلُ عَلَى اللهِ ﴾ (٢) بضم الناء على التكلم لله تمالى ؟ وتأويله على معنى : فإذا أرشدتُك إليه وجعلتك تقصده . وجاء قوله : ﴿ عَلَى الله ﴾ على الالتفات ؛ و إ لا لقال : ﴿ فَتُوكُلُ عَلَى ﴾، وقد نُسِب العزم إليه فى قول أم سلمة « ثم عزم الله لى » ، وذلك على سبيل الحجاز حوقوله : ﴿ شَهِدَ الله ﴾ إنّه كم إله إلّا هُوَ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنسام ١٤ (٣) سورة فاطر ٢٨ . قرأ بها عمر بن عبد العريز ،

وتحكى عن أبي حنية ( وانظر نفسير النرطي ١٤: ٣٤: ) (٣) سورة آل عمران ١٥٩

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ١ ٨ بكسرالهمرة أي على إجراء « شهد » بجرى القول، (الإتحاف، ١٧٢).

## النّع الثالث والعشرون معرفه توجيه لقِرارات وتبهب جدم إذهب إليه كافاري

وهو فن جليل ، وبه تُعرف جلالة المعانى وجزالَتُها ، وقد اعتنى الأُمّة به ، وأفردوا فيه كتباً، منها كتاب '' الحجّة '' لأبى على الفارسی ، وكتاب '' الكشف' لمسكّى(۱) وكتاب '' الهداية '' للمهدوی (۲) . وكل منها قد اشتمل على فوائد . وقد صنّفوا أيضا في توجيه القراءات الشواذ ، ومن أحسنها كتاب '' المحتسِب '' لابن جِنّى ، وكتاب أبى البقاء ، وغيرها .

وفائدته \_كما قال الكواشى : أن يكون دليلا على حسب المدلول عليه ، أو مرجّحا ؛ إلّا أنّه ينبغى التنبيه على شى ، ؛ وهو أنه قد ترجّح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحا يكاد يُسْقِط القراءة الأخرى ؛ وهذا غير مرضى الأن كلتيهما متواترة ، وقد حكى أبو عمر الزاهد في كتاب " اليواقيت " عن ثعلب أنه قال : إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضًل إعرابا على إعراب في القرآن ؛ فإذا خرجت الى الكلام (كلام الناس) فَصَلت الأقوى ؛ وهو حسن .

وقال أبو جمفر النحاس \_ وقد حكى اختلافهم فى ترجيح ﴿ فَكُ رَقَبَقَ ﴾ [<sup>(7)</sup> بالمصدرية والفعلية فقال : والديانة تحظُر الطعنَ على القراءة التى قرأ بها الجاعة ، ولا يجوز أن تكون

<sup>(</sup>۱) الكشف عن وجوه القراءات وعللها . (۲) الهداية لأبى العباس أحمد بن عمار المهدوى المتوفى سنة ۲۰ و را كشف الظنون ) (۳) سورة البلد ۱۳ و قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائن في فَكَّ رَقَبَةً ﴾ على الفعل الماضى والمعمول المنصوب ، وقرأ الباقون في فَكُّ رَقَبَةً ﴾ على أنه مصدر مضاف إلما جده . (وانظر تضير القرطى ۲۰ : ۷۰ والإتحاف ۴۳۹ ، وإعراب القرآن العكدى ٥ ؛ ٥).

واستأنس له ابنُ النحاس بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم للخطيب: « بئس الخطيبُ أنت » حين قال: [ مَنْ يُطِعِ اللهَ ورسو لَه فقد رَشَد] (() ومن يَعْضِهما ووقف \_ قال: فقد كان ينبغي أن يصل كلامة فيقول: ومَنْ يعصهما فقد غَوَى ، أو يقف على: « ورسوله فقد رَشَد؛ » فإذا كان [ مثلُ هذا ] (() مكروها في الخطب فني كلام الله أشدُ .

وفيا ذكره نزاع ليس هذا موضعه ، وقد سبق حديث : « أُنزِلَ القرآنُ على سبعة أحرف كلُّ كافٍ شافٍ ؛ مالم تختم آية عذاب بآية رحمة ، أوآية رحمة بآية عذاب » .

وهذا تعليم للمام؛ فإنه يَنْبَغَى أن يوقف على الآية التى فيها ذكر العذابوالنار وتَفْصَل عَمَّا بعدها ؛ نحو: ﴿ أُولِئِكَ أَصْحَابُ النارِ هُمْ فِيها خَالِدُون ﴾ (٢) ولا توصل بقوله : ﴿ وَالَّذِينَ آ مَنُوا وَعَمِـ لُوا الصالِحَاتِ ﴾ (٣) ، وكذا قوله : ﴿ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الذينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ (١) ولا توصل بقوله : ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونِ الْعَرْ شَ ﴾ (٥) الذينَ كَفُرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ (١) ولا توصل بقوله : ﴿ اللَّذِينَ يَحْمِلُونِ الْعَرْ شَ ﴾ (٥) وكذا : ﴿ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاه فِي رَحْمَتِه ﴾ (١) ؛ ولا يجوز أن يوصل بقوله : ﴿ والظَّالمون ﴾ (١) وقس على هذا نظائرَه .

### [حاجة هذا الفن إلى مختلف العلوم ]

وهذا الفنُّ معرفته تحتاج إلى علوم كثيرة ؛ قال أبو بكر بن مجاهد : لا يقوم بالتَّمام [في الوقف] (٧) إلا نحوى عالم بالقراءات ، عالم بالتفسير والقصص وتلخيص بعضها من بعض ، عالم اللَّه التي نزل بها القرآن . وقال غيره : وكذا علم الفقه ؛ ولهذا مَن لم يقبل شهادة القاذف و إن تاب وقف (٨) عند قوله : ﴿ وَلَا تَقْبِلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً ﴾ (٩) .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) تكملة من كتاب منار الهدى للأشموني ص ٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٨١ - (٣)سورة البقرة ٨٠ .

 <sup>(</sup>٤) سورة غافر ٦ - (٥) سورة غافر ٧

<sup>(</sup>٦) سورة الشورى ٨ .

<sup>(</sup>٧) تَـكُملة من الإنقان ٢ : ٨٧ فيما قلل عن ابن مجاهد .

 <sup>(</sup>A) فى الإنقان : « يقف » .
 (A) مورة النور ؛ .

فأما احتياجُه إلى معرفة النحو وتقديرانِهِ ، فلأنَّ مَنْ قال في قوله تعالى : ﴿ مِلَّةَ أَ بِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (١) : إنه منصوب بمعنى «كُلَّةِ »(٢) أو أعمل فيها ماقبلها ، لم يقف على ماقبلها .

وكذا الوقف على قوله : ﴿ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عِوَجًا ﴾ (٢) ، ثم يبتدئ ﴿ قَمَّا ﴾ (١) ، لثلا يتخيل كونه صفة له ؛ إذ العِوَجُ لا يكون قَيًّا ؛ وقد حكاه ابنُ النحاس عن قتادة .

\* وهكذا الوقفُ على مافي آخره هاء ؛ فإنك في غير القرآن تثبت الهاء إذا وقفت، وتحذفها إذا وصلت ؛ فتقول : قِه وعِه ، وتقول : ق زيدا ، وع كلامى ؛ فأمَّا في القرآن من قوله نعالى : ﴿ كَتَابِيَهُ ﴾ <sup>(ه)</sup> و﴿ حِسَابِيَهُ ﴾ <sup>(١)</sup> و ﴿ سُلْطَارِنِيهُ ﴾ <sup>(٧)</sup> و﴿ مَاهِيهُ ﴾ <sup>(٨)</sup> و ﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ (٥) و ﴿ اقْتَدَهِ ﴾ (١٠) ؛ وغير ذلك ، فالواجب أن يو قف عليه بالهاء ؛ لأنه مكتوب في المصحف بالهاء ، ولا يوصل ، لأنه يازم في حكم العربية إسقاط الهاء في الوصل ؛ فإن أثبتُها خالف العربية ، ، و إن حذفها خالف مراد المصحف ، ووافق كلام العرب ، و إذا هو وقف عليه خرج من الخلافين، واتَّبع المصحف وكلام العرب \* .

فإن قيل : فقد جوزوا الوصل في ذلك .

قلنا : أتَوْا به على نية الوقف؛ غيَرَأنَّهم قَصَّروا زمن الفصل بين النطقين ، فظن مَن ۗ لا خبرة له أنهم وصلواً وصلًا محضا ، وليس كذلك .

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : «كلمة » تمريف ، وفي تفسير القرطي ١٠١ : ١٠١ : هانتصب على تقدير حذف الكاف ؛ كا نه قال : «كملة » .

<sup>(</sup>٤) سورة المكهف ٢٠ (٣) سورة الكهف إ

<sup>(</sup>٦) سورة الحاقة ٢٠ . (٥) سورة الحاقة ١٩

<sup>(</sup>۸) سورة القارعة ١٠

<sup>(</sup>٧) سور الماقه ٢٩ . (١٠)سورة الأنعام ١٠.

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة ٢٥٩

ومثلُه قراءة ابن عامر ﴿ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ﴾ (١) ، بإثبات الألف في حال الوصل ؛ اتبعُوا في إثباتها خط المصحف ؛ لأنهم أثبتوها فيه على نية الوقف، فلهذا أثبتوها في حال الوصل ، وهم على نية الوقف .

وأما احتياجُه إلى معرفة التفسير فلا نه إذا وقف على ﴿ فَإِنَّهَا كُعَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْ بَعِينَ سَنَةً ﴾ (٢) كان المعنَى محرَّمَةٌ عليهم هذه الله ، وإذا وقف على ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ﴾ ُ كَانَ المعنى محرَّمة عليهم أبدا ؛ وأنَّ التِّيه أر بعين ؛ فرجع في هذا إلى التفسير ، فيكون بحسب ذلك .

وكذا يستحب الوقف على قوله : ﴿ مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْ قَدِيناً ﴾ (٢)، ثم يبتدى ؛ فيقول: ﴿ هَذَا مَاوَعَدَ الرَّحْنُ ﴾ لأنه قيل إنه من كلام الملائكة .

وأما احتياجه إلى المعنى فكقوله : ﴿ قَالَ، اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَ كِيلٌ ﴾ (1) فيقف على ﴿قَالَ ﴾ وقفةً لَطيفة ؛ لثلا يُتَوَهم كون الاسم الكريم فاعل : ﴿ قَالَ ﴾ و إنما الفاعل يعقوب

وَكَذَا بِجِبِ الوقف على قوله : ﴿ وَلَا يَحْزُ نُكَ قَوْلُهُمْ ﴾ <sup>(٥)</sup> ثم يبتدى <sup>\*</sup> : ﴿ إِنَّ الْعِزَّةَ

وقوله: ﴿ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِمَا يَانِنَا ﴾ (٥٠ ، قال الشيخ عز الدين : الأحسن \* `

<sup>(</sup>١) سورة الكيف ٣٧.

<sup>(</sup>٣) سورة يس ٥٠

<sup>(</sup>٥) سورة يونس ٦٠

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٢٦

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ٦٦

<sup>(</sup>٦) سورة القصص ٣٥ ـ

الوقفُ على ﴿ إِلَيْكِمَا ﴾؛ لأن إضافة الغلبة (١) إلى الآيات أولى من إضافة عدم الوصول إليها ؟ لأنَّ المراد بالآيات العَصاَ وصفاتها ، وقد غلبوا بها السحرة ، ولم تمنع عنهم فريم .

وكذا يستَحبُّ الوقفُ على قوله : ﴿ أَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا ﴾ `` داء بقوله : ﴿ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ ﴾ `` ؛ ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِي وَمَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ ﴾ `` ؛ فإنَّ ذلك يبين أنَّهُ رَدُّ لقول السَّا : ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِي نُزُّلُ عَلَيْهِ الذَّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ ﴾ ('') . وقال الدانى : إنه وقف تام .

وكذا الوقف على قوله: ﴿ وَ لِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ ('') والابتداء بما بعده ('')؛ أى لأن يرحمهم، فإن ابن عباس قال فى تقسير الآية : ﴿ وَلَا يَزَ الُّونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ ('') يعنى اليهود والنصارى ﴿ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ﴾ ('') ، يعنى أهلَ الإسلام ، ﴿ و لِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ ('') أى لرحمته خلقهم .

وكذلك الوقف على قوله: ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ﴾ والابتداء بقوله: ﴿ وَاسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكَ ﴾ (٢) فإنَّ بذلك بَنَبَيْ الفصل بين الأمرين ؛ لأن يوسف عليه السلام أمر بالإعراض؛ وهوالصفح عن جهل مَنْ جهل قدره ، وأراد ضرره ، والمرأة أمرت بالاستغفار لذنبها لأنهاهمت بما يجب الاستغفار منه ؛ ولذلك أمرت به؛ ولم يَهُم بذلك يوسف عليه السلام، ولذلك لم يُؤمّر بلاستغفار منه ؛ وإنّماهم بدفعها عن نفسه لعصمته ؛ ولذلك أكدا يضابه من العلماء الوقف على قوله تعمل : ﴿ وَلَقَدْ حَمَّ بِهِ ﴾ (٧) ، والابتداء بقوله : ﴿ وَهَمَ بِهَ ﴾ (٧) وذلك للفصل بين الخبرين . وقد قال الدانى : إنه كافي ، وقيل : تام ، وذكر بعضهم أنه على بين الخبرين . وقد قال الدانى : إنه كافي ، وقيل : تام ، وذكر بعضهم أنه على

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى آخر الآية ﴿ أَ ثَنَّمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُماَ الْغَالِبُونَ ﴾

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ١٨٤ (٣) سورة الحجر ٦

<sup>(</sup>٤) سورة هود ١١٩ (٥) وبعدها : ﴿ وَتَمَتُّ كُلِّمَةُ رَبُّكَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف ٢٩ (٧) سورة يوسف ٢٤

حذف مضاف ، أى هم بدفعها ، وعلى هـذا فالوقف على ﴿ همَّتْ به ﴾ كالوقف على قوله تعالى : ﴿ لِنُبَيِّنَ لَـكُمْ ﴾ (١) والابتداء بقوله : ﴿ وَمُعْ بِهَا ﴾ كالابتداء بقوله : ﴿ وَمُقْرِرٌ فِي الْأَرْحَامِ ﴾ كالابتداء بقوله : ﴿ وَمُقْرِرٌ فِي الْأَرْحَامِ ﴾ (١) .

ومثلُه الوقف مراعاة للتنزيه على قوله: ﴿ وَهُوَ اللَّهُ ﴾ (٢)، وقد ذكر \* صاحب الاكتفا<sup>(٢)</sup> أنه تام (٤) ، وذلك ظاهر على قول ابن عباس أنه على التقديم والتأخير ، والمعنى : وهو الله يعلم سراً كم وجهركم في السموات والأرض .

\* وكذلك حكى الزمخشرى في كشافه القديم عن أبي حاتم السجستاني في قوله : ﴿ مُسْتَهْزِ تُونَ . اللهُ يَسْتَهْزِي بِهِمْ ﴾ (٥) قال : ليس ﴿ مُسْتَهْزِ تُونَ ﴾ بوقف صالح ، لا أحِب استثناف ﴿ اللهُ يَسْتَهْزِي بِهِمْ ﴾ ، ولا استثناف ﴿ وَمَكْرَ اللهُ واللهُ خَيْرُ المُلَا كِرِينَ ﴾ (٢) حتى أصله بما قبله ، قال : و إنما لم يستحب ذلك لأنه إنما جاز إسناد الاستهزاء والمكر إلى الله تعملي على معنى الجزاء عليهما ، وذلك على سبيل المزاوجة ، فإذا استأنفت وقطعت الثاني من الأول أوم أنك تُسنده إلى الله مطلقا والحكم في صفاته سبحانه أن تصان عن \* الوم .

وكذلك قوله تمالى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ ﴾ (٧) قال صاحب الا كتفا(٨): إنه

<sup>(</sup>١) سورة الحج ه

<sup>(</sup>٧) سورة الأنام ٢ ﴿ وهو الله في السَّمَوَاتِ وفي الأرضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) مو أبو عمرو الدائي وانظر ص ٣٤٧ الحاشية ٣

<sup>(</sup>٤) س ٧٧ وقد ذكر الأشموني في منار الهدى س ١٠٧ أنه وقف حسن ، واتَّفْر توجيهه هناك، وتفسير أبي حيان ٤: ٧٧ . (\* ـــ \* ) ما أبين النجمين ساقط من ت (٥) سورة البقرة ١٤، ١٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران ٥٤ : ﴿ وَمَسَكَّرُ وَا وَمَسَكَّرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيرُ الماكرين ﴾ .

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران ٧ (٨) س ٤٠

تام على قول مَنْ زَعَم أن الراسخين لم يعلموا تأويله ، وهو قول الأكثرين ، ويُصدّقه قرادة عبد الله : « وَيَقُولُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ آمَنًا بِهِ » .

وكذلك الوقف على : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا ﴾ (١) ، والابتداء بقوله : ﴿ سُبْحَانَهُ ﴾ وقد ذكر ابن نافع أنه تام ، في كتابه الذي تعقب فيه على صاحب الاكتفا ، واستدرك عليه فيه مواقف كثيرة ، وذلك أن الله أخبر عنهم بقولم : ﴿ اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا ﴾ ، ثم رد قولم ونزه نفسه بقوله : ﴿ سبحانه ﴾ ، فينبغي أن يفصل بين القولين .

ومثله الوقف على قوله تعمالى : ﴿ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ﴾ (٢) ، والابتداء بقوله : ﴿ وَأَمْلَى لَهُمْ ﴾ كاف ، سواء قرى ﴿ وَأَمْلَى لَهُمْ ﴾ ، على الإخبار ؛ لأن الإملاء ﴿ وَأَمْلَى لَهُمْ ﴾ ، على الإخبار ؛ لأن الإملاء في كلتا القراء تين مُسْنَد إلى الله تعمالى ، لقوله : ﴿ وَأَمْلَيْتُ لِلْحَافِرِينَ ﴾ (٤) ، فيحسن قطعه من التسويل الذي هو مسند إلى الشيطان ، وهو كا قال ، و إنما يحسن قطعه بالوقف ليفصل بين الحرفين . ولقد نبَّة بعض مَنْ وصَلَه على حسن هذا الوقف ، فاعتذر بأن الوصل هو الأصل .

ومثله الوقفُ على قوله: ﴿رَأْفَةَ وَرَحْمَةً وَرَهْبَانَيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا﴾ (٥) ، والابتداء بقوله: ﴿ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾ (١) ، وذلك للإعلام بأن الله تعالى جعل الرَّهبانية في قلوبهم ، أن الله تعالى جعل الرَّهبانية في قلوبهم و إن كانوا قد ابتدعوها قاللهُ تعالى خلقها ؟ بدليل قوله سبحانه: ﴿ واللهُ خلقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١) ؛ هـذا مذهبُ أهل السنة ،

<sup>(</sup>١) سورة القرة ١١ (٢) سورة القتال ٢٠

<sup>(</sup>٣) في القراءت السبع ، لأبي محد اسماعيل بن أحد السرخسي (كشف الطنون )

<sup>(</sup>٤) سورة الحج ٤٤ . (٥) سورة الحديد ٢٧ (٦) سورة العافات ٩٦ .

وقد نُسِب أبو على الفارسي إلى مذهب الاعتزال بقوله في الإيضاح (١) حين تكلم على هذه الآية فقال : ألا ترى أن الرهبانية لا يستقيم حملها على ﴿ جَمَلْنَا ﴾ مع وصفها بقوله : ﴿ البُتَدَعُوها ﴾ ، لأن ما يجعله الله لا يبتدعونه ، فكذلك ينبغي أن يفصل بالوقف بين للذهبين . ومثله الوقف على قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ اللهُ هُو مَو لاه ُ ﴾ (٢) ، والابتداء بقوله : ﴿ وَجِبْرِيلُ وَمِثْلُه الوّقف على قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ اللهُ هُو مَو لاه ُ ) (٢) ، والابتداء بقوله : ﴿ وَجِبْرِيلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

ومثله الوقف على قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْ لَاهُ ﴾ ``، والابتداء بقوله : ﴿ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ۖ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ ، أى مُعِينُون له صلى الله عليه وسلم ؛ فتكون هذه الجلة مستأنفة ·

\*\*\*

وأما احتياجُه إلى المعرفة بالقراءات فلا نه إذا قرأ : ﴿ وَ يَقُولُونَ حَجْراً تَعْجُورًا ﴾ (٢) بفتح الحاء ، كان هذا التَّمام ، وإن ضَمِّ الحاء وهي قراءة الحسن والوقف عند ﴿ حُجْراً ﴾ لأنَّ العرب كان إذا نزل بالواحد منهم شدَّة قال : « حُجْراً » فقيل له : « محجورا » أي لا تُعاذُون كا كنم تعاذون في الدنيا ؛ حَجَر الله ذلك عليهم يوم القيامة .

وإذا قرأ: ﴿ وَكُتَدِّنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ ( أَنَّ النفس بالنفس ) ، وتكون التام إذا نَصَب ﴿ وَالْمَيْنَ بِالْمَيْنِ ﴾ ، ومَنْ رفع فالوقف عند : ﴿ أَنَّ النفس بالنفس ﴾ ، وتكون ﴿ والمَيْنُ بِالْمَيْنِ ﴾ ابتداء حكم في المسلمين وما قبله في التوراة ( أَنَّ .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) كتاب الإيضاح لأبى على الفارسي فى النحو ؟ ألفه لعضد الدولة ، اشتمل على ١٩٦ بابا ، منها ١٦٦ فى النحو والباقى فى التصريف (كشف الظنون ) .

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم ٤ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ سورة الفرقان ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ٥ ٤ .

 <sup>(•)</sup> إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ مِن ۚ أَجْلِ ذلك كَتْبْنَا عَلَى بَنِى إسرائيل أَنه من وَتَلَ نَفْسًا بَغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ .

واعلم أن أكثر القراء يبتغون في الوقف المعنى و إن لم يكن رأس آية ، ونازعهم فيه بعض المتأخرين في ذلك ؛ وقال : هذا خلاف السنّة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند كل آية فيقول: ﴿ الْحُمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ ﴾ (١) و يقف ، ثم يقول: ﴿ الرّ عمن الرّحيم ﴾ (١) وهكذا ، روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطّع قراءته آية آية ، ومعنى هذا الوقف على رءوس الآي ، وأكثر أواخر الآي في القرآن تام أوكاف ، وأكثر أواخر الآي في القرآن تام أوكاف ، وأكثر ذلك في السور القصار الآي ، نحو الواقعة ، قال : وهذا هو الأفضل ؛ أعنى الوقف (٢) على دوس الآي و إن تعلقت بما بعدها ، وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد ، والوقف (٢) عند رءوس انتهائها ؛ واتباع السنّة أولى . وممن ذكر ذلك الحافظ أبو بكر البيهق في كتاب (شُعَب الإيمان) وغيره ، ورجح الوقف (٢) على رءوس الآي و إن تعلقت بما بعدها .

قلت : وحكى النحاس عن الأخفش على بن سليمان أنه يستحب الوقوف على قوله : ﴿ هُدَّى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٣) لأنه رأس آية، و إن كان متعلّقا بما بعده .

## [ أقسام الوقف ]

والوقف عند أكثر القراء ينقسم إلى أر بعة أقسام: تام مختار، وكاف جائز، وحسن مفهوم، وقبيح متروك.

وقسمه بعضهم إلى ثلاثة ، وأسقط الحسن . وقسَّمه آخرون إلى اثنين، وأسقط الكافي والحسن .

\* \* #

فالتامُّ هو الذي لا يتعلَّق بشيء بما بعده ، فيحسن الوقفُ عليه والا بتداء بما بعده ؛

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة ٢ ، ٣ . (٢) ت : ﴿ الوَّتُوفُ

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢ .

كَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمُ ۗ الْمُفَلِحُونَ ﴾ (١)؛ وأ كَثَرُ مَا يُوجِدُ عند رَوْسَ الآى كَقُولُهُ: ﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمُ ۗ الْمُلْحِدُونَ ﴾ (١) ، ثم يبتدى بقوله : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (٢) وكذا : ﴿ وَأَنَّهُمُ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (٦) ثم يبتدى بقوله : ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ (١)

، قد بوجد قبل انقضاء الفاصلة ، كقوله : ﴿ وَجَعَلُوا أَعَزَّةَ أَهْلِمَا أَذِلَةً ﴾ (\*) هنا التمام لأنه ، كلام بلقيس ، ثم قال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ (\*) ، وهو رأس الآية . وكذلك : ﴿ عَنِ الذِّ كُرِ بَعْدَ إِذْجَاءَنِ ﴾ (\*) هوالتمام ، لأنه انقضاه كلام الظالم الذي هو أبي بن خلف ، ثم قال الله تعالى: ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ للإنْسَانِ خَذُولاً ﴾ (\*) وهو رأس آية . وقد يوجد بعدها كقوله تعالى : ﴿ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ ﴾ (\*) ﴿ مصبحين ﴾ رأس الآية ، ﴿ وَ بِاللَّيْلِ ﴾ (\*) ﴿ مصبحين ﴾ رأس الآية ، ﴿ وَ بِاللَّيْلِ ﴾ (\*) التمام ؛ لأنه معطوف على المعنى، أي والصبح و باللَّيل .

وَكَذَلَكَ : ﴿ يَتَكِنُونَ ﴾ ﴿ وَزُخْرُفًا ﴾ ( أَمَ الآية : ﴿ يَتَكَنُونَ ﴾ ، ﴿ وَزُخْرُفًا ﴾ هو التمام ، لأنه معطوف على ما قبله من قوله : ﴿ سُقُفًا ﴾ ( )

وآخرُ كل قصّة وما قبل أولها وآخر كل سورة تام ، والأحزاب ، والأنصاف ، والأرباع ، والأثمان ، والأسباع ، والأنساع ، والأعشار ، والأخاس . وقبل ياء النداء ، وفعل الأمر ، والقسم ولامه دون القول ، وه الله » بعدراً س كل آية ، والشرطمالم يتقدم جوابه و «كان الله »، و «ما كان»، و «ذلك» ، و « لولا » غالبهن تام مالم يتقدمهن قسم أو قول أوماني معناه (١٠٠) .

#### \* \* \*

والكافى منقطع فى اللفظ متعلق فى المعنى ، فيحسن الوقف عِليه والابتداء أيضاً بما

 <sup>(</sup>١) سورة القرة ٥
 (١) سورة البقرة ٦

<sup>(</sup>٤) سُورة البقرة ٤٧ (٥) سُورة النمل ٣٤ (٦) سُورة الفرقان ٢٩

<sup>(</sup>٧) سورة الصافات ١٣٧ ، ١٣٨ (٨) سورة الزخرف ٣٤ ، ٣٥ (٩) سورة الزخرف ٣٣.

<sup>(</sup>١٠) انظر توضيح ذلك مفصلاً في منار الهدى للأشموني : ١٥ ، ١٠ ،

بعده ، نحو : ﴿ حُرِمِّت عَلَيْكُم أَمْهَاتُكُم ﴾ (١) هنا الوقف ، ثم يبتدئ بما بعد ذلك ، وهكذا باقى العطوفات ، وكل رأس آية بعدها « لام كى » و « إلا » بمدنى « لكن» و «إن» المكسورة المشددة ، والاستفهام ، و « بل » و « ألا » المخففة، و « السين » و « سوف » على النهدد ، و « نعم » ، و « بلس» ، و «كيلا» ، وغالبهن كاف ، مالم يتقدمهن قول أوقسم، وقيل «أن» المفتوحة المخففة في خسة لا غير . البقرة: ﴿ وَأَنْ نَصُومُوا ﴾ (٢) ، ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا ﴾ (٢) ، ﴿ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ ﴾ (٢) ، ﴿ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ ﴾ (١) ، ﴿ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ ﴾ (١) ، وأنْ يَسْتَعْفِفْنَ ﴾ (١٠) ، والنساء : ﴿ وَأَنْ تَصْبِرُوا ﴾ (١) ، والنور : ﴿ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ ﴾ (١٠) ،

###

والحسن (٧) هو الذي يحسن الوقوف عليه ، ولا يحسن الابتداء بما بعده ، لتعلقه به في اللفظ والمعنى ؛ نحو ﴿ الْحَمَدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ ﴾ (^^) و﴿الرُّحْمَنِ الرحِيمِ ﴾ (^^) ، والوقف عليه حسن ، لأن المراد مفهوم ، والابتداء بقوله : ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (^^) و ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ (^^) ، و ﴿ مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ (^^) لا يحسن ؛ لأن ذلك مجرور ، والابتداء بالمجرور قبيح ؛ لأنه تابع .

杂毒素

والقبيح هو الذي لا يفهم منه المرادنحو ﴿ الْحَمْدُ ﴾ فلا يوقف عليه، ولا على الموصوف دون الصفة ، ولا على المبدل منه ، ولا على المعطوف عليه ، نحو ﴿ كَذَّ بَتْ ثَمُودُ وعَادُ ﴾ ، ولا على المجرور دون الجار .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٢٣ (٢) سورة البقرة ١٨٤

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٣٧ (٤) سورة البقرة ٢٨٠

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ٢٥ (٦) سورة النور ٦٠

 <sup>(</sup>٧) انظر صفحة ٩ من كتاب « منار الهدى فى الوقف والابتدآ » .

<sup>(</sup>A) سُوْرَة الحَدَ ٢ \_ ٤ (٩) سورة الحاقة ٤ .

وأقبح من هذا الوقف على قوله: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلذِينَ قَالُوا ﴾ (() ﴿ وَمَنْ يَقِلْ مِنْهُمْ ﴾ (() والابتداء بقوله: ﴿ إِنَّ اللهُ هُوَ الْسِيحُ بْنُ مريَمَ ﴾ (() ﴿ إِنَّ اللهُ ثَالِثُ ثَالِثُهُ ﴾ (() ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَى يستحيل بهذا في الابتداء ، ومَنْ تعمده وقصد معناه فقد كفر . ومثله في القبح الوقف على: ﴿ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللهُ ﴾ (() ، و ﴿ مَثلُ السَّوْءُ وَلِلهِ ﴾ (() ، و ﴿ مَثلُ السَّوْءُ وَلِلهِ ﴾ (() ، و ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ وشبه ، ومثله : ﴿ وَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ وَلِلاً بَوَيْهِ ﴾ (() ، و ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ اللَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْوْتَى ﴾ (() .

وأقبحُ من هـذا وأشنع الوقفُ على النفي دون حروف الإيجاب ، نحو: ﴿ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ا

\* # #

وقال بعضهم : إِن تعلقت الآية بما قبلها تعلَّقاً لفظيا كان الوقف كافيا ، نحو ﴿ الْهُدِ نَا الْمُصَرَّاطَ الْمُسْتَقِيمَ . صِرَاطَ الَّذِينَ ﴾ (١٤) ، و إن كان معنويًا فالوقفُ على ماقبلها حسن كاف ، نحو ﴿ الْحُمْدُ فِيْهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴾ (١٥) ؛ و إن لم يكن لا لفظيا ولا معنويا فتام "،

<sup>(</sup>١) سورة للائدة ١٧ ، ٧٣

٣) سورة المائدة ١٧ ..

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء ٢٩

<sup>(</sup>٧) سورة النعل ٦٠

<sup>(</sup>٩) سورة الأنعام ٣٦

<sup>(</sup>۱) سوره اد سام ۲۱

<sup>(</sup>١١) سورة الإسراء ٥٠١

<sup>(</sup>۱۳) سورة عجد ۱ ، ۲

<sup>(</sup>١٥) سورة الفاتحة ٢

<sup>(</sup>۲) سورة الأنبياء ۲۹ ...

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ٧٣

<sup>(</sup>٦) سورة القرة ٢٥٨

<sup>(</sup>۸) سورة النساء ۱۱

<sup>(</sup>۱۰) سورة محد ۱۹

<sup>(</sup>١٢) سورة المائدة ٩ ، ١٠

<sup>(</sup>١٤) سورة الفائحة ٦ ، ٧

<sup>(</sup> ۲۴ - برهان \_ أولي)

كَفُولُه : ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١) ، بعده ﴿ الَّذِينَ يَأْ كُلُونَ الرِّبَا ﴾ (٢) ، و إِن كانت الآية مضادةً لما قبلها كقوله : ﴿ أَنَّهُم أَصْحَابُ النَّارِ . الَّذِين يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ ﴾ (٢) ، فالوقف عليه قبيح .

\*\*\*

واعلم أن وقف الواجب إذا وقفت قبل «والله» ثم ابتدأت بو الله ، وهو الوقف الواجب كقوله تعالى : ﴿ حَذَرَ الْمُوَتِ ، وَاللهُ مُحْيِطٌ بِالسَكَا فِرِينَ ﴾ .

وقال بعض النحوبين: الجملةُ التأليفية إذا عرفَتْ أجزاؤها (٥٠) ، وتكررت أركابها كان ما أدركه الحس في حكم المذكور ؛ فله أن يقف كيف شاء . وسواء (٢٠) التام وغيره ؛ إلا أن الأحسن أن يوقف على الأثم وما يقدر به .

وذهب الجهور إلى أن الوقف فى التنزيل على ثمانية أضرب: تام ، وشبيه [ به ] (٧) ، وناقص ، وشبيه به ، [ وحسن وشبيه به ] (٧) وقبيح ، وشبيه به ، وصنفوا فيه تصانيف ، فمها ماأثروه عن النحاة ، ومنها ما أثروه عن القراء ، ومنها ما استنبطوه ، ومنها ما اقتدوا فيه بالسنة فقط ، كالوقف على أواخر الآى ؛ وهى مواقف النبى صلى الله عليه وسلم .

وذهب أبو يوسف القاضى صاحبُ أبى حنيفة إلى أنَّ تقديرَ الموقوف عليه من القرآن: التام ، والناقص ، والحسن ، والقبيح ، وتسميته بذلك بدعة ، ومتعمد الوقف على نحوه مبتدع ، قال : لأنَّ القرآن معجز ، وهو كالقطعة الواحدة ، فكلة قرآن و بعضه قرآن ، وكلَّه تام حسن، و بعضه تام ، حكى ذلك أبو القاسم بن بَرْهان النحوى عنه .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٧٥

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٧٤

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ١٩

<sup>(</sup>٦) ت : ﴿ وَيُسْتُوى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سورة غاقر ٦ ، ٧

<sup>(</sup>ه) تُ : ﴿ عرفنا أَجِزَاءُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) نكمَلة من كتاب الإتقان ١ : ٨٥.

وقال ابن الأنبارى: لا يم الوقف على المضاف [ دون المضاف إليه] ، ولا على الرافع دون المرفوع ، ولا على المرفوع دون الرافع ، ولا على الناصب دون المنصوب ، ولا عكسه ، ولا على المؤكد دون التأكيد ، ولا على المعطوف دون المعطوف عليه ، ولا على إن وأخواتها دون اسمها ، ولا على اسمها دون خبرها ، وكذا ظننت، ولا على المستنى منه دون الاستثناء ، ولا على المفسر عنه دون التفسير ، ولا على المترجم عنه دون المترجم ، ولا على الموصول دون صلته ، ولا على حرف الجزاء دون الفعل صلته ، ولا على حرف الجزاء دون الفعل الذي بينهما ، ولا على الذي يليه دون الجواب . وجوز أبو على الوقف على ما قبل « إلا » الذي بينهما ، ولا على الكن » كقوله تعالى : ﴿ إِلاَّ مَا أَضْطُورُ وَتُم م إلَيْه ي ﴾ (١) ، وكقوله : إلّا ابْتِفاء وجه ربّه الأعلى ﴾ (٢) ، وكوله :

وقال أبو عبيد: بجوز الوقف دون ﴿ إِلَّا خَطَأً ﴾ (\*) ، ﴿ إِلَّا اللَّمَ ﴾ (\*) ، ﴿ إِلَّا اللَّمَ ﴾ (\*) ، ﴿ إِلَّا سَلَاماً ﴾ سَلاماً ﴾ (\*) ، لأن المعنى : لكن يقع خطأ ، ولكن قد يلم ، ولكن يسلّمون سلاماً ، وجميعه استثناء منقطع .

وقال غيره : لا يجوز الوقف على المبدّل دون البدل إذا كان منصوبا ، و إن كان مرفوعا جاز الوقف عليه .

والحاصل أنّ كلّ شيء كان تعلّقه بما قبله كتعلّق البدل بالمبدّل منه أوْ أقوّى لا يجوز الوقفُ عليه .

 <sup>(</sup>۱) سورة الأنعام ۱۹۹

<sup>. (</sup>۳) سورة النساء ۱۵۷

<sup>(</sup>٥) سورة النجم ٣٢

<sup>(</sup>٢) سورة الليل ٢٠

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ٩٢.

<sup>(</sup>٦) سورة مزيم ٦٢

# مسألة

فصل بعضهم فى الصفة بين أن تكون للاختصاص فيمتنع الوقف على موصوفها دونها ، و بين أن تكون للمدح فيجوز ، وجرى عليه الرُّمانى فى الكلام على قوله تعالى : ﴿ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ (٢) ؛ قال : و يجوز الوقف عليه خلافا لبعضهم ، وعاملُ الصفة فى المدح غير عامل الموصوف ، فلهذا جاز قطمها عما قبلها ، بخلاف الاختصاص فإنَّ عاملها عامل الموصوف ، وسيأتى فى كلام (٢) الزمخشرى ما يؤيده .

# مسألة ("

لاخلاف في التسامح بالوقف على المستثنى منه دون المستثنى إذا كان متصلا ، واختُلف في الاستثناء المنقطع ، فمهم مَنْ بجورُه مطلقا ، ومهم مَنْ بمنعه مطلقا . وفصّل ابن الحاجب في أماليه (ن) فقال : بجورُ إن صُرِّح بالحبر ، ولا بجورُ إن لم يصرّح به ؟ لأنه إذا صرح بالحبر استقلّت الجلة واستنفنت عمّا قبلها ، وإذا لم يصرّح به كانت مفتقرة إلى ما قبلها . قال : ووجه مَنْ جور و مطلقا أنه في معنى مبتدأ حذف خبره الدلالة عليه ، فكان مثل قولنا : زيد ، لمن قبال : مَنْ أبوك ! ألا ترى أن تقدير المنقطع في قولك : مافي الدار أحد إلا الحارث : لكن الحارث في الدار ، ولو قلت : « لكن الحارث » مبتدئا به بعد الوقوف على ما قبله لكان حسناً ، ألا ترى إلى جواز الوقف بالإجماع على مثل قوله : ﴿ إِنَّ اللهَ على ما قبله لكان حسناً ، ألا ترى إلى جواز الوقف بالإجماع على مثل قوله : ﴿ إِنَّ اللهَ

<sup>(</sup>١) لم تذكر في ت (٢) سورة البقرة ١٠٥

<sup>(</sup>٣) أَن ٣٥٨ مَن هذا الجزء (٤) لم تذكر في ت

<sup>(</sup>٥) منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم ٧٠٠٧ نحو .

لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْنًا ﴾ (١) والابتداء بقوله: ﴿ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (١) من احتياج الاستثناء المنقطع إلى ما قبله لفظا ومعنى ؛ أما اللفظ فلا أنه لم يعهد استعال « إلّا » وما فى معناها إلا متصلا بما قبلها لفظاً ، ألا ترى أنك إذا قلت: ما فى الدار أحد غير حمار ، فوقفت على ما قبل « غير » وابتدأت به كان قبيحا ! فكذلك هذا ، وأما المعنى فلا أن ما قبله مُشعر بَمَام الكلام فى المعنى ؛ فإن: ما فى الدار أحد إلا الحمار ، هو الذى صحّح قولك : « إلا الحمار » ألا ترى أنك لو قلت: « إلا الحمار » على انفراده كان خطأ !

# مسألة "

اختلف فى الوقف على الجملة الندائية ، والمحققوت كما قاله ابن الحاجب على الجواز ؛ لأنها مستقلة ، وما بعدها جملة أخرى ؛ وإن كانت الأولى تتعلق بهامن حيث كانت هى فى المعنى .

## فاعده

### [فى الذى والذبن فى القرآن ]

جميع مافى القرآن من « الذين » و« الذى » بجوز فيه الوصل بما قبله نَعْتًا له ، والقطع على أنه خبر مبتدأ ، إلا في سبعة مواضع فإن الابتداء بها هو المعين .

<sup>(</sup>١) سورة يوس ٤٤ .

<sup>(</sup>۲) لم تذكر في ت .

الأول قوله : ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقٌّ تِلَاوَتِهِ ﴾ (١) . الثانى قوله : ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ (١) فى البقرة .

الثالث في الأنعام كذلك (٢).

الرابع قوله : ﴿ الذينَ يَأْ كُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ ﴾ (١).

الخامس فى سورة التوبة : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجِرُ وَا وَجَاهَـدُوا فِي سَبيلِ ٱللهِ ِ اللهِ مِأْمُو َاللهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ ﴾ (٥) .

السادس قوله في سورة الفرقان: ﴿ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِمِمْ إِلَى جَهَمَّ ﴾ (٠٠ السابع قوله في سورة حَم المؤمن: ﴿ أُنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ، الَّذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشُ وَمَنْ حَوْلَهُ ﴾ (٧) .

وقال الزمخشرى فى تفسير سورة الناس: يجوز أن يقف القارى على الموصوف ويبتدى ﴿ الذَى يُوَسُوسَ ﴾ إن جعله على القطع بالرفع والنصب ، بخلاف ما إذا جعله صفة (٨). وهذا يرجع لما سبق عن الرّماني من الفصل بالصفة بين التخصيصية والقطعية .

وجميع مافى القرآن من القول لا يجوز الوقفُ عليه ؛ لأن ما بعده حكاية القول ، قاله الجوينى فى تفسيره .

وهــذا الإطلاق مردود مقوله تعــالى : ﴿ وَلَا يَحْزُ نُكَ قَوْلُهُمْ ﴾ فإنه يجب الوقف

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٢١ (٢) سورة البقرة ١٤٦

 <sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ٢٠ كما في آية البقرة .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة ٢٠ (٦) سورة الفرقان ٣٤

<sup>(</sup>٧) سورة غافر ٧

<sup>(</sup>A) عبارة الزنخسرى فى الكشاف ٢ : ٦٩ ه عند تفسير توله : ﴿ الَّذِي يُوَسُّوسُ ﴾ : « يجوز فى على المركات الشلاث ، فالجر على الصفة ، والرفع والنصب على الشتم ، ويحسن أن يقف القارئ على ﴿ الَّذِي يُوسُوسُ ﴾ على أحد هذين الوجهين » .

هُنَا ، لأَن قُولَة : ﴿ إِنَّ الْعَزَّةَ لَلَّهِ جَمِيمًا ﴾ (١) ليس من مقولهم .

قال: وسمعت أبا الحسين الدهان يقول: حيث كان فيه إضار من القرآن حَسن الوقف، مثاله قوله تعالى: ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسى أَنِ اضْرِبْ بِمَصَاكَ الْحَجَرَ ﴾ (٢)، فيحسن الوقوف هاهتا، لأن فيه إضاراً تقديره: فضرب فانفلق.

# فصل

### [ملخص في تفسيات الوقف ]

فصل جامع لخصته من كلام صاحب المستوفى (<sup>7)</sup> في العربية

قال: تقسيمهُم الوقف إلى الجودة والحسن والقبح والكفاية وغير ذلك و إن كان يدل على ذلك فليست القسمة بها صحيحة مستوفاة على مستعمَلها ، وقد حصل لقائلها من التشويش ما إذا شئت وجدته في كتبهم المصنفة في الوقوف.

فالوجه أن يقال : الوقف ضربان : اضطراري واختياري .

فالاضطرارى ما يدعو إليه انقطاع النَّفُس فقط ؛ وذلك لا يخصُّ موضعًا دون موضع ؛ حتى إنَّ حزة كان يقف فى حرفه [على] كل كلة تقع فيهما الهمزة متوسطة أو متطرفة إذا أراد تسهيلها ؛ وحتى إنه روى عنه الوقف على المضاف دون المضاف إليه ، فى نحو قوله : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ابْسِتِغاء مَرْضَاتِ ﴾ (أ) قالوا : وقف هنا بالناء على نحو جاءنى «طلحت» إشعارا بأن الكلام لم يتم عند ذاك ، وكوقفه على ﴿ إلى ﴾

<sup>(</sup>۱) سورة يونس ٦٠ (٢) سورة الشعراء ٦٣

<sup>(</sup>٣) هو جال الدين أبو سفد على بن مسعود بن محود بن أحمد بن الحكيم الفرغان ؟ وكتاب المستوقى منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم ١٧٦١ نحو .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٠٧

من قوله : ﴿ وَ إِذَا خَلُوا إِلَى ﴾ (١) بإلقاء حركة الهمزة على الساكن قبلها ، كهذه الصورة « خَلَوْ لَى َ » ، وعلى هـذا يجوز أن يقف فى المنظوم من القول حيث شئت ؛ وهـذا هو أحسن الوقفين .

والاختياري وهو أفضلهما ؛ هو الذي لا يكون باعتبار انفصال مابين جزأى القول ؛ وينقسم بانقسام الانفصال أقساماً :

الأول التام ؛ وهو الذي يكون بحيث يستغنى كلُّ واحــد من جزأى القولين الله الله الله عن الآخر ؛ كالوقف على ﴿ نَسْتَعِينُ ﴾ (٢) من قوله : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ فَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ فَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ لَعْبُولُ وَالْمَعْنَ عَنِ الْأَعْرُ وَالْمُ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَ عَلَى إِلَى السّتَعْقِيمُ اللَّهُ فَلَهُ وَ السّتَعْقِيمُ اللَّهُ فَلَى اللّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَ عَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَ عَلَيْ اللَّهُ فَلَ عَلَى اللَّهُ فَلَ عَلَى اللَّهُ فَلَ عَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلِي اللَّهُ فَلَ عَلَى اللَّهُ فَلِي اللَّهُ فَلِي اللَّهُ فَلِي الللَّهُ فَلِي اللَّهُ فَلِي اللَّهُ فَلِي الللَّهُ فَلِي الللَّهُ فَلِي الللللَّهُ فَلَا لِمُ الللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلِي الللّهُ فَلِي الللّهُ فَلَا لِمُعْلَى اللّهُ فَلْ إِلَا لِمُعْلِقُ الللّهُ فَلِي اللللّهُ فَلِي الللّهُ فَلِي الللّهُ فَلَا عَلَى الللّهُ فَلِي اللللّهُ فَلِي الللّهُ فَلِي الللّهُ فَلْ اللّهُ فَلْ إِلْمِ الللّهُ فَلِي الللّهُ فَلِي الللللّهُ فَلِي اللّهُ فَلِي اللّهُ فَلَالِهُ فَلَّ اللّهُ فَلِي الللّهُ فَلِي اللّهُ فَلِي اللّهُ اللّهُ فَلِي اللّهُ فَلِي الللللّهُ فَلِي اللّهُ الللّهُ فَلِي اللّهُ فَلِي اللّهُ اللّهُ اللللّهُ فَلِي الللّهُ الللللّهُ فَلِي اللللللّهُ فِلْ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

الثانى الناقص ؛ وهو أن يكون ما قبله مستغنيا عما بعده ؛ ولا يكون ما بعده مستغنيا عما قبله ،كالوقف على ﴿ المستقيم ﴾ من قوله : ﴿ اهْدِناَ الصِّرَاطَ اللَّنْدَيمَ ﴾ (\*) ؛ ولأن لك أن تقول مبتدئا : ﴿ صِرَاطَ النَّايِنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ (\*) .

فإن قيل: ولم لا يجوز أن يُقَدَّرَ هاهنا الفعل الذي ينتصب به ﴿ صِراطَ ﴾ ؟

قلنا: أوّل ما فى ذلك أنّك إذا قدّرت الفعل قبل ﴿ صراط ﴾ لم تكن مبتدًا به من حيث المعنى ، ثم إن فعلت ذلك كان الوقف تاما ، لأن كلَّ واحد من طرفيه يستغنى حينئذ عن الآخر . والنحويون يكرهون الوقف الناقص فى النزبل مع إمكان التام ؛ فإن طال الكلام ولم يوجد فيه وقف تام حَسُنَ الأخذ بالناقص ؛ كقوله تعالى : ﴿ قُلْ أُوحِى ﴾ إلى قوله : ﴿ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ﴾ (٧) إن كسرت بعده ﴿ إنّ ﴾ فإن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٠٤

<sup>(</sup>٢) سُورة الفاتُّحة ه

<sup>(</sup>٤) سورة الفاتحة ٦

<sup>(</sup>٦) سورة الجن ٦

<sup>(</sup>٣) سِورة الفاتحة ٦

<sup>(</sup>٥) سُورة الفاتحة ٧

<sup>(</sup>٧) سورة الجن ١٨.

فتحتها فإلى قوله : ﴿كَا دُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبِداً ﴾ (١)؛ لأن الأوجة في «أنّ» في الآيةأن تتكون محمولة على ﴿ أُوحِي ٓ ﴾ وهذا أقربُ من جعل الوقف التام ﴿ حَطَباً ﴾ (٢) ، وحُجِل : ﴿ وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا ﴾ (٢) على القَسَمِ ، فاضطر في ﴿ وَأَنْ الْسَاجِدَ للهِ ﴾ (١) إلى أنْ جعل التقدير : ﴿ فلا تدَّوا مع الله أحدا ﴾ (١) ؛ لأن المساجد لله .

فإن قيل: هذا هو الوجه في فتح « أنّ » في الجُلة التي بعد قوله: ﴿ فَقَالُوا إِنَا سَمِعْنَا قَوْلُ وَيَلَ الرَّاسُةِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴾ (\*) فلم لا يَلْزَمُ مَنْ جَعَلَ الوقف النّام ﴿ حَطَبًا﴾ (٢) ألّا يقف قبله على هذه الجمل في كسر « إن » في أول كل واحدة منها ؟

قلنا: لأن هذه الجل داخلة فى القول ، وما يكونُ داخلاً فى القول لا يتمُّ الوقف دونه ؛ كما أنَّ المعطوف إذا تَبِع المعطوف عليمه فى إعرابه الظاهر والمقدر لايتقدَّمه الوقف تاما .

فإن قيل: فهل يجوز الفصل بالمكسورات بين ﴿ أَنه ٱستمع ﴾ و بين ﴿ وأَنَّه لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ ﴾ و بين ﴿ وأنَّه لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ ﴾ (٧) فيمن فتحهما وقد عطف بالثانية على الأولى .

قيل: أما عندنا فليس ذلك بفصل؛ لأن ما بعد ﴿ إِنَّا سَمِعنا ﴾ من المكسورات معطوف على ﴿ اسْتِمع ﴾ و﴿ اسْتَمع ﴾ عليها ، وهي داخلة في القول ، والقول ـ أعنى ﴿ فقالوا ﴾ \_ معطوف على ﴿ اسْتِمع ﴾ ، و﴿ اسْتَمع ﴾ من صلة « أن » الأولى المفتوحة ، فالمكسورات تكون في خبر المفتوحة الأولى ، فيعطف عليها الثانية بلافصل بينها ، والثانية عندنا هي المخففة في قوله تعالى : ﴿ وَأَنْ لَوِ اسْتَعَامُوا عَلَى الطَّرِيقَة ﴾ ( فَأَنْ الْمَسَاجِدَ الله ﴾ .

<sup>(</sup>۵) سورة الجن ۱، ۲ سورة الجن ۱۵

<sup>(</sup>۷) سورة الجن ۱۹ (۷) سورة الجن ۱۹

ثُمْ إِن فتحت التي في قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ ﴾ (١) رابعة تابعة ؛ فإن فتحت التي بعد ﴿ حَطَبًا ﴾ (٢) داخلة في القول حَمْدً بعد على الله على المعنى ، وقد يجوز أن تكون هي الثانية ثم تُمَدُّ بعدها على النسق .

ونحو قوله تعــانى : ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾ (٢) إلى قوله : ﴿ عَلِمِتْ نَفْسُ مَا أَحْضَرَتْ ﴾ (٤) وعلى هذا القياسَ .

الثالث الأنقص ؛ ومثّل له بقراءة بعضهم : ﴿ وَ إِنْ كُلَّالَمَّا لَيُوفِيَّ مَهُمْ ﴾ (٥) ، وقراءة بعضهم : ﴿ لَكِنْ هُوَ اللهُ ﴾ (١) والفرق بينهما أن التام قد يجوز أن يقع فيه بين القولين مهلة وتراخ في اللفظ ، والناقص لا يجوز أن يقع فيه بين جزأى القول إلا قليل لبث ، والذي دونهما لا لَبْتَ فيه ولا مهلة أصلا .

مُم إِن كُلّا مِن التام والناقص ينقسم في ذانه أقساما . فالنامُّ أَثَمُّ ما لا يتعلق اللاحق فيه مِن القولين بالسابق معنى ، كما لا يتعلق به لفظا ؛ وذلك نحو قوله تعالى : ﴿ وَ إِنْ تَصِيْهُمْ سَلِّيَةٌ عِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورْ. للهِ مُلكُ السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (٧) وشأن ما يتعلق فيه أحد القولين بالآخر معنى و إِنْ كان لا يتعلق به لفظا ، وذلك كقوله : ﴿ يَاحَسَرَةٌ قَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلّا كَا نُوا بِهِ يَسْتَهُوْ تُونَ ﴾ (٨) وقعلق الثانى فيه بالأول تعلَّق الحال بذى الحال معنى .

<sup>(</sup>۱) سورة الجن ۱۹ (۲) سورة الجن ۱۹

<sup>(</sup>٣) سورة التكوير ١ (٤) سورة التكوير ١٤

<sup>(</sup>٥) سورة هود ١١١ بتخفيف « إن » من الثقيلة ؟ وهى قراءة نافع وابن كثير وأبو بكر ( تفسير القرطى ٩ : ١٠٤) .

<sup>(</sup>٦) سورة السكهف ٣٨ ؟ وهي قراءة عن السكمائي ( تفسير القرطبي ١٠ : ٠٠٠ ) .

<sup>(</sup>۷) سورة الشورى ۱۹، ۱۹ (۸) سُورة يس ۳۰

ونحو قوله تعمالى : ﴿ إِذْ قَالَ لِأَ بِيهَ وَقَوْمِهِ مَاهَـذِهِ النَّمَا يُبِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ ۚ كَمْمَا عَا كِفُونَ ﴾ (١) إلى قوله : ﴿ بَلْ فَعَـلَهُ كَبِيرُهُمْ عَا كَفُونَ ﴾ (١) إلى قوله : ﴿ بَلْ فَعَـلَهُ كَبِيرُهُمْ هَـٰذَا ﴾ (٢) إلى قوله : ﴿ بَلْ فَعَـلَهُ كَبِيرُهُمْ هَـٰذَا ﴾ (٢) ، فهذه الحال قد عطف بعضها على بعض فى المعنى ، وظاهر كلِّ واحد منها الاستثناف فى اللفظ .

ونحو قوله تعالى : ﴿ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ . بَلْ قَالُوا ﴾ (\*) ، وأنت تعلم أن « بل » لا يُبتدأ بها .

ونحو ﴿ وَكُنْتُمُ ۚ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴾ (٥) ؛ فإن مابعده منقطع عنه لفظًا إذ لا تعلق له من جهـة اللفظ لكنه متعلق به معنى ، وتعلقه قريب من تعلق الصفة بالموصوف إلى قوله : ﴿ وَتَصْلِيةٌ جَحِيمٍ ﴾ (٦) .

ونحو قوله: ﴿ يَأْيُهَا النَّاسُ اللَّهُوا رَبَّكُمْ ﴾ (٧) ؛ فإن الوقف عليه تام ، ولكنه ليس بالأنهم ، لأن ما بعده وهو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ زَلْزَلَةَ انسَّاعَةِ شَيء عَظِيم ﴾ (٧) ، كالعلة لما قبلها ، فهو متعلق به معنى ؛ وإن كان لا تعلّق له من جهة اللفظ ، فقس على هذا ماسواه ، فإنه أكثر أنواع الوقوف استعالا ، وليس إذا حاولت بيان قصة وجب عليك ألّا تقف إلا في آخرها ؛ ليكون الوقف القول على الأنم ، ومن ثم أنى به من جعل عليك ألّا تقف إلا في آخرها ؛ ليكون الوقف القول على الأنم ، ومن ثم أنى به من جعل الوقف على ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ من قوله : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَاء إلّا مَامَلَكَ أَنْكُمْ وَيَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ من قوله : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَاء إلّا مَامَلَكَ أَنْكُمْ كَانَ لَهُ عَلَيْكُمْ ﴾ من قوله : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَاء إلّا مَامَلَكَ أَنْكُمْ كَانَ لَا اللّه عَلَيْكُمْ ﴾ من قوله : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَاء إلّا مَامَلَكَ أَنْكُمْ كَانَ لا تَلْهُ عَلَيْكُمْ ﴾ من قوله : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَاء إلّا مَامَلَكَ أَنْكُمْ كُونُ الْمُ عَلَيْكُمْ ﴾ من قوله : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَاء إلّا مَامَلَكَ أَنْهُ مَامَلَكُ كُونُ الْمُعْمَلُونَ الْمُولِ عَلْمُ اللّه عَلَيْكُمْ ﴾ من قوله : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَاء إلّه مَامَلُكُ مَامَلَكُ مَامَلُكُ وَلَا لَهُ عَلَا مُعَلّمُ اللّه عَلَيْكُمْ ﴾ من قوله : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّه عَلَيْكُمْ وَالْمُ اللّه اللّه عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الْعَلَالُكُ اللّه اللّه عَلَيْكُمْ وَالْمُ اللّه اللّه اللّه عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّه اللّه وَاللّه اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٢ ه

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ٦٣

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة ٧

<sup>(</sup>۷) سورة الحج ۱

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ٨٥

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف ٢٩ ، ٢٢

<sup>(</sup>٦) سورة الواقعة ٩٤

<sup>(</sup>٨) سورة النساء ٢٤

# فصل

#### [ متى يحسن الوقف الناقص ]

يحسنُ الوقف الناقص بأمور :

مُنها أن يكون لضربٍ من البيان ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَلَمْ ۚ يَجْمَلُ لَهُ عِوَجًا . قَيِّمًا ﴾ (١٠) إذ به تبين أن « قيمًا » منفصل عن « عِوَجًا » وأنه حال في نية التقدم .

وكما فى قوله تعالى: ﴿ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَا تُكُمْ وَ بَنَاتُ الْأَخِ وَ بَنَاتُ الْأَخْتِ ﴾ (٢) ليفصِل به بين التحريم النسبي والسببي .

قلت : ومنه قوله تعالى : ﴿ يَاوَ يُلْنَامَنُ بَعَثَنَا مِنْ مَرْ قَدِنَا هَٰذَا ﴾ (٢) ؛ ليبين أن «هذا» ليس من مقولهم .

ومنها أن يكون على رءوس الآى ، كقوله تعالى : ﴿ مَا كِثِينَ فِيهِ أَبَداً . و يُنذِرَ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

ومنها أن تكون صورته فى اللفظ صورةَ الوصل بعينها ، نحو قوله تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّهَا لَكُلُو إِنَّهَا لَكُونَ وَ لَوُ مَنْ أَدْ بَرَ وَتَوَلَّى . وَجَمَعَ فَأَوْعَى ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ١ ، ٢

<sup>(</sup>٣) سورة يس ٥٢

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام ١٥٦، ١٥٦

<sup>(</sup>٧) سورة المعارج ١٥ ـ ١٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٢٣

<sup>(؛)</sup> سورة الكهف ٣ ، ؛

<sup>(</sup>٦) سورة المؤمنون ٥٥، ٥٥

ومنها أن يكون الكلام مبنيا على الوقف ، فلا يجوز فيه إلا الوقف صيغة ، كقوله : ﴿ يَا لَيْنَنَىٰ لَمْ ۚ أُوتَ كِتَابِيَهُ ۚ . وَلَمْ أَدْرِ مَاحِسَابِيَهُ ﴾ (١)

هذا في الناقص ؛ ومثاله في التام : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ . نَارُ حَامِيَةٌ ﴾ (٢) .

## فصل

### [ خواص الوقف التام ]

من خواص التام المراقبة ، وهو أن يكون المكلام له مقطعان على البدل ، كلُّ واحد منهما إذا فرض فيه الوصل وجب الوصل في الآخر ، وإذا فرض فيه الوصل وجب الوقف في الآخر ، كالحال بين «حياة» و بين «أشر كوا »من قوله : ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أُحْرَصَ النَّاسِ فَي الآخر ، كالحال بين شحياة و بين «أشر كوا »من قوله : ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أُو لَي بَعَدُ ﴾ (٣) ، فإنّت إن جعلت القطع على ﴿ حياة ﴾ وجب أن تبتدئ فتقول : ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَ كُوا يَوَدُ ﴾ (٣) ، على الوصل على ﴿ حياة ﴾ وجب أن تبتدئ فتقول : ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَ كُوا يَوَدُ ﴾ (٣) ، على الوصل المقطع ﴿ أشر كوا ﴾ وجب أن يصل ﴿ عَلَى حَياة ﴾ (٣) ، على أن يكون التقدير : وأحرص من الذين أشر كوا ﴾ وجب أن يصل ﴿ عَلَى حَياة ﴾ (٣) ، على أن يكون التقدير : وأحرص من الذين أشر كوا – والله أعلم بمراده .

ومنه أيضا ما تراه بين ﴿ لَا رَيْبَ ﴾ ( ) ، و بين ﴿ فِيهِ ﴾ من قوله تعالى : ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ ( ) .

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة ٢٥ ، ٢٦

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٩٦

 <sup>(</sup>۲) سورة القارعة ۱۰،۱۰
 (٤) سورة اليقية ۲

# فصل

### [انقسام الناقص بانقسام خاص]

ينقسم الناقص بانقسام ما مرّ من النملّق اللفظى بين طرفيه ، فكلماكان النملّقُ أشدًّ وأ كثركان الوقف أقرب إلى التمام ، وكلّما كان أضعف وأوهى كان الوقف أقرب إلى التمام ، والمتوسط يوجب التوسط .

فن وكيد التعلَّق ما يكون بين توابع الاسمية والفعلية وبين متبوعاتها ؛ إذا لم يمكن أن يُتمحَّل لها في إعرابها وجه غير الإتباع ؛ ومن ثم ضُعِّف الوقف على ﴿ مُنتَصرين ﴾ من قوله تعالى : ﴿ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ . فَعَتَوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَبُهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيامٍ وَمَا كَأَنُوا مُنتَصِرِينَ. وقوم نُوح يه (١) فيمن جر (٢) \_ غاية الضعف .

وضُمِّفَ على ﴿أَثْيَمٍ ﴾ من قوله : ﴿ وَلاَ تُطِع ۚ كُلُّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ . هَمَّازِ مَشَّاء بِنَسِيمٍ ۗ مَنَّاعٍ الْخَيْرِ مُعْتَد أَثِيمٍ عُتُل بَعْدَ ذَالِكَ زَنيمٍ ﴾ (٢) .

وَضَعَفَ عَلَى ﴿ بِهِ ﴾ من قوله تمالى : ﴿ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيّاً وَلَا نَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً ﴾ (1) .

وضعف على ﴿ أَبِداً ﴾ (٥) من قوله : ﴿ مَا كِثِينَ فِيهِ أَبَدًا . وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ (٥) .

على أنَّ هذه الطبقة من التعلق قد تنقسم أقساما ؛ فإِنّه ليس بين البدل والمبدل منه من التعلَّق بين الصفة والموصوف على ما ذكرناه .

<sup>(</sup>الاتعاف ٤٠٠) (٣) سورة ث ١٠ ـ ١٣ (٤) سورة النساء ١٢٣

<sup>(</sup>٥) سورة الكيف ١، ٤٠

وأؤهى من هذا التعلُّق ما يكون بين الفعل و بين ما ينتصب عنه من الزوائد التي لا يخِلُّ حَذَفُهَا بِالْكَلَامِ كَبِيرٍ إِخْلَالُ ، كَالْظُرْفُ ، وَالْمَيْيِزُ ، وَالْاسْتَثَنَّاء المنقطع ؛ ولذلك كان الوقف على نحو ﴿ عِبًّا ﴾ من قوله : ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَّابَ الْكَمْفِ وَالرَّقِيمِ كَا نُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً . إذ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ ﴾ (١) أوْ هيَ من الوقوف المذكورة . فإِن وسَّطت بين التعلق بالمذكور من المتعلَّق الذِّي للمفعول أو الحال المخصصة ، أو الاستثناء الذي يتغير بسقوطه المعني وانتصب \_كان لك في الوقف على نحو ﴿ مَسْغَبَةً ﴾ (٢) من قوله تعـالى : ﴿ أَوْ إِظْعَامْ ۚ فِي يَوْمِ ذِي مَسْفَبَةٍ . يَتِيها ۚ ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾ (٢) . وعلى نحو ﴿ قليلا ﴾ (٢) من قوله تعالى: ﴿ يُرَادُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْ كُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبُّذَبِينَ ﴾ (٧). وعلى نحو ﴿ مصيراً ﴾ من قوله : ﴿ جَزَاؤُهُمْ جَهَمَّ وَسَاءَتْ مَصِيراً . إلاَّ الْمُسْتَضَّفِينَ ﴾ (١) وعلى نحو ﴿ وَاحدَهُ ﴾ و ﴿ زُوجِها ﴾ ، من قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۖ الَّذِي خَلَّتَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا و بَثَّ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴾ (٥٠). وعلى نحو ﴿ نَذِيراً ﴾ من قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً . وَدَاعِياً إِلَى الله ِ مِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴾ (١) مرتبة بين المرتبتين المذكور تين .

فهذه ثلاث مراتب الوقف الناقص كما ترى؛ بإزاء ثلاث طبقات من التعلق المذكور، فإن قسمت طبقة من الطبقات انقسمت بإزائها مرتبة من المراتب؛ فقد خرج لك بحسب هذه القسمة ـ وهي القسمة الصناعية \_ ستة أصناف من الوقف في المكلام : خمه منها بحسب المكلام نفسه ، وهي الأتم ، والتام ، والذي يشبه التام ، والناقص المطلق ، بحسب المكلام نفسه ، وهي الأتم ، والتام ، والذي يحسب انقطاع النقس كاسبق والأنقص . وواحد من جهة المتكلم أو القارى ، وهو الذي محسب انقطاع النقس كاسبق عن حزة .

<sup>(</sup>١) سورة السكيف ٩٠، ٩٠

<sup>(</sup>٣) سورة النباء ١٤٣ ، ١٤٣

<sup>(</sup>٥) سورة النباء ١

<sup>(</sup>۲) سورة البلد ۱۵، ۱۵، (٤) سورة النساء ۹۸، ۹۸

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب ه٤، ٢٤

واعلم أن الوقف في الكلام قد يمكن أن يكون من غير انقطاع نفس و إن كان لاشي من انقطاع النفس إلا ومعه الوقف ، والوقوف أمر ها على سبيل الجواز إلا الذي ربني عليه الكلام وما سواه ، فعليك منه أن تختار الأفضل فالأفضل ؛ بشرط أن تطابق به انقطاع نفسك لينجذب عند السكت إلى باطنك من الهواء ما تستمين به ثانيا على الكلام الذي تُنشئه بإخراجه على الوجه المذكور .

وممَّا يدعو إلى الوقف في موضع الوقف الترتيل ؛ فإنه أعون شي عليه ، وقد أمرالله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله : ﴿ وَرَسِّلِ الْقُوْ آنَ تَرْ تِيلاً ﴾ (١) .

ويدعو إليه اجتنابُ تكرير اللفظة الواحدة فى القرآن تكريرا من غير فصل ؛ كا فى قوله تعمالى : ﴿ فَلَيْنَظُرِ ٱلْإِنْسَانُ مِمْ خُلِقَ. خُلِقَ مِنْ مَاء دَافِقٍ ﴾ (٢) ، وقوله : ﴿ لَمَسْجِدُ أَسِّسَ عَلَى ٱلْتَقُوكَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَعَطَهُرُ وا وَاللهُ يُحِبُ الْمُطَّرِّينَ ﴾ (٢) .

## فصل

[في الكلام على «كلا» في القرآن]

و كلاً ، في القرآن على ثلاثة أفسام :

إحداها ما يجوز الوقف عليه والابتداء به جميعاً باعتبار معنيين .

والثاني مالا يوقف عليه ولا يبتدأ به .

<sup>(</sup>١) سورة الزمل ٣

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ١٠٨

<sup>(</sup>٢) حورة الطارق ٥،٦

والثالث ما يبتدأ به ولا يجوز الوقف عليه ، وجملته ثلاثة وثلاثون حرفا ؛ تضمنها خس عشرة سورة ؛ كلها في النصف الأخير من القرآن ؛ وليس في النصف الأول منها شي . وللشيخ عبد العزيز الدِّيريني (١) رحمه الله :

وما نَزَلتُ «كَلاً» بيثربَ فاعلمنْ ولم تأت فى القرآن فى نصفه الأُعلى وحكمة ذلك أن النصف الآخر نزل أكثره بمكة ، وأكثرها جبابرة ، فتكررت هذه الكلمة على وجه المهديد والتعنيف لهم، والإنكار عليهم ، بخلاف النصف الأول. وما نزل منه فى اليهود لم يُحتج إلى إيرادها فيه لذلهم وضعفهم .

\* \* \*

والأول اثنا عشر حرفا :

منها في سورة مريم : ﴿ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْنِ عَهْدًا . كَلاَّ ﴾ (٢) .

ومنه [ فيها]: ﴿ لِيكُونُوا لَهُمْ عِزًّا . كُلاًّ ﴾ (٢)

وفى « المؤمنين » : ﴿ فِيهَا تُرَكُّتُ كُلاًّ ﴾ (<sup>())</sup>

وفي المعارج: ﴿ يُنْجِيهِ . كُلاًّ ﴾ (٥) . وفيها : ﴿ جَنَّةُ نَمِيمٍ . كُلا ﴾ (٥) .

وفي المدثر : ﴿ أَنْ أَزِيدَ . كَلاًّ ﴾ (٥) . وفيها : ﴿ صُحُفًا مُنَشَّرَةً . كَلاًّ ﴾ (٧) .

وفي القيامة : ﴿ أَيْنَ المَفَرُّ . كَلاًّ ﴾ (٨) .

( ۲٤ ــ برهان ــ أولى )

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد عبد العزيز أحمد بن سعيد بن عبدالله الدميرى الشهير بالديريني ؟ المصرى ؟ أحد فقهاء انشافية ؟ وصاحب الأرجوزة المسماة بالتيسير فى علم التفسير ؟ تزيد على ألف ومائتي بيت ؟ طبعت يمصر سنة ١٣٠٠ . وتوفي سنة ١٩٤٤ . ( وانظر طبقات السبكي ه : ٧٥ )

<sup>(</sup>۲) سورة مريم ۷۸ ، ۷۹

<sup>(</sup>٣) سورة مريم ٨١ ، ٨٦ أَ مَا الْوَمْنُونَ ١٠٠

<sup>(</sup>٥) سورة المارج ١٤ ، ١٥ ، ٣٩، ٣٨ (٦) سورة المدر ١٥ ، ١٩

<sup>(</sup>٧) سورة المدتر ٥٣، ٥٣ (٨) سورة القيامة ١٠، ١٠

وفى عبس : ﴿ تَلَهِّى. كَلَّا ﴾<sup>(١)</sup> . وفى التطفيف : ﴿ قَالَ أَسَاطِيرُ الْأُوَّ لِينَ . كَلَّا ﴾ (٢) وفي الفجر : ﴿ أَهَانَنَ . كَلَّا ﴾ (٢) . وفي الهمزة : ﴿ أَخُلِدَهُ . كُلاَّ ﴾ ( )

والثاني ثلاثة أحرف:

في الشعراء : ﴿ أَنْ يَقْتُلُونَ . قال كَلَّا ﴾ (<sup>ه)</sup> . وفيها: ﴿ إِنَّا لَمُدْرَّكُونَ . قَالَ كَلاَّ ﴾ (٥) . وفي سبأ: ﴿ أَخُنْتُمْ بِهِ شُرِكَاءَ كُلاًّ ﴾ (٧).

والثالث ثمانية عشر حرفًا (^):

في المدُّر: ﴿ كُلُّا وَالْقَمَرُ ﴾ ( أَ كُلَّا إِنَّهُ تَذْ كِرَةٌ ﴾ ( أَ كُلَّا إِنَّهُ تَذْ كِرَةٌ ﴾ (١٠) . وفى القيامة : ﴿كُلَّا بَلْ تُحَبُّونَ العَاجِلةَ ﴾(١١) . ﴿كَلَّا إِذَا بَلَفْتِ التَّرَاقِيَ ﴾(١٢) وفي النبأ: ﴿ كَلَّا سَيْعُلُمُونَ ﴾ (١٣).

وفي عبس: ﴿ كَلَّا لَمَّا يَقْضَ ﴾ (١٤).

<sup>(</sup>۲) سورة الطففين ۱۲، ۱۲، (۱) سورة عبس ۱۰، ۱۱ (٤) سورة الهمزة ٣ ، ٤

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر ١٦ ، ١٧

<sup>(</sup>٦) سورة الشعراء ٦٢ ، ٦٢ (٥) سورة الشعراء ١٥،١٥

<sup>(</sup>٨)كذا ذكر العدد في حميعً الأصول؟ وما أورده أربعة عشر فقط. (٧) سورة سبأ ٧٧

<sup>(</sup>١٠) سورة المدثرة ه (٩) سورة المدثر ٣٢

<sup>(</sup>١٢)سورة القيامة ٢٦ (۱۱) سورةالقيامة ۲۰

<sup>(</sup>١٣) سورة النبأ ٤ (۱٤) سورةعبس ۲۳

وفى الانفطار : ﴿ كَلَّا بِلِ تَكَذِّبُونَ ﴾ (١) .

وفي التطفيف: ﴿ كُلَّا إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ ﴾ (٢) . ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ ﴾ (٣) .

وفى الفجر : ﴿ كَلَّا إِذَا ﴾ ( \* )

وفى المَلَق: ﴿ كُلَّا إِنَّ ﴾ ( \* ) . ﴿ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَلْنَهِ ﴾ ( \* ) . ﴿ كُلَّا لَا تُطِعْهُ ﴾ ( \* ) وف الشكاثر : ﴿ كُلًّا لَا تُطِعْهُ ﴾ ( \* ) وف الشكاثر : ﴿ كُلًّا لَا تُطِعْهُ ﴾ ( \* )

\* \* \*

وقسمها مَكَى أربعة أقسام :

الأول: مايحسنُ الوقف فيه على «كلا»، على معنى الرد لما قبلها والإنكار له؛ فتكون بمعنى: ليس الأمركذلك، والوقفُ عليها فى هــذه المواضع هو الاختيار؛ ويجوز الابتداء بها على معنى «حقا»، أو « إلا »؛ وذلك أحد عشر موضعا:

منها الموضعان في مريم . وفي المؤمنين .

وفى سبأ: ﴿ أَلَحْقَتُمُ بِهِ شُرَكَاءَكُلّا ﴾ ( ) وموضعان فى المعارج . وموضعان فى المدثر . وموضعا ، الاختيار المدثر . وموضع فى المطففين ، والفجر ، والحطمة . قال : فهذه أحد عشر موضعا ، الاختيار عندنا وعند أكثر أهل اللغة أن تقف عليها على معنى النفى والإنكار لما تقدمها ، و يجوز أن تبتدئ بها على معنى «حقا » ، لجعلها تأكيدا للكلام الذي بعدها ، أو الاستفتاح .

\*\*\*

الثاني : مالا يحسن الوقف عليه فيها ، ولا يكون الابتداء بها على معنى «حقا» ، أو « إلا»

<sup>(</sup>۱) سورة الانفطار ۹ (۲) سورة التطفيف ۷ (۳) سورة التطفيف ۷ (۳) سورة التطفيف ۱۵ (۵) سورة العلمة . 3 (۵) سورة العلمة . 3 (۵)

 <sup>(</sup>٤) سورة الفجر ٢١.
 (٥) سورة العلق ٦
 (١) سورة العلق ١٥

 <sup>(</sup>٦) سورة العلق ١٩
 (٨) سورة التكاثر ٣

أوتعلقها بما قبلها و بما بعدها ، ولا يوقف عليها ، ولا يبتدأ بها ، والابتداء بها في هذه المواضع أحسن، وذلك في ثمانية عشر موضعا : موضعان في المدثر : ﴿ وَمَا هَي إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشرِ. كلا والْقَمَرِ ﴾ ، (1) ﴿ كَلَّا بِلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ (٢) . كَلَّا إِنهُ تَذْ كِرَ أَ ﴾ .

وثلاثة في القيامة : ﴿ أَيْنَ الْمَفَرّ . كُلاَّ ﴾ ( ' )، ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ . كَلاَّ ﴾ ( ٥ ) ﴿ أَنْ يُفْعَلَ بِهِا فَاقِرَةٌ . كَلَّا إِذَا } (١)

وموضع في عمَّ : ﴿ كُلاًّ سَيَعْلَمُونَ ﴾ (٧) .

وموضعان في عبس : ﴿ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ . كَلَّا ﴾ ( ) ، ﴿ تَلَهَّى . كَلَّا ﴾ ( ) .

وموضع في الانفطار : ﴿ مَا شَاءَ رَ كَبُّكَ . كَلَّا ﴾ (١٠)

وثلاثة مواضع فى المطففين : ﴿ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ . كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ ﴾ (١١) . ﴿ مَا كَا نُوا يَكُسِبُونَ . كَلَّا إِنَّهُمْ ﴾ (١٣) . ﴿ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ نُكَذِّبُونَ . كَلَّا ﴾ (١٢) .

وموضع في الفجر : ﴿ حُبًّا جَمًّا . كَلاًّ ﴾ (١١) .

وثلاثة مواضع في العَلَق: ﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ ۚ .كَلاًّ ﴾ (١٥). ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُ مِأْنَّ اللهُ يَرَى . كَلًّا ﴾ (١٦) . ﴿ سَنَدْعُ الزَّ بَا نِيَةً . كَلًّا ﴾ (١٧) .

<sup>(</sup>١) سورة المدثر ٣١ ، ٣٢

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر٥٩

<sup>(</sup>٤) سورة القيامة ١٠،١٠

<sup>(</sup>٦) سورة القيامة ٢٥ ، ٢٦

<sup>(</sup>۸) سورة عبس ۱۱، ۱۰

<sup>(</sup>۱۲) سورة المطففين ۱۶، ۱۰

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر ٤٠

<sup>(</sup>٥) سورة القيامة ٢٠، ٢٠

<sup>(</sup>٧) سورة عم ٤

<sup>(</sup>۹) سورة عبس ۲۲ ، ۲۳

<sup>(</sup>١١) سورة الطففين ٦، ٧

<sup>(</sup>۱۳) سورة الطففين ۱۷ ، ۱۸

<sup>(</sup>١٥) سورة العلق، ٦

<sup>(</sup>۱۷) سورة العلق ۱۹،۱۸

وموضعان فى التكاثر: ﴿ حَتَّى زُرْتُهُمُ الْمَقَابِرَ . كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (١) وقوله : ﴿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١) .

فهذه ثمانية عشرموضعا، الاختيار عندنا وعند القراءوعند أهل اللغةأن يبتدأ بها ، و «كلاً » على معنى «حقا» ، أو « إلا » وألَّا يوقف عليها .

\* \* \*

الثالث: ما لا يحسنُ الوقف فيه عليها ، ولا يحسن الابتداء بها ، ولا تكون موصولة بما قبلها من السكلام ، ولا بما بعدها ، وذلك موضعان : في ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ : ﴿كُلاَ سَيَعْلَمُونَ ، ثُمَّ كَلاَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (3) ، فلا ثُمَّ كَلاَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (3) ، فلا يحسن الوقف عليها ولا الابتداء بها .

\* \* \*

الرابع: ما لا يحسن الابتداء بها و يحسن الوقوف عليها ، وهو موضعان في الشعراء: ﴿ أَنْ يَقْتُلُونِ . قَالَ كَلاً ﴾ (٢) .

قال :فهذا هو الاختيار ؛ ويجوز في جيعها أنَّ تصلُّها بما قبلها وبما بعدها ولا تقف عليها ولا تبتدئ بها .

## [الكلام على ﴿ مَلَى ﴾]

وأما ﴿ بَلَى ﴾ فقد وردت فى القرآنفى اثنينوعشرين موضعا ، فى ست عشرة سورة ، وهى على ثلاثة أقسام :

(٢) سورة التكاثر ٥

<sup>(</sup>۱) سورة التكاثر ۲٫، ۳

<sup>(</sup>٣) سورة عم ۽ ، ه

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء ١٤ ، ١٥

<sup>(</sup>٤) سورة التكاثر ٤

<sup>(</sup>٦) سورة الشعراء ٦٢، ٦٢

أحدها ما يَختار فيه كثير من القراء وأهل اللغــة الوقف عليها ؛ لأنهــا جواب لمــا قبلها غير متعلَّق بما بعدها ؛ وذلك عشرة مواضع : موضعان في البقرة : ﴿ مَالَا تَعْلَمُونَ . َ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّنَةً ﴾ <sup>(١)</sup>. ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . بَلَى ﴾ <sup>(١)</sup>

وموضعان فيآ لعران:﴿ وَهُمْ ۚ يَعْلَمُونَ بَلِّي مَنْ أَوْفَى ﴾ (٣) . ﴿ بَلِّي إِنْ تَصْبَرُوا ﴾ (١) وموضع في الأعراف: ﴿ أَلَسْتَ بِرَ بِّكُمْ قَالُوا بَلَي ﴾ (٥) ، وفيه اختلاف.

وفي النحل: ﴿ مَا كُنَّا لَعْمَلُ مِنْ سُوءً لَهَى ﴾ (١٠).

وفي يَس: ﴿ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَي } (٧) .

وفي غافر : ﴿ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى ﴾ (^).

وفى الأحقاف : ﴿ عَلَى أَنْ يُحْدِيَ ۚ اللَّوْنَى بَلِّي ﴾ (\*) .

وفي الانشقاق: ﴿ أَنْ لَنْ يَحُورَ بَلَى ﴾ (١٠):

فهذه عشرة مواضع يُختار الوقف عليها؛ لأنها جواب لما قبلها ، غير متعلِّقة بما بعدها . وأجاز بعضهم الابتداء بها .

والثاني ما لا يجوز الوقف عليها، لتعلق ما بعدها بها و بما قبلها، وذلك في سبعة مواضع: في الأنعام: ﴿ بَلِّي وَرَبِّنَا ﴾ (١١) . وفي النحل ﴿ لاَ يَبْعَتُ اللهُ مِن يُمُوتُ بَلِّي ﴾ (١٢) . وفي سبأ ﴿ قُلُ بلي وَرَبِّناً ﴾ (١٣) . وفي الزمر ﴿ من الْمُحْسِنِينَ ۖ بَلَى قد جَاءَتُكَ ﴾ (١٤) . وفي الأحقاف: ﴿ بَلَى وربَّنَا ﴾ (١٥) .

وفى التغابن : ﴿ قُلُ ۚ بَلَى وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ﴾ (١٦) .

(٢) سورة البقرة ١١٢ ، ١١٢ (١) سورة القرة ٨٠ ، ٨١

(٣) سورة آل عمران ٧٥،٧٥

(ه) سورة الأعراف ١٧٢ (۷) سورة يس ۸۱

(١٠) سورة الانشقاق ١٥، ١٥، (٩) سُورة الأحقاف ٣٣

(١٤) ٢ قيآ (١٤) (۱۰) آیهٔ ۳۳ (۱۲) آیهٔ ۲۸ (١١) سورة الأنعام ٣٠

(١٦) سورة التغاين ٧ .

<sup>(؛)</sup> سورة آل عمران ١٢٥

<sup>(</sup>٦) سورة النحل ٢٨ .

<sup>(</sup>۸) سورة غافر ۵۰

وفى القيامة : ﴿ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ۚ بَلِّي ﴾ (١) .

وهذه لاخلاف في امتناع الوقف عليها، ولا يحسن الابتداء بها ، لأنها وما بعدها جواب.

الثالث : ما اختلفوا في جواز الوقف عليها ؛ والأحسن المنع ؛ لأن ما بعدها متصل بها و بما قبلها ، وهي خمسة مواضع .

في البقرة : ﴿ بَلِّي وَلَـكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾ (٢).

وفى الزمر : ﴿ قَالُوا مَلَى وَلَكِينَ حَقَّتُ ﴾ (٢) .

وفى الزخرف: ﴿ وَنَجُو َاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا ﴾ (\*).

وفى الحديد: ﴿ قَالُوا بَلِّي ﴾ (٥) .

وفي الْمَلْك: ﴿ قَالُوا مَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذَيْرٍ ﴾ (٢٠) .

### [ الكلام على « نعم » ]

﴿ وَأَمَا نَعَمَ ﴾ فني القرآن في أربعة مواضع :

في الأعراف: ﴿ قَالُو نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَدِّن ﴾ (٧)، والمختار الوقف على « نعم» لأن مابعدها ليس متعلقا بها ولا بما قبلها ؛ إذ ليس هو قول أهل النار ، و ﴿ قالوا نِع ﴾ من قولهم .

والثانى والثالث في الأعراف والشعراء: ﴿ قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ ﴾ (^).

الرابع في الصافات: ﴿ قُلْ نَعَمْ وَأُ نُتُمْ وَأُنْتُمُ وَالْحِرُونَ } (٩٠).

والمختارُ ألا يوقف على «نم» فيهذهالمواضع لتعلقها بما بعدها و بما قبلها لاتصاله بالقول. وضابط ما يُختارالوقفُ عليهأن يقالَ : إن وقع بعدها «ما» اختير الوقف عليهاو إلا فلا .

أويقال: إن وقع بعدها واو لم يَجُزِ الوقفُ عليها و إلا اختير، وأنت مخيَّر في أيَّهما شئت .

<sup>(</sup>١) سورة القيامة ٣ ٤٤

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٦٠

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ٧١ (٥) سورة الحديد ١٤ (٤) سورة الزخرف ٨٠

<sup>(</sup>٦) سورة الملك ٩

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف ££

<sup>(</sup>A) سورة الأعراف ١١٤ الشعراء ٤٣ (٩) سورة الصافات ١٨

# النوع الخامِسُ والعشرُون عِلم مرَسيُـوم المِخطَ

ولما كان خطَّ المصحف هو الإمام الذي يعتمده القارئ في الوقف والتمام ، ولا يعدُو رسومَه ، ولا يتجاوز مرسومه ، قد خالف خطَّ الإمام في كثير من الحروف والأعلام ، ولم يكن ذلك منهم كيف اتفق ؛ بل على أمرٍ عندهم قد تحقق ، وجب الاعتناه به والوقوف على سببه .

ولما كتب الصحابة المصحف زَمَن عُمان رضى الله عنه اختلفوا فى كتابة « التابوت» فقال زيد : « التابوه » ، وقال النّفر القر شيّون : « التابوت » ، وترافعوا إلى عُمان فقال: اكتبوا : « التابوت » ، فإنما أنزل القرآن على لسان قريش .

قال ابن درستویه: خطّان لا یقاس علیهما خط المصحف وخط تقطیع العروض (۱۰ وقال أبو البقاء فی کتاب اللباب (۲۰ : «ذهب جماعة من أهلِ اللغة إلى کتابة السکلمة علی لفظها إلا فیخط المصحف؛ فإنهم اتّبعوا فی ذلك ما وجدوه فی الإمام، والعمل علی الأول». فیصل أن الخط ثلاثة أقسام: خط يتبع به الاقتداء السّلفی، وهو رسم المصحف، وخطُ جری علی ما أثبته اللفظ و إسقاط ماحذفه ؛ وهو خط العروض ، فیکتبون التنوین و یحذفون همزة الوصل . وخط جری علی العادة المعروفة ؛ وهو الذی یتکلم علیه النحوی

<sup>(</sup>۱) عبارة ابن درستویه فی کتاب الکتاب س ۷: « ووجدناکتاب الله جل ذکره لایقاس هجاؤه ، ولایخالف خطه ؟ ولکنه یتلقی بالقبول علی ما أودع المصحف . ورأینا العروض إنما هو إحصاء وما لفظ به من ساکن ومتحرك لیس یلحقه غلط ، ولا فیــه اختلاف بین أحــد ، قلما نعرض لذکرهما فی كتابنا هذا » . (۲) الورقة ۲۰۰ ، مخطوطة دار البكتب المصریة رقم ۲۳ ؛ محود .

واعلم أن للشيء في الوجود أربع مراتب: الأولى حقيقته في نفسه. والثانية مثاله في الدهن \_ وهــذان لا يختلفان باختــلاف الأمم. والثالثة اللفظ الدال على المثال الذهني والخارجي. والرابعة الكتابة الدالة على اللفظ \_ وهذان قد يختلفان باختلاف الأمم، كاختلاف اللغة العربية والفارسية، والخط العربي والهندي ؟ ولهــذا صنف الناس في الخط والهجاء؟ إذ لا يجرى على جقيقة اللفظ من كل وجه.

وقال الفارسي : لما عميل أبو بكر بن السراج كتاب الخط والهجاء قال لى : اكتب كتابنا ههذا، قلت له : فم إلا أنى آخذ بآخر حرف منه ، قال : وما هو ؟ قلت : قوله : « ومن عرف صواب اللفظ عرف صواب الخط » .

قال أبو الحسين بن فارس فى كتاب فقه اللغة: « (١) يروَى أن أولَ من كتب الكتاب العربي والسرياتي والكتب كلها آدم عليه السلام قبل موته بثلاثمائة سنة ، كتبها فى طين وطبخه ؛ فلما أصاب الأرض الغرق وجد كل قوم كتابا فكتبوه ، فأصاب إسماعيل الكتاب العربي .

وكان ابن عباس يقول: أول من وضع الكتاب العربي إسماعيــل عليه السلام . قال: والروايات في هذا الباب كثيرة ومختلفة (٢) .

والذى نقوله: إن الخط توقيني لقوله: ﴿ عَلَمْ بِالْقَلَمْ ِ. عَلَمْ ٱلْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ﴾. (") وقال تعالى: ﴿ نَ وَٱلْقَلَمْ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ (") . [ وإذا كان كذا ] (")، فليس ببعيد أن يوقف آدم وغيره من الأنبياء عليهم السلام على الكتاب (") .

<sup>(</sup>١) هو العروف بالصاحي، س ٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) فقه اللغة : ﴿ تَكُثُّرُ وَتَخْتُلْفَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سورة العلق ٤ ، ٥ (٤) سورة القلم ١

<sup>(</sup>٥) تُـكُملة من كتاب الصاحبي

 <sup>(</sup>٦) في الصاحبي بعد هذه المحلمة : « فأما أن يكون عنرع اخترعه من ثلقاء نفسه فعيء لا نعلم صحته إلا من خبر صحيح » .

وزعم قوم أن العرب العاربة لم تعرف هـذه الحروف بأسمائها ، وأنهم لم يعرفوا نحوا ولا إعرابا ولا رفعا ولا نصبا ولا همزا<sup>(۱)</sup> .

ومذهبنا [ فيه التوقيف ، فنقول ] (٢٠): إن أسماء هذه الحروف داخلة فىالأسماء التى علّم الله تعالى آدم عليه السلام .

قال: <sup>(7)</sup> وما أشتهر أن أبا الأسود أولُ من وضع العربية وأن الخليل أول من وضع العروض فلا ننكره، و إنما نقول: إن هذين العِلْمين كانا قديما <sup>(1)</sup>، وأتت عليهما الأيام، وقلا في أيدى الناس، ثم جدّدها هذان الإمامان.

ومن الدليل على عرفان القدماء [من الصحابة وغيرهم] (٢) ذلك كتابتُهم المصحف على الذي يُعلِّله النحويون في ذوات الواو والياء، والهمز والمد والقصر، فكتبوا ذوات الياء بالياء، وذوات الواو بالواو، ولم يصوروا الهمزة إذا كان ما قبلها ساكنا، نحو « الحبء » و« الدفء » و« الملء » فضار ذلك [كله] (٢) حجة، وحتى كره بعض العلماء ترك اتباع إلمصحف » .

<sup>(</sup>١) بعده في الصاحبي: قالوا: والدليل على ذلك ماحكاه يعضهم عن بعض الأعراب أنه قيل له: أنهمز المرائيل ؟ فقال : إن إذن لرجل سوء ، قالوا: وإنما قال ذلك لأنه لم يعرف من الهمز إلا الضغط والعصو . وقيل لآخر : أنجر فلسطين ؟ فقال : إنى إذن لقوى . قالوا: وسمع بعض فصحاء العرب ينشد:

<sup>\*</sup> نحن بني عَلْقَمَةً الأخيارا \*

فقيل له : لم نصبت « بني » ، فقال : ما نصبته . وذلك أنه لم يعرف من النصب إلا إسناد الشيء . قالوا : وحكى الأخفش عن أعرابي فصبح أنه سئل أن ينشد قصيسدة على الدال ، فقال : وما الدال ؟ وحكى أن أبا حية النميري سئل أن ينشد قصيدة على السكاف فقال :

كني بالنأى من أسماء كاف \_ وليس لسقمها إذ طال شاف

قلنا : والأمر في هذا بخلاف ماذهب إليه هؤلاء . . . ، .

<sup>(</sup>٢) تكملة من كتاب الصاحبي .

<sup>(</sup>٣٣٣) الصاحي: « فإن قال قائل: فقد تواترت الروايات أن أبا الأسود أول من وضع العربيــة ، وأن الحليل أول من تحكم في العروض ، قيل له: نحن لانتكر ذلك ؟ بل نقول: إن هذين العلمين قد كانا قدعا ... » .

وأسنِد إلى الفراء قال : اتباعُ المصحف إذا وجدتُ له وجها من كلام العرب وقراءة الفراء أحبُ إلى من خلافه .

وقال أشهب: سئل مالك رحمه الله: هل تكتب المصحف على ما أخذته الناس من الهجاء؟ فقال: لا ؛ إلا على الكتبة الأولى . رواه أبو عمرو الدانى فى المقنع (١) ثم قال: ولا مخالف نه من علماء الأمة .

وقال فى موضع آخر (٢٠): سئل مالك عن الحروف فى القرآن مثل الواو والألف: أتركى أن تغيّر من المصحف إذا وجدا فيه كذلك ؟ فقال : لا . قال أبو عمرو : يعنى الواو والألف المزيدتين فى الرسملعنى ، المعدومتين فى اللفظ ، نحو [الواو فى ] (٢٠) : ﴿ أُولُوا الألباب ﴾ ، ﴿ وأُولُات ﴾ و : ﴿ الربوا ﴾ ، ونحوه .

وقال الإمام أحمد رحمه الله : تحرم مخالفة خط مصحف عُمان في ياء أو واو أو ألف أو غير ذلك .

قلت: وكان هذا في الصدر الأول، والعلم حيّ غض، وأما الآن فقد بخشي الإلباس؟ ولهذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: لانجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى باصطلاح الأثمة ؛ لئلا يُوقع في تغيير من الجهّال . ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه ؛ لئلا يؤدي إلى دروس العلم ، وشيء أحكمت القدماء لا يترك مراعاته لجهل الجاهلين ؛ ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة . وقد قال البيهتي في شعب الإيمان : مَن كتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء التي كتبوا بها تلك المصاحف ، ولا يخالفهم فيها ، ولا يغير مما كتبوه شيئا ؛ فإنهم أكثر علما ، وأصدق قلبا ولسانا ، وأعظم أمانة فيها ، ولا ينبغي أن نظن أن فطن أن المتدراكا عليهم . وروى بسنده عن زيد قال : القراءة منا ؛ فلا ينبغي أن نظن أن فطن أن المتدراكا عليهم . وروى بسنده عن زيد قال : القراءة

<sup>(</sup>١) س ١٠ (٢) س ٣٠ مع تصرف وَاختمار ؟ وقد أسقط المؤلف أمثلة زيادة الألف

<sup>(</sup>٣) من المقنع .

سَّنة. قال سليان بن داود الهاشميّ : يعني ألَّا تخالف الناس برأيك في الاتباع.

قال: وبمعناه بلغنى عن أبى عبيد فى تفسير ذلك: وترى القراء لم يلتفتوا إلى مذهب العربية فى القراءة إذا خالف ذلك خط المصحف، و اتباع حروف المصاحف عندنا كالشنن القائمة التي لا يجوز لأحد أن يتعدّاها.

# مسألة

## [ في كتابة القرآن بغير الخط العربي ]

هل يجوز كتابة القرآن بقلم غير العربى ؟ هــذا بما لم أر للعلماء فيه كلاما. ويحتمل الجواز ؛ لأنه قد يحسنه مَن يقرأه بالعربية ، والأقرب المنع ، كما تحرم قراءته بغير لسان العرب ، ولقولم : القلم أحد اللسانين ، والعرب لا تعرف قلما غير العربي قال تعالى : ( بليسان عَرَبَ مُبِين ) (() .

# [ اختلاف رسم الكلمات في المصحف والحكمة فيه]

واعلم أن الخطَّ جرى على وجوه: فيها مازيد عليه على اللفظ؛ ومنها ما نقص، ومنها ما كُتبَ على لفظه، وذلك لحسكم خفية، وأسرار بهية، تصدّى لها أبو العباس المراكشي الشهير بابن (٢) البناء؛ في كتابه: " عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل، ، ، وبين أنَّ هذه الأحرف إنما اختلف حالها في الخط بحسب اختلاف أحوال معانى كلاتها.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ١٩٩

<sup>(</sup>۲) أبو العباس أحمد بن عمد بن عمان الأزدى المراكثي المعروف بابن البناء؟ توفى سنة ۷۲۱ ، ذكر كتابه صاحب كشف الظنون .

ومنها التنبيه على العوالم الغائب والشاهد ، ومراتب الوجود، والمقامات. والخط إنما يُرتسم على الأمر الحقيق لا الوهمي .

### [ الزائد وأقسامه ]

الأول: مازيد فيه ، والزائد أقسام:

[ القسم الأول : زيادة الألف ]

الأول الألف ؛ وهي إما أن تزاد من أوّل الكلمة أو من آخرها ، أو من وسطها . فالأول : تكون بمعنى زائد بالنسبة إلى ماقبله في الوجود ، مثل ؛ ﴿ لَا أَذْ بَحَنَّهُ ﴾ (1) و ﴿ وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالُكُمْ ﴾ (2) زيدت الألف تنبيها على أن المؤخّر أشدُ في الوجود من المقدَّم عليه لفظاً ؛ فالذبحُ أشدُ من العذاب (2) ، والإيضاعُ أشدَ إفادا من زيادة الخيال (1) ؛ واختلفت المصاحف في حرفين : ﴿ لَا إِلَى الجَحِيمِ ﴾ (9) و ﴿ لَا إِنَّى اللهِ تُحْشَرُونَ ﴾ (1) فن رأى أنَّ مرجعَهم إلى الجحيم أشدُ من أكل الزقوم وشرب الحيم (٧) ، وأن حشرهم إلى الجحيم أنه قتلهم من موتهم أو قتلهم (١) في الذنيا أثبت الألف . ومَن عشرهم إلى الله أشدُ عليهم من موتهم أو قتلهم (١) في الذنيا أثبت الألف . ومَنْ

<sup>(</sup>١) سورة النمل ٢١ (٢) سورة التوبة ٧.

<sup>(</sup>٣) يشير إلى أول آية النمل: ﴿ لَأُعَذَّ بَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا ... ﴾

<sup>(؛)</sup> بشير إلى أول آية النوبة : ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَازَادُوكُمْ ۚ إِلَّا خَبَالًا ... ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات ٦٨ : ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَوْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلجَّحِيمِ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران ١٠٨: ﴿ وَآلَيْنُ مُتُّم ۚ أَوْ تُقِيلُمُ ۚ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) يشير إلى ماسبق فى آية الصافات : ﴿ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ نُزُولًا أَمْ شَجَرَةٌ ۗ ٱلزَّقُومِ ... ﴾ ﴿ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنَ حَمِيمٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) إشارة إلى أول آية عمران : ﴿ وَ لَئِنْ مُتُّمْ ۚ أَوْ تُعِيثُتُمُ ... ﴾ .

لم ير ذلك لأنه غيب عنًّا ، فلم يستو القسمان في العلم بهما لم يُثبته ، وهو أولى • وكذلك: ﴿ لا تَا يُنْسَوا من رَوْحِ الله إنَّهُ لا يَا يُنْسُ ﴾ (١)، ﴿ أَفَلَمْ يَا يُنْسِ ﴾ (٢) لأن الصبر وانتظارالفرج أخفُّ من الإياس، والإياس لا يكون في الوجود إلا بعد الصبر والانتظار -

والثاني (٢) يكون باعتبار معنى خارج عن الكلمة يحصل فىالوجود؛ لزيادتها بعد الواو فى الأفعال ، نحو « يرجوا » ، و « يدعوا » ، وذلك لأنَّ الفعل أثقــَـلُ من الاسم ؛ لأنَّه يستلزم فاعلاً، فهو جملة، والاسم مفرد لا يستلزم غيرَه، فالفعل أزيد من الاسم في الوجود، والواو أثقلُ حروف المد واللَّين ، والضَّمَّة أثقلُ الحركات ، والمتحرَّكُ أثقلُ من الساكن ، فزيدت الألف تنبيهاً على ثِقُل الجملة ، و إذا زيدت مع الواو التي هي لام الفعل ، فمع الواو التي هي ضمير الفاعلين أولى ، لأنَّ الكلمة جملة ، مثل « قالوا » ، و « عصوا » ، إلا أن يكون الفعلُ مضارعاً وفيه النون علامة الرفع ، فتختص الواو بالنون ، التي هي من جهةٍ تمام الفعل ؛ إذْ هي إعرابه فيصير ككلمة واحدة وسطها واو ؛ كالعيون والسكون ، فإن دخل ناصب أو جازم مثل: ﴿ فَإِنْ لَمْ ۖ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ﴾ (\*) ثبتت الألف.

وقد تسقط فيمواضع للتنبيه على اضمحلال الفعل، نحو: ﴿سَعَوْ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِين﴾ (٥٠)، فإنه سعى ﴿ فِي الباطل لا يصح له ثبوتُ فِي الوجود .

وكذلك: ﴿وَجَاءُو بِسِحْرِ عَظِيمٍ ﴾ (٦)، و ﴿جَاءُو ظُلْمًا وَزُوراً ﴾ (٧)، ﴿ وَجَاءُو أَبَاهُمْ ﴾، (<sup>٨)</sup> ﴿ وَجَاءُو عَلَى قَبِيصِه ﴾ (٨) ، فإن هذا الجيء ليس على وجهه الصحيح . وكذلك ﴿ فَإِنْ فَأَوْ ﴾ (٦)، وهوفَى القلب والاعتقاد .

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد ٣١ (۱) سورة يوسف ۸۷

<sup>(</sup>٣) أي زيادة الألف في آخر الكلمة

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ ٥

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف ١١٦

<sup>(</sup>۸) سورة يوسف ١٦ ، ١٧

<sup>(</sup>٤) سورة النِقرة ٢٤

<sup>(</sup>٧) سورة الفرقان ٤

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة ٢٢٦

وكذا ﴿ تَبَوَّ والدَّارَ وَالْإِيمَانَ ﴾ (١) اختاروها سكنا ، لكن لاعلى الجهة المحسوسة ؛ لأنه سوّى بينهما ، و إنما اختاروها سكناً لمرضاة الله ؛ بدليل وصفيهم بالإيثار مع الخصاصة ؛ فهذا دليلُ زهدِهم في محسوسات الدنيا ، وكذلك ﴿ فَاءُو ﴾ لأنه رجوع معنوى .

وَكَذَلَكَ: ﴿ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ ﴾ (٢) ، حذفت أَلفُهُ لأَن كيفية هــذا الفعل لا تُدرك ، إذ هو ترك المؤاخذة ؛ إنما هو أمر عقلي .

وكذلك ﴿ وَعَتَوْ عُتُوًا كَبِيراً ﴾ (٢) ، هذا عتو على الله ، لذلك وصفه بالكبر فهو باطل في الوجود .

وكذلك سقطت مِنْ : ﴿ وَ إِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ ( أَ) ، ولم تسقط من : ﴿ وَ إِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ ( أَ) ، ولم تسقط من : ﴿ وَ إِذَ مَاغَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ ( أَ) ، لأن « غضبوا » جملة بعدها أخرى ، والضمير مؤكد للفاعل فى الجملة الأولى ، و «كالُوهم » جملة واحدة، الضمير جزء منها .

وكذلك زيدت الألف بعد الهمزة في حرفين : ﴿ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ تَبُوا ﴾ (٢) و ﴿ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوا ﴾ (٢) و ﴿ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوا ﴾ (٢) تنبيها على تفصيل المعنى ؛ فإنه يُبوء بإثمين من فعل واحد ، وتنوء المفاتح بالعصبة ، فهو نوءان للمفاتح ، لأنها بثقلها أثقلتهم فمالت وأمالتهم ، وفيه تذكير بالمناسبة يُتوجّه به من مفاتح كنوز مال الدنيا المحسوس ، إلى مفاتح كنوز العلم الذي ينوء بالعصبة أولى القوة في يقينهم ، إلى ما عند الله في الدار الآخرة .

وكذلك زيدت بعد الهمزة من قوله : ﴿ كَأَمْنَالِ اللَّوْلُوِّ ! ﴾ تنبيها (^^) على معنى البياض والصفاء بالنسبة إلى ما ليس بمكنون وعلى تفصيــل الإفراد ، يدلّ عليــه قوله :

<sup>(</sup>۱) سورة الحشر ۹ 🔻 (۲) سورة النساء ۹۹

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان ٢١ (٤) سورة التطفيف ٣

<sup>(</sup>۵) سورة الشورى ۳۷ (٦) سورة المائدة ۲۹

<sup>(</sup>٧) سورة النصص ٧٦ (٨) سورة الواقعة ٣٣

﴿ كَا مُثَالِ ﴾ ،وهو على خلاف حال : ﴿ كَا نَهُمْ لُولُولٌ ﴾ (١) فلم تَرِد الألف للإجمال وخفاء التفصيل .

وقال أبو عمرو: كتبوا (٢) ﴿ اللؤلؤا ﴾ في الحج والملائكة (٢) بالألف، واختلف في زيادتها، فقال أبو عمرو: كما زادوها في «كانوا»، وقال السيكسائي : لمسكان الهمزة.

وعن محمد بن عيسى الإصبهائي . كلُّ ما في القرآن من « لؤلؤ » فبغير الألف في مصاحف البصريين إلا في موضعين : في الحج والإنسان (،) .

وقال عاصم الجحدري : كلُّها في مصحف عُمان بالألف إلا الَّتي في الملائكة .

والثالث (٥) تكون لمعنى فى نفس الكلمة ظاهر ، مشل : ﴿ وَجِائَ يَوْمَئِذِ بِحِمَّ ﴾ (١) ، زيدت الألف دليلا على أن هذا الجي هو بصفة من الظهور ينفصل بها عن معهود الجي ، وقد عُبِّر عنه بالماضى ، ولا يتصوّر إلا بعلامة من غيره ليس مثله ، فيستوى فى علمنا ملكها وملكوتها فى ذلك الجي ، ويدل عليه قوله تعالى فى موضع آخر : ﴿ وَ بُرِّزَتِ الجَحِيمُ ﴾ (٧) ، وقوله : ﴿ إِذَا رَأَتُهُمْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَعَيْظًا وَزَفِيراً ﴾ (٨) ؛ هذا بخلاف حال : ﴿ وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشَّهَدَاء ﴾ (٩) ؛ حيث لم تكتب الألف ، لأنه على المعروف فى الدنيا، وفى تأوله بمعنى البروز فى الحشر لتعظيم جناب الحق أثبت الألف فيه أيضا .

<sup>(</sup>١) سورة الطور ٢٤ (٢) المقنع ص ٤٢ ..

<sup>(</sup>٣) سورة الحج ٢٣ ، فاطر ﴿ الملائكة ﴾ ٣٣ : ﴿ يُحَلُّونَ فَيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْ لُؤُلُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) آية ١٩ ﴿ إِذَا رَأَ يُتَهُمْ حَسِلْبَهُمْ لُولُؤًا مَنْتُورًا ﴾ .

<sup>(</sup>ه) أي زيادة الألف وسط الكلمة ﴿ ﴿ ٦ ﴾ سورة الفجر ٣٣

<sup>(</sup>۷) سورة الشعراء ۹۱ (۸) سورة الفرقان ۱۲

<sup>(</sup>٩) سورة الزمر ٩٩ .

وَكَذَلَكَ : ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَائَىٰ ۚ إِنِّي فَأَعِلْ ذَٰلِكَ غَداً ﴾ (١)، الشيء هنا معدوم ،و إنما علمناه من تصوُّر مثله الذي قد وقع في الوجود فنقل له الاسم فيه ، من حيث إنه يقدّر أنه يكون مثله في الوجود ، فزيدَت الألف تنبيهاً على اعتبار المعدوم من جهة تقدير الوجود ، إذ هو موجود في الأذهان، معدوم في الأعيان .

وهذا بخلاف قوله في النحل : ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءَ إِذَا أَرَدْنَاهُ ﴾ (٢) ، فإن الشيء هنا من جهة قول الله ، لا يعلم كيف ذلك ، بل نؤمن به تسليما لله سبحانه فيه ، فإنه سيحانه يَعْلِمُ الْأَشْيَاءُ بِعَلَمُهُ لَا بِهَا ، وَنَحْنَ نَعْلُمُهَا بُوجُودُهَا لَا بَعْلُمَا ، فَلَا تَشْبِيهُ وَلَا تَعْطَيْلُ .

وَكَذَلَكَ : ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا نِهِ ﴾ (٣)، زيدت الألف بين اللاموالهمزة ،تنبيها على تفصيل مهم ظاهر الوجود .

ومثلُه زيادتها في « مائة » ، لأنه اسم يشتمل على كثرة مفضاة بمرتبت ين : آحاد وعشرات.

قال أبو عمرو فى المقنع (1): لاخلاف فى رسم ألف الوصل الناقصــة من اللفظ فى الدَّرج ، نحو: ﴿ عيسى ابن مريم ﴾ (٥) ﴿ والسيح ابن مريم ﴾ (١) وهو نعت ، كأ أَثبتوها في الخبرنحو: ﴿ عُزَيْرٌ ابنُ اللهِ ﴾ (٧) ، و ﴿ المسيحُ ابنُ اللهِ ﴾ (٧) ، ولم تحذف إلا في خمسة مواضع .

قال : ولا خلاف فى زيادة الألف بعد الميم فى « مائة » و « مائتين » ، حيث وقعا ،

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ٤٠ (١) سورة الكهف

<sup>(</sup>٤) س ٣١ ، ٣٢ مع تصرف في العبارة (۳) سورة هود ۹۷

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٨٧

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة ٣٠

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ١٧

<sup>· (</sup> ۲۵ \_ برهان \_ أول )

ولم تُزد فى « فئة » ولا « فئتين » وزيدت فى نحو: ﴿ تَبُوّاً بِإِثْمِي ﴾ (١) و ﴿ لَتَنُوّاً بِالْمُصْبَةِ ﴾ (٢) . ولا أعلم همزة متطرفة قبلها ساكن رسمت [خطا] فى المصحف إلا فى قوله: ] هذين الموضعين. [ ولا أعلم همزة متوسطة قبلها ساكن رسمت فى المصحف إلا فى قوله: ] ﴿ مَوْ إِللاً ﴾ (٣) ، فى الكهف لاغير.

## [القسم الشـــانى : زيادة الواو ]

الزائد الثاني الواو، زيدت للدلالة على ظهور معنى السكلمة في الوجود، في أعظم رتبة في العَيَّان، مثل: ﴿ سَأُورِيكُمْ آياً نِي ﴾ (٥). ويدل على ذلك أن الآيتين جاءتا للتهديد والوعيد.

وكذلك « أولى » و « أولوا » و « أولات » ، زيدت الواو بعد الهمزة حيث وقعت لقوة المعنى على « أسحاب »، فإن فى « أولى » معنى الصحبة وزيادة التمليك والولاية عليه ، وكذلك زيدت فى « أولئك » و « أولائكم » حيث وقعا بالواو ، لأنه جمع مبهم يظهر فيه معنى الكثرة الحاضرة فى الوجود ، وليس للفرق بينه و بين « أولئك » كما قاله قوم لانتقاضه « بأولا » .

## [ القسم الثالث : زيادة اليـــاء ]

الزائد الثالث الياء ، زيدت لاختصاص ملكوتي باطن ؛ وذلك في تسعة (٢) مواضع كما قاله في المقنم :

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٢٩

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ٧٦ \_\_\_ (٣) سورة المكيف ٨٠ والزيادة من المنشر

<sup>(</sup>٤) سُورة الأعراف ١٤٥ (٥) سُورة الأنبياء ٣٧

<sup>(</sup>٦) فى الأصول : ﴿ سبعة ﴾ وصوابه من المقتم ص ٠ ه .

﴿ أَ فَإِنِّنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ﴾ (١).

(مَنْ نَبَا مِي الْمُوْسَلِينَ ) (٢).

﴿ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي ﴾ (٣) .

﴿ وَ إِيتَاكِي ذِي الْقُرُ بِي } (1).

﴿ وَمِنْ آ نَابِي اللَّيْلِ ﴾ (\*) .

﴿ أَفَايِنَ مِتٌ ﴾ (٢) .

﴿ مِنْ وَرَامِي حِجاب ﴾ (٧) .

﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدُ ﴾ (٨) .

و ﴿ بِأَيْدِكُمْ الْمَفْتُونُ ﴾ (١)

قال أبو العباس المراكشي : إنما كتبت ﴿ بِأَيْنِدٍ ﴾ بياءين فَرْقا بين ﴿ الأبد ﴾ الَّذي هو القوة ، و بين « الأيدى » جمع « يد » ، ولا شكَّ أن القوة التي بنَى الله بهـــا السهاء هي أحقُّ بالثبوت في الوجود من الأيدى ، فزيدت الياء لاختصاص اللفظة بمعنى أظهر في دراك الملكوتيّ في الوجود .

وكذلك زيدت بعد الهمزة في حرفين :

﴿ أَ فَايِنْ مَاتَ ﴾ (١) ، ﴿ أَ فَايِنَ مِتَّ ﴾ (١).

(٢) سورة الأنعام ٣٤ (١) سورة آل عمران ١٤٤٠ - 🔻

(٤) سورة النحل ٩٠ (٣) سبورة يونس ١٥

(٦) سورة الأنبياء ٣٤ (٥) سورة مله ١٣٠

(٧) سورة الشورى ٩١ 🕥

(٩) سورة ن ٦

. (٨) سورة الباريات ٧٧

وذلك لأن موته مقطوع به ، والشرط لا يكون مقطوعاً به ، ولا مار ُتِّب على الشرط هو جواب له ، لأن موته لا يلزم منه خلُود غيره ولا رجوعه عن الحق ، فتقديره: « أهم الحالدون إن مت » ؟! فاللفظ للاستفهام والربط ، والمعنى الإنكار والنفي ، فزيدت الياء لخصوص هذا المعنى ، الظاهر للفهم ، الباطن في اللفظ .

وكذلك زيدت بعد الهمزة في آخر الكلمة في حرف واحد، في الأنعام: ﴿ مِنْ نَبَاعِيْ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (١) تنبيها على أنها أنباء باعتبار أخبار، وهي ملكوتية ظاهرة.

وكذلك ﴿ بِأَيْدِكُمُ الْمَفْتُونُ ﴾ (٢) كتبت بياءين ، تخصيصا لهم بالصَّفة لحصول ذلك وتحقَّقه في الوجود ؛ فإنهم هم المفتونون دونه ، فانفصل حرف « أيّ » بياءين لصحة هذا الفرق بينه و بينهم قطعا ، لكنه باطن فهو ملكوتي ، و إنما جاء اللفظ بالإبهام على أسلوب المجاملة في الكلام ، والإمهال لهم؛ ليقع التدبُّر والتذكار (٢) ، كا جاء : ﴿ وَ إِنَّا أَوْ إِنَّا أَوْ إِنَّا أَوْ إِنَّا أَوْ إِنَّا كُمْ لَكُونِ مُعَلَى مُدِينٍ ﴾ (١) ، ومعلوم أنًا على هدى ، وهم على ضلال .

### [ النــــاقص وأقسامه ]

الوجه الثاني ما نقص عن اللَّفظ ، ويأتى فيه أيضا الأقسام السابقة :

[ القسم الأول: حـــذف الألف]

الأول الألف ، كل ألف تكون في كلة لمعنى له تفصيل في الوجود ، له اعتباران : اعتبار من جهة ملكوتية ، أو صفات حالية ، أو أمور عُلُوية مما لا يدركه الحسّ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٣٤ ; (٢) سورة القلم ٦ ﴿

<sup>(</sup>٣) م: « النذكر »(٤) سورة سبأ ٢٤.

فإِن الألف تحذف فى الخط علامة لذلك واعتبارُ من جهة ملكية حقيقيـة فى العلم، أو أمور سُفْلية ؛ فإن الألف تثبت .

واعتبر ذلك في لفظتي « القرآن » و «الكتاب » فإن القرآن هو تفصيل الآبات التي أحكمت في الكتاب وأظهر في التنزيل ؛ قال الله أحكمت في الكتاب وأظهر في التنزيل ؛ قال الله تعالى في هود : ﴿ الرّ كِتَابُ أُخْكِمَتُ آيَاتُهُ مُمّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكيمٍ خَبيرٍ ﴾ (١) وقال في فصلت : ﴿ كِتَابُ فُصِّلَتُ آيَاتُهُ قُر آناً عَر بينًا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) وقال : ﴿ وَلَنْ فُصِّلَتُ أَيَاتُهُ وَ آناً عَر بينًا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) وحذفت ﴿ إِنْ عَلَيْنَا جُمْعَهُ وَقُوْءَ انّهُ ﴾ (٢) . ولذلك ثبت في الخط ألف « القرآن » وحذفت ألف « الكتاب » .

وقد حُذَفِت ألف « القرآن » في حرفين ؛ هو فيهما مرادف للكتاب في الاعتبار ؛ قال تعالى في سورة يوسف: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَ بِيبًا ﴾ (\*) ، وفي الزخرف: ﴿ إِنَّا جَمَلْنَاهُ قُرْءَانًا مُ تُوعاً لَكَتَاب (٢) المذكور قبله . وقال بعد ذلك في كل واحدة منهما : ﴿ لَمَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (٧) ، فقرينته هي من جهة المعقولية . وقال في الزخرف : ﴿ وَ إِنَّهُ فِي أُمَّ ٱلْكِتَاب لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِمْ ﴾ (٨) .

وكذلك كل مافى القرآن من «الكتاب» و «كتاب» فبغير ألف ؛ إلا فى أربعة مواضع هي مقيدة بأوصاف خصصته من الكتاب الكلي :

في الرعد : ﴿ لِكُلُّ أَجَلِ كِتَابُ ﴾ (٥) ، فإن هذا ﴿ كَتَابِ ﴾ الآجال

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۱ (۲) سورة فصلت ۳

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة ١٧ - (٤) سورة يوسف ٢

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف ٣ (٦) في سورة يوسف ١ : ﴿ آياتُ ٱلْكِتابِ

الْمِين ﴾ . وفالزخرف ٢ : ﴿ وَٱلْكِتَابِ الْمِين ﴾ . (٧) يوسف ٢ ، والزخرف ٣

<sup>(</sup>٨) سورة الزخرف ٤ ٠٠٠ (٩) سورة الرعد ٣٨

فهو أخص من الكتاب المطلق ، أو المضاف إلى الله .

وفى الحجر: ﴿ وَمَا أَهْلَـكُناَ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ﴾(١) ، فإن هذا «كتاب » إهلاك القرى ، وهو أخص من كتاب الآجال .

وفى الكهف : ﴿ وَأَتْلُ مَا أُوحِى َ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ ﴾ ( ) فإن هذا أخص من ﴿ الكتابِ ﴾ ( ) الذي في قوله : ﴿ أَتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ الكَتَابِ ﴾ ( ) ، لأنه أطلق من ﴿ الكتاب ﴾ الذي في قوله : ﴿ أَتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ الكَتَابِ ﴾ ( ) ، لأنه أطلق هذا ، وقيد ذلك بالإضافة إلى الاسم المضاف إلى معنى في الوجود ، والأخص أظهر تنزيلا وفي النمل : ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُبِينٍ ﴾ ( ) ، هذا ﴿ الكتاب ﴾ جاء أي الحجر : ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الكتاب وَقُرْءانِ مُبِينٍ ﴾ ( ) ، ها في النمل له خصوص تنزيل مع الكتاب الكلى ، فهو تفصيل الكتاب الكلى ، فهو تفصيل الكتاب الكلى بجوامع كليته .

ومن ذلك حذف الألف فى : ﴿ رِسْمِ الله ﴾ تنبيها على عباوه فى أول رتبة الأسماء وانفراده ، وأنّ عنه انقضت الأسماء؛ فهو بكليها ؛ يدلّ عليه إضافته إلى اسم الله الذى هوجامع الأسماء كلّها، أوَّلها ، ولهذا لم يتسمَّ به غيرُ الله ، بخلاف غيره من أسمائه ، فلهذاظهرت الألف معها، تنبيها على ظهور التسمية فى الوجود ، وحذفت الألف التى قبل الهاء من أسم الله ، وأظهرت التى مع اللام من أوّله ، دلالةً على أنّه الظاهر من جهة التعريف والبيان ، الباطن من جهة الإدراك والعيان ، الباطن من جهة الإدراك والعيان .

وكذلك حذفت الألف قبــل النون من اسمه: « الرحمٰن » حيث وقع ، بيانا لأنا لم حقائق تفصيل رحمته في الوجود ، فلا يُفْرَقُ في علمنا بين الوصف والصفة ، و إنما الفرقان

<sup>(</sup>۱) سورة الحجر ٤ (٢) سورة الكهف ٢٧

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت ٥٤ (٤) سورة الحَمَل ١

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر ١

فى التسمية والاسم ، لا فى معانى الأسماء المدلول عليها بالتسمية ، بل ُنؤمن بها إيمانا مفوَّضا فى علم حقيقته إليه .

قلت : وعلماء الظاهر يقولون: للاختصار وكثرة الاستعال ، وهو من خصائص الجلالة الشريفة ، فإن همزة الوصل الناقصة من اللفظ في الدَّرج تثبت خطا إلا في البسملة ،وفي قوله في هود : ﴿ بِسُمِ اللهِ تَجُرْبِها ﴾ (١) ، ولا تحذف إلا بشرطين :

أن تضاف إلى أسم الله \_ ولهذا أثبتت فى ﴿ باسم رّ بك ﴾ (٢) \_ وأن تكون قبله الباء، ولم يشترط الكسائى الشانى ، فجور (٢) حذفها كما تحذف فى « بِسْم ِ الملك » ؛ والجمهور على الأول.

وكذلك حذف الألف في كثير من أسماء الفاعلين مثل : « قُدر » و « عُلم » ،وذلك أن هذه الألف في وسط الكلمة .

وكذلك الألف الزائدة في الجموع السالمة والمكسّرة، مثل « القنيّين »، و « الأبرار » و « الجلل »، و « الإكرام »، و « اختِلف »، و « استِكْبر » ، فإنها كلّها وردت لمعنى مفصّل يشتمل (3) عليه معنى تلك اللفظة ، فتحذف حيث يبطن التفصيل ، وتثبت حيث يظهر .

وكذلك ألف الأسماء الأعجمية كا برهيم لأنها زائدة لمعنىغير ظاهر فى اللسان العربى ؛ لأن العجميّ بالنسبة إلى العربى باطن خقّ لا ظهور له ، فحذفت ألفه.

قال أبو عمرو: (٥) أَنَّفَقُوا على حذف الألف من الأعلام الأعجمية [المستعملة] (١) كا براهيم و إسمعيل، و إسحٰق، وهرون، ولقمن [وشبهها (٢)]، (٧ وأما حذفها من:سليمن، وصلح،وملك \_ وليست بأعجمية \_ فلكثرة الاستعمال ٧٠ وأما مالم يكثر استعماله من الأعجمية

<sup>(</sup>۱) سورة هود ٤١

 <sup>(</sup>۲) سورة العلق ۱
 (۳) ت: « نيجو ّز »

<sup>(</sup>٤) م : « ليثتمل » . . . (٥) المقدم ٢٧وفيه : « واتفق كتاب المعاحف».

<sup>(</sup>٦) من المقتم (٧\_٧) المقنع : « وكذا حذفوها من سليمن ، وصلح ، وخلد ، وليمت بأعجمية لما كثر استعالها » .

فبالألف(١) ، كطالوت ، وجالوت ، ويأجوج ، ومأجوج [ وشبهها ] (٢).

واختلفت المصاحف <sup>(۳)</sup> فی أربعة: هاروت، وماروت، وهامان، وقارون <sup>(۱)</sup>؛ فأما « داود » فلا خلاف فی رسمه بالألف، لأنهم قد حذفوا منه واوا فلم یجحفوا محذف ألف أخرى <sup>(۵)</sup>، ومثله « إسرائيل » ترسم بالألف، [ فی أكثر المصاحف] <sup>(۲)</sup>؛ لأنه حذف منه الياء <sup>(۲)</sup>.

وكذلك اتفقوا على حذف الألف فى جمع (٧) السلامة ، مذكراكان كالعلمين ، والصابرين ، والصدقين ، أو مؤنثا كالمسلمات ، والمؤمنات ، والطبيات ، والخبيثات ، فإن جاء بعد الألف هزة أو حرف مضعف ثبتت (٨) الألف ، نحو : السائلين ، والصائمين والظانين ، والضالين ، وحافين ، ونحوه .

قال أبو العباس: وقد تكون الصفة ملكوتية روحانية، وتفتبر من جهة مرتبة سفلى ملكية، هيأظهر في الاسم، فتثبت الألف ؛ كالأوّاب، والخطاب، والعذاب، و ﴿ أَمْ كُنْتَ مِن العالين ﴾ (٥) ، و ﴿ الوّسُوّاس الخَنَّاسِ ﴾ .

وقد تكون ملكية ، وتعتبر من جهـة مرتبـة عليا ملكوتية هي أظهر في الاسم ، فتحذف الألف ،كالححراب ، ولأجل هذا التداخل يغمض ذلك ، فيحتاج إلى تدبّر وفهم .

ومنه ما يكون ظاهر الفرقات ، «كالأُخْيَرِ » و « الأشرار » ، تحذف من الأول دوت الثاني .

<sup>(</sup>١) المقنع : « فإنهم أثبتوا الألف فيه » ﴿ ﴿ ﴾ من المقنع

 <sup>(</sup>٣) المقنع : « ورأيت المصاحف تختلف في أربعة » .

<sup>(</sup>٤) بعد كلمة « قارون » فى المقنع : « فنى بعضها بالألف ، وفى بعضها بغير ألف ، والأكثر على إثبات الألف » . (ه) المقنع : « فلم يحذفوا لذلك الألف منه » .

 <sup>(</sup>٦) بعده في المقنع : « التي هي صورة الهمزة ، وقد وجدت ذلك في بعض المصاحف المدنية والعراقية العتق القديمة بغير ألف ، وإثباتها أكثر » .
 (٧) المقنع : « من الجمع السالم الكثير الدور » .

<sup>(</sup>A) م : « ثبتت » .(A) م : « ثبتت » .

ومنه ما يخفى كالفراش ، و يطعمون الطعام ، فالفراش محسوس والطعام ثابت ، ووزنهما واحد ؛ وها جسمان ، لكن يعتبر في الأول مكان التشبيه ، فإن التشبيه محسوس، وصفة التشبيه (۱) غير محسوس ، فالمشبه به غير محسوس في حالة التبه، إذا جعل جزءا من صفة المشبة به من حيث هو جسم ؛ وأما الطعام فهو المحسوس المعطى للمحتاجين .

وكذلك : ﴿ وطعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتْبَ حِلُ لَكُمْ وطَعْمُكُمْ حِلُ لَهُمْ ﴾ (٢) ثبتت الألف في الأول ؛ لأنه سفلي بالنسبة إلى طعامنا لمكان التشديد عليهم فيه ، وحذفت من الثانى لأنه عُلُوى أن بالنسبة إلى طعامهم ، لعلوِّ ملَّتنا على ملَّتهم .

وكذلك : ﴿ كَانَا يَأْ كُلَانِ الطُّعَمْ ﴾ (٢) ، فحذف لعلوٌّ هذا الطعام .

وكذلك: ﴿ غَلَقَتِ الْأَبُوابَ ﴾ (\*) ﴿ غَلَقت ﴾ فيه التكثير في العمل ، فيدخل به أيضا ما ليس بمحسوس من أبواب الاعتصام فحذفت الألف لذلك ، ويدل عليه : ﴿ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ ﴾ ﴿ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ ﴾ ﴿ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ ﴾ ﴿ وَالْفَيا سَيِّدَهَا لَدَاالْبَابِ ﴾ (٥) ، فأفرد «الباب » المحسوس من أبواب الاعتصام .

وكذلك: ﴿ وَفُتِحَتْ أَبُوابُهَا ﴾ (٢) بمعذوف لأنها من حيث فتحت ملكوتية علوية ، و: ﴿ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبُوابُ ﴾ (٧) مَلكية من حيث هي لهم ، فثبتت الألف . وَ ﴿ قِيلَ ادْخُلُوا أَبُوابَ جَهَمَ ﴾ (٨) ، ثابت لأنها من جهة دخولهم محسوسة سُفْلية . وكذلك: ﴿ سَبْعَةُ أَبُوابٍ ﴾ (١) من حيث حصرها العدد في الوجود، ملكية فثبتت الألف (١٠) .

<sup>(</sup>١) ط: « الشبهية »

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٧٠

<sup>(</sup>ه) سورة يوسف ٢٥

<sup>(</sup>٧) سورة س٠٥

<sup>(</sup>٩) سورة الحجر ٤٤

<sup>(</sup>٢) سورة الماثدة ه

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ٢٣

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر ٧٣

<sup>(</sup>۸) سورة الزمر ۲۲

<sup>(</sup>١٠)من كلمة «كذلك » إلى هنا ساقط من ت.

وكذلك : « الجراد » و « الضَّفَدع » (١) ، الأول ثابت ، فهو الذى فى الواحدة المحسوسة ، والثانى محذوف لأنه ليس فى الواحدة المحسوسة، والجمع هنا ملكوتى من حيث هَوآية (٢) .

وكذلك : ﴿ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ ﴾ (٣) حذفت لأنها أمثال كلية لم يَتعين فيها للفهم جهة التماثل؛ و ﴿ كَا مُثَالِ اللَّوْلُو ﴾ (٤) ثابت الألف لأنه نعين للفهم جهة التماثل وهو البياض والصفاء . ﴿ كَذَّ لِكَ يَضْرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ﴾ (٥) حدفت للعموم . و ﴿ انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ ﴾ (٦) ثابت في الفرقان لأنها المذكورة حسية مفصلة ، ومحذوفة في الإسراء لأنها غير مفصلة باطنة .

وكذلك : ﴿ فَإِذَا نُفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِـدَةٌ ﴾ (٧) ، و ﴿ دُكُتَا دَكَّةً وَاحِـدَةٌ ﴾ (٧) ، و ﴿ دُكُتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴾ (٧) الأولى محذوفة ، لأنها روحانية لاتعلم إلا إيمانا ، والثانية ثابتة جسمانية يتصور أمثالها من الهُوييّ .

وكذلك : [ألف] ﴿كِنَابِيَهُ ﴾ (^) محذوفة لأنه ملكوتى و [ألف] ﴿ حِسَابِيةٍ ﴾ (^) ثابتة ، لأنها ملكية ؛ وهما معا في موطن الآخرة.

وكذلك : ﴿ القَضية ﴾ (١٠) ملكوتية ، ﴿ وَمِالِيه ﴾ (١١) ملكى محسوس ، فحذف الأول وثبت الثاني .

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى فسورة الأعراف ١٣٣ : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلَّذِرَ ادْوَالْفُمَّالَ والضَّفادعَ ﴾

<sup>(</sup>٢) ط: د موآية ، (٣) سورة الواقعة ٦١

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة ٢٣

<sup>(</sup>٦) سورة الفرقان ٩ ، الإسراء ٤٨ . . (٧) سورة الحاقة ١٤ ، ١٢

<sup>(</sup>A) سورة الحاقة ٢٥ (٩) سورة الحاقة ٢٦

<sup>(</sup>١٠) سورة الحاقة ٢٧

وكذلك: ﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجُلُوتَ ﴾ (١) ، حــذف لأنه الاسم ، ﴿ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ ﴾ (٢) ثبت لأنه مجــ محسوس ، [ فحذف الأول وثبت الثاني ] .

وكذلك: ﴿ سُبُعِنَ ﴾ حذفت لأنه ملكوتى إلا حرفا واحدا ، واختلف فيه : ﴿ قُلْ سُبُعَانَ رَبِّى ﴾ (٣) ، فمن أثبت الألف قال : هذا تبرئة من مقام الإسلام ، وحضره الأجسام ، صُدِّر به مجاوبة للكفار في مواطن الرد والإنكار . ومن أسقط فلملؤ حال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يشغله عن الحضور تقلبه في الملكوت الخطاب في الملك ، وهو أولى الوجهين .

وكذلك: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّاللَهُ ثَالِثُ ثَلَثَةٍ ﴾ (')، ثبتت ألف ﴿ ثالث ﴾ لأنهم جعلوه أحد ثلاثة مفصّلة ، فتبتت (') الألف علامة لإظهارهم التفصيل في الإله، تعالى الله عن قولهم ! وحذفت ألف ﴿ ثلثة ﴾ لأنه اسم العدد الواحد من حيث هو كلمة واحدة .

وكذلك: ﴿ وَمَا مِن ۗ إِلَه ۗ إِلَّا إِلَه ۗ وَاحِد ۗ ﴾ (٢) ، حـذفت من ﴿ إِلَّه ﴾ وثبتت في ﴿ واحد ﴾ ألفه ، لأنه إله في ملكوته ، تعالى عن أن مرف صفته بإحاطة الإدراك، واحد في ملكه ، تنزّه بوحـدة أسمائه عن الاعتضاد والاشتراك . هـذا من جهة إدراكنا ، وأما من جهة ما [ هي ](٢) عليه الصفة في نفسها فلا يدرك ذلك ، بل يُسَلِّم علمه إلى الله تعالى فتحذف .

وكذلك سقطت الألف الزائدة لتطويل « هاء » التنبيه في النداء ، في ثلاثة أحرف :

<sup>(</sup>٩) سورة البغرة ٢٠٠ (٢) سورة البغرة ٢٠١

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ٩٤ (٤) سورة المائدة ٧٣

<sup>(</sup>٠) **ت : « نثبت »** (٦) سورة المائدة ٧٣

<sup>(</sup>٧) تكلة من ت .

﴿ يُمَّةُ المؤمنون ﴾ (١) ، و﴿ أَيُّمَ السَّاحِرُ ﴾ (٢) ، و ﴿ أَيُّمَ النَّقَلَانِ ﴾ (٣) ، والباق (١) بإثبات الألف ، والسر في سقوطها في هـذه الثلاثة الإشارةُ إلى معنى الانتهاء إلى غاية ليس وراءها في الفهم رتبة يمتد النداء إليها ، وتنبيه على الاقتصار والاقتصاد من حالهم والرجوع إلى ماينبغى .

وقوله (°): ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً ﴾ (١) يدل على أنهم كل المؤمنين ، على العموم والاستغراق فيهم . وقوله تعالى حكاية عن فرعون : ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾ (٧) وقول فرعون : ﴿ إِنَّ مَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾ وقول فرعون : ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ اللَّيْ اللَّيْمُ السَّحْرَ (٨) ﴾ يدل على عظم علمه عندهم ليس فوقه أحد . وقوله : ﴿ سَنَفُرُ عُ لَكُمْ أَيَّهُ النَّقَلَانِ ﴾ ، فإقامة الوصف مقام (١) الموصوف يدل على عظم الصفة الملكية ، فإنها تقتضى جميع الصفات الملكوتية والجبروتية ، فليس بعدها رتبة أظهر و في الفهم على ما ينبغى لهم من الرجوع إلى اعتبار آلاء الله في بيان النّم ليشكروا ، و بيان النّم ليحذروا .

وكذلك حذفت الألف الآتية لمدِّ الصوت بالنداء ، مثل ﴿ يَقُوم ﴾ ، ﴿ يُعَبَادِ ﴾ لأنها زائدة للتوصل بين المرتبتين ؛ وذلك أمر ُ باطن ليس بصفة محسوسة في الوجود .

قال أبو عرو: كلُّ ما فى القرآن من ذكر «آيننا» فبغير الألف، إلَّا فى موضعين: فى ﴿ بَآيَاتِنا ﴾ (١٠) ، و ﴿ آيَاتِنا ﴾ (١١) .

<sup>: (</sup>١) سورة النور ٣١ ؟ وفي ت « آية » في الآيات الثلاث ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف٤٩

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن ٣١

<sup>(</sup>ە) ت : «بقولە» تحریف

ره) کا د توبعونه اعریت

<sup>(</sup>۷) سورة الشعراء ۳٤

<sup>(</sup>۹) سورة الرحمن ۳۱

<sup>(</sup>۱۱) سورة يونس ۱۵

<sup>(</sup>٤) ت : اد والثاني » تحريف .

<sup>(</sup>٦) سورة النور ٣١

<sup>(</sup>۸) سورةالشعراء ٤٩

<sup>(</sup>١٠) سورةِ البقرة ٣٩

وكلُّ ما فيه من ذكر « أيُّها » ، فبا لألف ، إلا فى ثلاثة مواضع محذوفة الألف : فى النور : ﴿ أَيُّهُ النور : ﴿ أَيُّهُ النَّالَ ﴾ (<sup>(1)</sup> ، وفى الرحمن : ﴿ أَيُّهُ النَّالَةُ لَانَ ﴾ (<sup>(1)</sup> ، وفى الرحمن : ﴿ أَيُّهُ النَّقَلَانِ ﴾ (<sup>(1)</sup> .

وَكُلُّ مَا فَيْهُ مِنْ ﴿ سَاحَرِ ﴾ فَبَغَيْرِ الأَلْفَ إِلا فِي وَاحْدُ؛ فِي الذَّارِيَاتِ : ﴿ وَقَالَ سَاحِرْ ۗ أُو مِجْنُونُ ﴾ ('') .

#### [ القسم النانى : حذف الواو ]

الثانى حذف الواو اكتفاء بالضمة قصدا للتخفيف ، فإذا اجتمع واوان والضم ، فتحذف الواو التى ليست عمدة ، وتبقى العمدة ، سواء كانت الكلمة فعلا ، مثل : ﴿ لِيَسُوهُ وا وَ وَجُوهَكُمْ ﴾ و ( الفاون » ؛ أو اسما ، و « الفاون » ؛ أو اسما ، مثل « داود » إلا أن يُنوكى كل واحد منهما فتثبتان جميعا ، مثل « تبوهوا » فإن الواو الأولى تنوب عن حرفين لأجل الإدغام ، فنويت في الكلمة ، والواو التانية ضمير الفاعل، فثبتا جميعا .

وقد سقطت من أربعة أفعال ، تنبيها على سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل ، وشدَّة قبول المنفَعل المتأثر به في الوجود :

أَوَّلُمَا : ﴿ سَنَدْعُ الزَّبَا نِيَةَ ﴾ (٦) ، فيه سرعة الفعل وإجابة الزَّبانية وقوة البطش ،

<sup>(</sup>١) سورة النور ٣١ (٢) سورة الزخرف ٤٩

<sup>(</sup>٣) سورة الرحن ٣١ (٤) سورة الذاريات ٣٩

<sup>(</sup>٥) سوّرة الإسرّاء ٧

<sup>(</sup>٦) سورة العلق ٨ .

وهو وعيد عظيم ذكر مبدؤه وحذف آخره ، ويدُّل عليه قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَمْرُ نَا ۚ إِلَّا وَاحِدَةٌ كُلُّنْحِ بِالْبَصَرِ ﴾ (١).

وثانيها : ﴿ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ ﴾ (٢٠ ، حذفت منه « الواو » علامة على سرعة الحق وقبول الباطل له بسرعة ، بدليل قوله : ﴿ إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ (٣) ، وليس ﴿ يَمْحُ ﴾ معطوفًا على ﴿ يَخْمِ ۚ ﴾ (١) الذي قبله ، لأنه ظهر مع ﴿ يمح ﴾ الفاعل ، وعطف على الفعل ما بعده ، وهو : ﴿ وَيُحَقُّ الْحَقُّ ﴾ (٢) .

قلت : إِن قيل : لم م رُسِم الواو في : ﴿ يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاهُ وَ يُثْنِيتُ ﴾ ،(1) ، وحذفت في: ﴿ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ ﴾ (٢) ؟

قَلت : لأن الإثباتَ الأصل ، و إنما حذفت في الثانية لأن قبله مجزوم ، و إن لم يكن معطوفًا عليه ، لأنه قد عطف عليــه ﴿ و يُحِقُّ ﴾ ، وليس مقيدًا بشرط ، ولكن قد يجي \* بصورة العطف على المجزوم ، وهذا أقربُ من عطف الجوار في النحو ، والله أعلم .

وثالثها : ﴿ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ ﴾ (٥) ، حذفُ الواويدلُّ على أنه سهل عليه و يسارع فيمه ، كا يعمل في الخير، و إنيانُ الشر إليه من جهة ذاته أقربُ إليه من الخير. ورابعها: ﴿ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ ﴾ (١) حذف الواو لسرعة الدعاء وسرعة الإجابة .

[ القسم الثالث : حذف الياء ]

الثالث : حذف الياء اكتفاء بالكسرة ، نحو « فارهبون » ، «فاعبدون » .

<sup>(</sup>١) سورة القس ٠٠

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ٨٩

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء ١١

<sup>(</sup>٦) سورة القتر ٦

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى ١٤

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد ٣٩

قال أبو العباس: الياء الناقصة في الخط ضربان: ضرب محذوف في الخط ثابت في \_ التلاوة، وضرب محذوف فيهما.

فالأول هو باعتبار ملكوتى باطن ، وينقسم قسمين :

مًا هو ضمير المتكلم ، وما هو لام الكلمة .

فالأول إذا كانت الياء ضمير المتسكلم ، مشل : ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِي وَنُذُرِ ﴾ (١) ، ثبتت [ الياء ] (٢) الأولى ، لأنه فعل ملكوتى . وكذلك ﴿ فَمَا آتَانِ اللهُ خَيْرٌ مِّمَا آتَا كُمْ ﴾ (٢) حذفت الياء لاعتبار ما آتاه الله من العلم والنبوة ، فهو المؤتى الملكوتى من قِبَل الآخرة ، وفي ضمنه الجسماني للدنيا ، لأنه فان ، والأول ثابت .

وكذلك : ﴿ أُجِيبُ دَعُوهَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ (٨) ، فحدَفُ الضير في الخط

(٣) سورة النمل ٣٦

سورة القمر ١٦

<sup>(</sup>٢) من ط

<sup>(</sup>٤) سورة هود ٦٦ (٥) سورة الكهف ٧٠

<sup>(</sup>٦) سورة السكن ٧٧ : ﴿ قَالَ أُخَرَ قَتُمَا لِتُغْرِقَ أَهُلُّما ﴾.

<sup>(</sup>٧) سورة الكن ٧٤ : ﴿ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ .

<sup>(</sup>A) سورة الكهد ٧٧ : ﴿ فَوَجَدَا فِيهَا حِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضَّ فَأَقَامَهُ ، قال لَوْ شَيْتَ لَا تَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ .

<sup>(</sup>٩) سورة القرة ١٨٦٠

دلالة على الدّعاء الذي من جهة الملكوت بإخلاص الباطن.

وَكَذَلَكَ : ﴿ أَسْلَمْتُ وَجْمِي لِلهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ﴾ (() هو الاتباع العلمي في دين الله بألجوارح المقصود بها وجه ُ الله وطاعته .

وكذلك: ﴿ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ ﴾ (٢) ، ثبتت الياء في « المقام » لاعتبار المعنى من جهة الملك ، وحذفت من « الوعيد » لاعتباره ملكوتيا ، فخاف المقام من جهة ماظهر للأبصار ، وخاف الوعيد من جهة إيمانِه بالأخبار .

وكذلك: ﴿ لَئِنْ أُخَّرْ تَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ (٢) ، هو التأخير بالمؤاخذة ، لا التأخير الجسمى ؛ فهو بخلاف قوله : ﴿ لَوْ لَا أُخَرْ تَنِى إِلَى أُجَلِ قَرِيبٍ ﴾ (١) ، لأن هـذا تأخير جسمى فى الدنيا الظاهرة .

وكذلك: ﴿عَسَى أَنْ يَهْدِينَ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَداً ﴾ ( ) ، سياق الكلام في أمور محسوسة، والهداية فيه ملكوتية ، وقد هداه الله في قصة الغار ، وهو في العدد ﴿ ثاني اثنين ﴾ ( ) ، حتى خرج بدينه عن قومه بأقربَ من طريق أهل الكهف حين خرجوا بدينهم عن قومهم وعدوهم ، على ماقص الله علينا فيه ، وهذه الهداية بخلاف ما قال موسى : ﴿ عَسَى رَبِّى أَنْ يَهْدِ بَنِي سَوَاء السَّبِيلِ ﴾ ( ) ، فإنها هداية السبيل المحسوسة الى مَدْين في عالم الملك ، بدليل قوله : ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهَ يَلْقَاء مَدْيَنَ ﴾ ( )

وكذلك: ﴿ عَلَى أَنْ تُعَلِّنِ مِمَّا عُلِّتَ رُشْداً ﴾ (٨)

وكذلك: ﴿ وَلَا تَتَّبِعَانُّ ﴾، هو في طريق الهداية لا في مسير موسى إلى ربه ؛ بدليل:

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران ۲۰

<sup>(</sup>٢) سوزة إبراهيم ١٤

<sup>(</sup>٤) سورة النافقون ١١

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة ٤٠

<sup>(</sup>۸) سورة الكهف ٦٣

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ٦٢

<sup>(</sup>٥) سورة الكيف ٢٤

<sup>(</sup>٧) سورة القصم ٢٢

﴿ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴾ (() ، ولم يأمره بالمسير الحسى ، إنما أمره أن يخلُفهَ فى قومه و يُصلح، وهذا بخلاف قول هارون : ﴿ فَاتَبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴾ (() ، فإنه اتباع محسوس فى ترك ما سواه ، بدليل قوله : ﴿ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴾ ، وهو لا أمرَ له إلا الحسّى .

وكذلك : ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ (٣) حيث وقع، لأنّالنكير معتبر منجهة الملكوت، لا من جهة أثره المحسوس، فإن أثرَه قد انقضى وأخبر عنه بالفعل الماضى، والنكير اسم ثابت فى الأزمان كلّمها، فيه التنبيه على أنه كما أخَذ أولئك يأخذ غيرَهم.

وكذلك: ﴿ إِنِّى أَخَافُ أَنْ يُكَذَّبُونِ ﴾ ( أن عليه السلام أن يكذَّبوه فيم بالوحى ، فإنه كان عالى البيان ، فيما جاءهم به ، وأن يكون سببه من قبله ، من جهة إفهامه لهم بالوحى ، فإنه كان عالى البيان ، لأ نه كليم الرحن ، فبلاغته لا تصل إليها أفهامُهم ، فيصير إفصاحُه العالى عند فهمهم النازل عُقْدَةً عليهم في اللسان ، يحتساج إلى ترجان ؛ فإن يقع بعده تكذيب فيكون من قِبَل أفسهم ، وبه تتم الحجة عليهم .

وكذلك: ﴿ إِنْ كِدْتَ لِتَرْدِينِ ﴾ (٥) ، هو الإرداء الأخروى الملكوتي .

وكذلك : ﴿ أَنْ تَرَّ بُحُونِ ﴾ (٦) ، ليس هو الرجم بالحجارة ، إنمــا هو مايرمونه من بهتانهم .

وكذلك: ﴿ فَحَقَّ وعِيدِ ﴾ ( ) ﴿ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ ( ) مو الأخروى الملكوتي .

<sup>(</sup>۱) سورة بله ۹۳ (۳) سورة الملك ۱۸

<sup>(</sup>۲) سورة طه ۹۰ (1) سورة الشعراء ۱۲

<sup>(</sup>٥) سورة الصاوت: ٥ (٦) سورة الدخان ٢٠

<sup>(</sup>۷) سورة ق ۱٤ (۸) سوفة إبراهم ۱٤

<sup>(</sup> ٢٦ \_ برهان \_ اول )

وكذلك: ﴿ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴾ (١)، ﴿ رَبِّي أَهَانَنَ ﴾ (١)، هذا الإنسان يعتبر منزلته عند الله في الملكوت بما يبتليه في الدنيا ، وهــذا من الإنسان خطأ ، لأن الله تعالى يبتلي الصالح والطالح ، لقيام حجته على خلقه .

والقسم الثاني من الضرب (٢) الأول ؛ إذا كانت الياء لام الكلمة ، سواء كانت في الاسم أو الفعل ، نحو : ﴿ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ ﴾ (1) ، حذفت تنبيها على المخلص لله ، الذي قلبه ونهايته في دعائه في الملكوت والآخرة ، لا في الدنيا .

وكذلك: ﴿ الدَّاعِ إِلَى شَيء نُكُرِ ﴾ (٥) ، هو داع ملكوتي من عالم الآخرة. وكذلك : ﴿ يَوْمَ كَأْتِ ﴾ (١) هو إنيان ملكوتي أخروي آخره متصل بما وراه

وكذلك ﴿ المهتد ﴾<sup>(٧)</sup> .

وكـذلك : ﴿ وَالْبَادِ ﴾ (^^ ، حذف لأنه على غير حال الحاضر الشاهد، وقد جمل الله

وكذلك : ﴿ كَالْجُوَابِ ﴾ (١٠ ، من حيث التشبيه ، فإنه ملكوتى ؟ إذ هو صفة تشبيه لا ظهورً لما في الإدراك الملكي .

وكذلك : ﴿ يَوْمُ التَّلَاقِ ﴾ (١٠)، و ﴿ التَّنَادِ ﴾ (١١) كلاها ملكوتى أخروى .

<sup>(</sup>۲) سورة الفجر ۱٦ (۱) سورة الفجر ۱۵

<sup>(</sup>٣) ت : « الصور » تحريف

<sup>(</sup>٦) سورة هود ١٠٥ (٥) سورة القمر ٦

<sup>(</sup>۷) سورتسکهف ۱۷ (٨) سورة الحج ٢٥

<sup>(</sup>٩) سورة سبأ ١٣

**<sup>(</sup>۱۱) سورة غافر ۳۲** 

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ١٨٦

<sup>(</sup>۱۰) سورة غافر ۱۵

وكذلك : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ (١) ، هو السُّرى الملكوتيّ الذي يستدلُّ عليه بآخره من جهة الانقضاء أو بمسير النجوم .

وكذلك : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ ﴾ (٢) تُعتبر من حيث هي آية يدلّ ملكها على ملكوتها ، فآخرها بالاعتبار يتصل بالملكوت بدليل قوله : ﴿ إِنْ بَشَأْ بُسْكِنِ الرَّبِحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ ﴾ (٣) .

وكذلك حذف ياء الفعل من « يُحيى » إذا انفردت، وثبتت معالضمير، مثل: ﴿ مَنْ يُحْمِي الْمِطْاَمَ ﴾ (\*) ، ﴿ قُلْ يُحْمِيمِاً ﴾ (\*) ، لأن حياة الباطن أظهر ُ في العلم من حياة الظاهر، وأقوى في الإدراك.

#### \*\*\*

الضرب الثانى الذى تسقط فيه الياء فى الخط والتلاوة ، فهو اعتبار غيبة عن باب الإدراك جملة ، واتصاله بالإسلام لله فى مقام الإحسان ، وهو قسمان : منه ضمير المسكلم ، ومنه لام الفعل .

فالأول إذا كانت الياء ضمير المتكلم فإنها إن كانت المعبد فهو الغائب، وإن كانت الرب فالغيبة المذكور معها، فإن العبد هو الغائب عن الإدراك في ذلك كلّه، فهو في هذا المقام مُسلم مؤمن بالغيب، مكتف بالأدلّة، فيقتصر في الخط لذلك على نون الوقاية والكسرة. ومنه من جهة الخطاب به الحوالة على الاستدلال بالآيات دون تعرض لصفة الذات ؛ ولما كان الغرض من القرآن جهة الاستدلال واعتبار الآيات وضرب المثال دون التعرض لصفة الذات ؛ ولما كان الغرض من القرآن جهة الاستدلال واعتبار الآيات وضرب المثال دون التعرض لصفة الذات . ﴿ فَلَا تَضْرِ بُوا التعرض لصفة الذات \_ كا قال : ﴿ فَلَا تَضْرِ بُوا

<sup>(</sup>١) سورة الفجر ٤

<sup>(</sup>٣) سورة الثورى ٣٣

<sup>(</sup>٥) سورة يس ٧٩

<sup>(</sup>۲) سورة الشوري ۳۲

<sup>(</sup>٤) سورة يس ٧٨

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران ٨٦

لِنْهِ الْأَمْثَالَ ﴾ (١) \_كان الحذف فى خواتم الآى كثيرا ؛ مثل : ﴿ فَاَتَّقُونِ ﴾ (٢) ، ﴿ فَارْهَبُونِ ﴾ (٢) ، ﴿ وَمَا أَرِيدُ أَنْ ﴿ فَارْهَبُونِ ﴾ (٢) ، ﴿ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطْمِئُونِ ﴾ (٢) ، وهو كثير جدا .

وكذلك ضمير العبد، مثل: ﴿ إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمٰنُ ﴾ (<sup>١)</sup> غائب عن علم إرادته الرحمٰن، إنما علمُه بها تسليما و إيمانا برهانيا .

وكذلك قوله في العقود (٥٠) : ﴿ فَلَا تَعْشُو ُ النَّاسَ وَاخْشُو ْ النَّاسُ كُلَّى لا يدلّ على ناس بأعيانهم ولا موصوفين بصفة فَهُم كُلّى ، ولا يعلم الكلّى (٦ من حيث هو كُلّى ؛ بل من حيث أثر البعض في الإدراك ، ولا يعلم الكلى (١٠ إلامن حيث هو أثر الجزئي في الإدراك ، فالحشية هنا كلية لشيء غير معلوم الحقيقة ؛ فوجب أن يكون الله أحق بذلك ، فإنه حق ، وإن لم نُحِط به علما ، كما أمر الله سبحانه بذلك ، ولا يُخشى غيره، وهذا الحذف بخلاف ما جاء في البقرة : ﴿ فَلَا تَحْشُوهُم وَاخْشُو نِي ﴾ (٧) ، ضمير الجمع يعود على ﴿ الَّذِينَ ظَلُمُوا ﴾ (٧) من الناس ، فهم بعض لا كل ، ظهروا في الملك بالظلم ، فالحشية هنا جزئية ، فأمر سبحانه أن يُحْشَى من جهة ما ظهر ، كما يجيب ذلك من جهة ماستر .

وكذلك حذفت الياء من : ﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴾ (^) و ﴿ قُلْ يَاعِبَادِ ﴾ (^) فإنه خطاب لرسوله عليه السلام على الخصوص ، فقد توجه الخطاب إليه فى فهمنا ، وغاب العباد كلهم عن علم ذلك ، فهم غائبون عن شهود هذا الخطاب؛ لا يعلمونه إلا بوساطة الرسول .

<sup>(</sup>١) سورة النحل ٧٤

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات ٥٦ ، ٧٥

<sup>(</sup>٥) الآية ٤٤ وهي سورة المائدة

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ١٥٠

<sup>(</sup>۸) سورة الزمر ۱۷

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٤١ ، ٤٠

<sup>(</sup>٤) سنورة يس ٢٣

<sup>(</sup> ٦ \_ ٦ ) ساقط من ت

<sup>(</sup>٩) سورة الزمر ١٠

وهذا بخلاف قوله: ﴿يَاعِبَادِى لَاخُوفْ عَلَيْكُمْ ﴾ (١) ، فإنها ثبتت ، لأنه خطاب لهم في الآخرة غيرَ محجو بين عنه \_ جعلنا الله منهم \_ أنه منيم كريم ، وثبت حرف النداء ، فإنه أفهمهم نداءه الأخروى في موطن الدنيا ، في يوم ظهورهم بعد موتهم ، وفي محل أعمالم ، إلى حضورهم يوم ظهورهم الأخروى ، بعد موتهم وفي محل جزائهم .

وكذلك : ﴿ يَاعِبَادِي َ الَّذِينَ أَمْرَفُوا عَلَى ﴾ (٢) ثبت الضمير وحرف النداء في الخطّ ، فإنه دعاهم من مقام إسلامهم ، وحضرة امتثالم إلى مقام إحسانهم ، ومشله : ﴿ يَاعِبَادِي َ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (٢) في العنكبوت ، فإنه دعاهم من حضرتهم في مقام إيمانهم ، إلى ما لا نعله من الزيادة بعدالحسني .

وكذلك سقطتا في موطن الدعاء مثل: ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي ﴾ ( أ حذفت الياء لعدم الإحاطة به عند التوجه إلى الله تعالى لغيبتنا نحن عن الإدراك ، وحذف حرف النداء لأنه أقرب إلينا من أنفسنا . وأما قوله : ﴿ وَقِيلِهِ ياربُ ) ( أ فأثبت حرف النداء ؛ لأنه دعا ربّه من مرتبة حضوره معهم في مقام الملك لقوله : ﴿ إِنّ هُولًا ه ﴾ ( أ ) وأسقط حرف ضميره لمغيبه عن ذاته في توجّهه في مقام الملكوت ورتبة إحسانه في إسلامه .

وكذلك فى مثل: ﴿ يَاقُومِ ﴾ (٢) دلالة على أنه خارج عنهم فى خطابه ، كما هو ظاهر فى الإدراك ؛ و إن كان متصلاً بهم فى النسبة الرابطة بينهم فى الوجود ، العسلوية من الدلائل .

والقسم الثاني : (٧) إذا كانت الياء لام الكلمة في الفعل أو الاسم ؛ فإنها تسقط

<sup>(</sup>١) سورةالزخرف ٩٨ وهو غيرمافي المصحف. (٢) سورة الزمر ٥٣

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت ٦٥ (١) سورة نوح ٢٨

<sup>(</sup>٠) سورة الزخرف ٨٨ (٦) سورة هود ٦٣ .

<sup>(</sup>٧) مما تسقط فيه الياء في الحط والتلاوة ٠

من حيث يكون معنى الـكامة بعتبر من مبدئه الظاهر شيئًا بعــد شيء إلى ملـكوتية الباطن ، إلى مالا يدرك منه إلا إيمانا وتسليما ، فيكون حذف الياء منتبها على ذلك ، و إن لم يكمل اعتباره في الظاهر من ذلك الخطاب بحسب عرض الخطاب ، مثل : ﴿ وَسَوْفَ ُيؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرَاً عَظِيماً ﴾ <sup>(١)</sup> ، هو ﴿ مَا نَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذَّ الأَعْيَنُ ﴾ <sup>(٢)</sup> وقد ابتدأ ذلك لهم فى الدنيا متصلا بالآخرة .

وكذلك: ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ لَهَادِ الَّذِينِ آمَنُوا ﴾ (٢) ؛ حــذفت لأنه يهديهم بما نصب لمم في الدنيا من الدلائل والعِبر إلى الصراط المستقيم، برفع درجانهم في هدايتهم إلى حيث لا غاية ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ ( ) . وكذلك : ﴿ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُنْيِ ﴾ ( ) في الروم ، هذه الهداية هي الـكلية على التفصيل بالتوالي التي ترقَّق العبد في هدايته من الأرباب (٢٦) إلى مايدركه العيان ؛ ليس ذلك للرسول عليه السلام بالنسبة إلى العيان -ويدلُّ على ذلك قوله قبلها : ﴿ فَانْظُرْ ۚ إِلَى آثَارِ ۖ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا . . . ﴾ <sup>(٧)</sup> الآية ، فهذا النظر من عالم الملك<sup>(٨</sup> ذاهبا في النظر إلى عالم الملكوت<sup>٨٠</sup> إلى ما لا يدرك إلا إيمانا وتسلمًا . وهذا بخلاف الحرف الذي في النمل : ﴿ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي، الْمُمَّى ﴾ (٥) ؛ فثبتت الياء ؛ لأن هذه الهداية كلية كاملة ، بدليل قوله : ﴿ إِنَّكَ عَلَى الْحُقَّ

وكذلك: ﴿ إِبِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ ﴾ (١١) ، و﴿ الْوَادِ الْأَيْسَ فِي (١٢) مَا مبدأ التقديس واليُّسْ

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٤٦ (۲) سورةالزخرف ۲۱ (٤) سورة ق ٣٠٠ (٣) سوره الحج ٤٥

<sup>(</sup>١٠) ط: ﴿ الأوثانِ ﴾ (٥) سورة الروم ٥٣

<sup>(</sup>۸ ــ ۸) ساقط من ت

<sup>(</sup>٧) سوة ا<sup>ل</sup>مُل ٠٠

<sup>(</sup>۱۰) سورةالنمل ۷۹ (٩) سورة التمل ٨١ (۱۱) سورة مله ۱۲ ،

<sup>(</sup>۱۲) سوزة ألقصس ۳۰

الذى وصفابه، فانتقل التقديس والبمن منهما إلى الجال، ذاهبا بهما إلى مالا يحيط بعلمه إلا الله . وكذلك : ﴿ وَادِ النَّمْلِ ﴾ (١) هو موضع لابتداء سماع الخطاب من أخفض الخلق ، وهى النملة \_ إلى أعلاهم \_ وهو الهدهد والطير ، ومن ظاهر الناس و باطن الجن إلى قول العفريت ، إلى قول الذى عنده علم من الكتاب ، إلى ما وراء ذلك من هداية الكتاب ، إلى مقام الإسلام لله رب العالمين .

وكذلك ﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْسَـآتُ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ (٢) سقطت الياء تنبيها على أنها الله من حق إنشائها بعد أن لم تكن ، إلى ما وراء ذلك مما لا نهاية له من صفاتها .

وكذلك ﴿ الْجَوَارِ الكُنَّسِ ﴾ (٣) حذفت الياء تنبيها على أنها تجرى من محل اتصافها بالخناس ، إلى محل اتصافها بالكيناس ، وذلك 'يفهم أنه اتصف بالخناس عن حركة تقدمت بالوصف بالجوار في الباطن ؛ وهذا الظاهر مبدأ لفهمه ؛ كالنجوم الجارية داخل تحت معنى الكلمة .

## فصل

#### [ في حذف النوت ]

ويلحق بهذا القسم حذف النون الذي هو لام فسل ، فيحذف تنبيهاً على صغر مبدأ الشيء وحقارته ، وأن منه ينشأ ويزيد، إلى ما لا يحيط بعلمه غير الله ، مثل ﴿ أَلَمْ ۖ يَكُ مُونَ مَنْ اللهِ مَا لَا يَحْيُطُ بَعْلُمْ عَلَى مَا لَا يَحْدُلُ عَلَى مَا يَدُوكُ هُو نُطْفَةً ﴾ (\*) ، حذفت النون تنبيهاً على مهانة مبتدأ الإنسان وصغر قدره بحسب ما يدرك هو

<sup>(</sup>۱) سورة النمل ۱۸ (۲) سورة الرحن ۲۶

<sup>(</sup>٣) سورة التكوير ١٦ (٤) سورة القيامة ٣٧ .

من نفسه ، ثم يترقى في أطوار التكوين، ﴿ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ (١) ، فهوجين كان نطفة كان ناقصَ الكون ؛ كذلك كلُّ مرتبة ينتهي إليها كونه هي ناقصة الكون بالنسبة لما بعدها ، فالوجود الدنيوي كلُّه ناقص الكون عن كون الآخرة ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَ إِنَّ الدَّارِ الْآخَرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ ﴾ (٢) .

وكذلك: ﴿ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً 'يضَاعِفْهَا ﴾ (٢) ، حذفت النون تنبيها على أنها وإن كانت صغيرة المقدار ، حقيرة في الاعتبار ، فإن إليــه ترتيبها وتضاعيفها . ومثله : ﴿ إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدُلِ ﴾ (١).

وكذلك : ﴿ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلَكُمْ ﴾ (٥) جامهم الرسل من أقرب شيء في البيان، الذي أقل من مبدأ فيه وهو الحس ، إلى العقل ، إلى الذكر . ورقوهم من أخفض رتبة \_وهي الجهل \_ إلى أرفع درجة في العلم \_وهي اليقين \_ وهــذا بخلاف قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَكُنْ آيَانِي تُتلَى عَلَيْكُمْ ﴾ (١) ؛ فإن كون تلاوة الآيات قد أكل كونه وتم . وكذلك: ﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسَعةً فَتُهَاجِرُوا فِيهاً ﴾ (٧) هذا قد تمَّ كُونُه .

وكذلك ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ (٨) ، هذا قد تم كوبُهم غير منفكين إلى تلك الغاية المجمولة لهم ، وهي مجيء البيِّنة .

وكذلك : ﴿ فَلَمْ يَكُ كَيْنَفُهُمْ إِيمَانُهُمْ ﴾ (٥) ، انتفى عن إيمانهم مبدأ الانتفاع وأقله ، فانتنى أصلُه .

<sup>(</sup>۲) سُورة العَنكبوت ٦٤

<sup>(</sup>٤) سورة لقان ١٦.

<sup>(</sup>٦) سورة لا المؤمنون ۽ ١٠٠

<sup>(</sup>٨) سورة البينة ١

<sup>(</sup>۱) سورة يس ۷۲

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٤٠

<sup>(</sup>٠) سورة غافر

<sup>(</sup>۷) سورة النساء ۹۷

<sup>(</sup>٩) سورة المؤمن ٨٠.

# فصل

### فيماكتبت الألف فيه واواعلى لفظ التفخم

وذلك في أربعة أصول مطردة ، وأربعة أحرف متفرعة .

فالأربعة الأصول هي ﴿ الصَّالُوةِ ﴾ ، و ﴿ الزِّكُوةِ ﴾ ، و ﴿ الحياوة ﴾ ، و ﴿ الربُوا ﴾ والأربعة الأحرف قوله في الأنسام والكهف : ﴿ بِالْغَدَاوةِ ﴾ (١) ، والنور (كَيِشْكُواْتِهُ) (٢) ، وفي المؤمن ( النَّجَواة ) (٢) ، وفي النجم ( ومَنْوة ) (١) .

فأما قوله : ﴿ وَمَا كَانَ صَلاَّتُهُمْ ﴾ (٥) ، ﴿ إِنَّ صَلَاتِي ﴾ (٢)، ﴿ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ﴾ (٧) ، ﴿ وَمَا أُو تِنتُمْ مِنْ رِبًّا ﴾ (٨) ، فالرسمُ بالألف في الكلّ .

والقصدُ بذلك تعظيمُ شأن هذه الأحرف فإنّ الصلاة والزكاة عودا الإسلام، والحياة قاعدة النفس، ومفتاح البقاء، وترك الربا قاعدة الأمان، ومفتاح التقوى، ولهذا قال : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَيْنَ مِنَ الرَّبُوا ﴾ (٥) ، إلى قوله : ﴿ فَإِنْ لَمْ ۖ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بَحَرْبٍ مِنَ ٱللهِ ﴾ (١٠) ويشتمل على أنواع الحرام ، وأنواع الخبائث ، وضروب المفاسد؛ وهو نقيض الزكاة؛ ولهذا قوبل بينهما في قوله: ﴿ يَمَبُّحَنُّ اللَّهُ الرَّبُوا وَ يُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ (١١) ، واجتنابُه أصل في التصرفات المالية ؛ وإِمَا كُتِبَتْ بالألف

<sup>(</sup>١) سنورة الأشام ٥٠ ۽ الكيف ٢٨ (٣) سورة المؤمن ٤١.

<sup>( )</sup> سورة الأنفال ٣٥

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام ٢٩

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة ٧٧٨

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة ٢٧٦

<sup>(</sup>٢) سورة النور ٣٠

<sup>(£)</sup> سورة النجم · ٢

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام ١٦٢ (٨) سورة الروم ٢٩

<sup>(</sup>١٠) سورة القرة ٢٧٩

فى سورة الروم لأنه ليس العام الكلى ؛ لأنّ الكلى منفى فى حكم الله عليه بالتحريم ، وفى ننى الكلى ننى جميع جزئياته .

فإن قلت : فلم كتب ﴿ الزَّكُومَ ﴾ هنا بالواو ؟ وهلاَّ جَرَتْ على نظم ما قبلها من قوله : ﴿ وَمَا آ تَدْيَّمُ مِنْ رِ باً ﴾ (١) ؟

قلت: لأن المرادَ بها الكلية في حكم الله ، ولذلك قال : ﴿ فَأُو لَئِكَ هُمُ الله مَا لَهُ مُ اللهُ مَا الكلية في الله مُعْمُونَ ﴾ (١) .

وأما كتاب ﴿ النجواٰهُ ﴾ بالواو فلا نها قاعدة الطاعات ومفتاح السعادات ، قال الله تمالى : ﴿ وَ يَاقَوْمِ مَالِي أَدْعُو كُمْ إِلَى النَّجُواٰةِ ﴾ (٢)

وأما ﴿ الغدواة ﴾ فقاعدة الأزمان ، ومبدأ تصرّف الإنسان ؟ مشتقة من الغدو . وأما ﴿ الله كُوا مَ الله كُورِهِ مَنْ وأما ﴿ الله تعالى : ﴿ يَهْدِي الله كُورِهِ مَنْ مَدَامِ (٢٠)

وأما ﴿ منوة ﴾ فقاعدة الضلال ، ومفتاح الشرك والإضلال وقد وصفها الله بوصفين : أحدها يدل على تكثيرهم الإله من مثنى (3) ومثلَث ، والثاني يدل على الاختلاف والتفاير ، فن معمَّل ومشبّه ، تعالى الإله عما يقولون !

### فصل

#### فى مدّ التاء وقبضها

وفلك أن هذه الأسماء لما لا زمت الفمل ، صار لها اعتباران : أحدُما من حيث هي

<sup>(</sup>١) سورة الروم ٢٩ (١) سورة المؤمن ١٤

<sup>(</sup>٣) سورة النور ٢٠

<sup>(</sup>٤) وظاعنوله تالى: ﴿ أَفِرْأَيْمُ اللَّاتَ والعزلَى . ومنوعَ الثالثةَ الأُخْرَى ﴾ [سورة النجم

أسماء وصفات ، وهذا (١٠) تقبض منه الناء. والناني من حيث أن يَكون مقتضاها فعلا وأثرا ظاهرا في الوجود ، فهذا تمد فيه ؛ كما تمد في «قالت» و «حقت » . وجهة الفعل والأمر ملكية ظاهرة ، وجهة الاسم والصفة ملكوتية باطنة .

فمن ذلك « الرحمة » مدت في سبعة مواضع للعلَّة المذكورة :

بدليل قوله في أحدها : ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢) فوضعها على التذكير ، فهو الفعل .

وكذلك : ﴿ فَأَنْظُرُ ۚ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ ﴾ (٢) والأثر هو الفعل ضرورة .

والثالث: ﴿ أُو لَنْكِ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ ﴾ ( )

والرابع في هود : ﴿ رَجْمَتُ اللهِ وَ بَرَ كَانُهُ ﴾ (٥) .

والخامس: ﴿ ذِ كُرُ رَجْمَتِ رَبُّكُ ﴾ (٥)

والسادس: ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْتَ رَبُّكَ } (٧).

والسابع: ﴿ وَرَ هَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾ (٧) .

ومنه « النعمة » بالهاء إلا في أحد عشر موضعا مدّت بها :

في البقرة : ﴿ وَاذْ كُرُوا نِمْتَ اللهِ عَلَيْكُمْ ﴾ (٨) ، في آل عمران (٨) ،

<sup>(</sup>۱) ط،م: « وهذا » -

<sup>(</sup>٣) سورة الروم • •

<sup>(</sup>۵) سورة هود ۷۳

<sup>(</sup>٧) سورة الزخرف ٣٢

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ٢٣١ وآل عمران ١٠٣

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٦ ه

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢١٨

<sup>(</sup>٦) سورة مريم ٢ .

والمائدة (۱) . وفى إبراهيم (۲) موضعان . والنحل (۲) ثلاثة مواضع . وفى لقمان (۱) ، وفاطر (۱) ، والطور (۲) .

والحكمة فيها ما ذكرنا أنَّ الحاصلة بالفعل في الوجود تُمدُّ ، نحو قوله في إبراهيم : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ (٧) ﴿ وَ إِنْ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ (٧) فهذه نعمة متصلة بالظّاوم الكفّار في تنزيلهما . وهذا بخلاف التي في سورة النحل : ﴿ وَ إِنْ تَعَدُّوا نعمة الله لا تُحصُوها ﴾ (٨) ، كتبت مقبوضة لأنها بمعنى الاسم ، بدايل قوله : ﴿ إِنَّ الله لَهُ لَنَّهُ وَرُرْ رَحِيمٌ ﴾ (٨) ، فهده نعمة وصلت من الرب ، فهي ملكوتية ، ختمها باسمه عز وجل ، وختم الأولى باسم الإنسان .

ومن ذلك « الكلمة » مقبوضة إلا في موضع في الأعراف: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمِتُ رَبِّكَ رَبِّكَ الْمُشْنَى ﴾ (١) هو ما تم لهم في الوجود الأخروى بالفعل الظاهر دليله في الملك ، وهو

<sup>(</sup>١) آية ١١ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْ كُرُوا نَعْتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٢) آية ٢٨ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِمْتَ اللهِ كَفُرا... ﴾ وآية ٣٣ ﴿ و إِن تَمُدُّوا نَعْبَتَ اللهِ لَا تُحْصُوها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) آية ٧٧ : ﴿ وبنعْمَتِ اللهِ مُمْ يَكُفُرُونَ ﴾ ، وآية ٨٣ : ﴿ يَعْرِفُونَ نَعْمَتُ اللهِ ثُمُّ اللهِ ثُمُّ اللهِ مُنْكُونَ ﴾ ، وآية ١٠٤ ﴿ واشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ ۚ إِياهُ تَعْبُدُونَ ﴾ .

<sup>(؛)</sup> آبه ٣١ : ﴿ أَلَمْ نَوَ أَنَّ الفَلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِمِنْتِ اللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>ه) آية ٣ : ﴿ يَأْتُهَا النَّاسُ اذْ كُرُوا نَعْتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ .. ﴾ .

<sup>(</sup>٦) آبة ٢١ : ﴿ فَمَا أَنْتَ بِنَعْمَتِ رَبِّكَ بِـكَاهِنِ وَلا مجنونِ ﴾ .

 <sup>(</sup>۷) سورة إبراهيم ۳٤
 (۷) سورة النحل ۱۸

<sup>(</sup>٩) سورة الأعراف ١٣٧

الاختلاف (١) وتمامها أنَّ لها نهاية تظهر في الوجود بالفعل فمدت التاء .

وْمَهَا ﴿ السُّنَّةُ ﴾ مقبوضة ؛ إلاَّ في خمسة مواضع حيث تكون بمعنى الإهلاك والانتقام الذي في الوجود:

أحدُها فى الأنفال: ﴿ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّ لِينَ ﴾ (\*) ويدلُّ عليها أنها فى الانتقام قولُه قبلها: ﴿ إِنْ يَنْتَهُوا يُنفُرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ (\*) ، وقوله بعدها: ﴿ وَقَا تِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةً ﴾ (\*) .

وفى فاطر : ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الْأُوَّالِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلاً ﴾ (\*) ، ويدلّك على أنها بمعنى الانتقام قوله تعالى قبلها : ﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّ إِلاَّ بِأَهْلِهِ ﴾ (\*) ، وسياق ما بعدها .

وفى المؤمن : ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللهِ ﴾ ( ) . أمّا إذا كانت السنّة بمعنى الشريعة والطريقة فهى ملكوتية بمعنى الاسم تقبض تاؤها ، كا فى الأحزاب ﴿سُنّةَ اللهِ التي خلت مِنْ قَبْلُ ﴾ أى حكم الله وشرعه .

[ وفي الإسراء]: ﴿ سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِناً ﴾ (٥) .

ومنه ﴿ بَقِيَّتُ الله ﴾ (٧) فَرْد ، مدّت تاؤه ؛ لأنه بمعنى ما يبقى فى أموالهم من الربح الحسوس ؛ لأن الخطاب إنما هو فيها من جهة الملك .

<sup>(</sup>١) فى المقنع ٨٤: ﴿ وَكُلُّ مَافَى كَتَابُ اللَّهُ عَزُ وَجُلُّ مِنْ ذَكُرَ ﴿ الْسَكَامَةُ ﴾ على لفظ الواحد فهو والهاء إلا حرفا واحداً فى الأعراف : ﴿ وَتَمَتُّ كُلِّمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى ﴾ فإن مصاحف أهل العراق انفقت على رسمه بالتاء » .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنقال ٣٩

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمن ٨٠

<sup>(</sup>۷) سورة هود ۸٦ .

<sup>(:)</sup> سورة فاطر ٣؛

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ٧٧. .

ومنه : ﴿ فِطْرَتَ اللهِ ﴾ (١) فَرْد ، وصفها بأنهـا فطر الناس عليهـا ، فهى فصل خطاب فى الوجودكا جاء : «كل مولود يولد على الفطرة » الحديث (٢) .

ومنه : ﴿ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلكَ ﴾ (٢) ، فَرْد ، مدّت تاؤه لأنه بمعنى الفعل إذ هو خبر عن موسى ، وهو موجود حاضر فى الملك ، وهــذا بخلاف : ﴿ قُرَّةَ أَعْيُنِ ﴾ (١) ، فإنه هنا بمعنى الاسم ، وهو ملــكوتى إذ هو غير حاضر .

ومنه : ﴿ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ ﴾ (<sup>()</sup> مدت في موضعين في سورة الجادلة ؛ لأن معناها الفعل، والتقدير: ولا تتناجوا بأن تعصوا الرسول، ونفس هذا النجوى الواقع منهم في الوجود هو فعل معصية لوقوع النهى عنه .

ومنه « اللعنة » مدّت في موضعين : في آية المباهلة (٦) ، وفي آية اللّعان (٧) . وكوئهما بمعنى الفعل ظاهر .

ومنه «الشجرة» في موضع: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّنُّومِ ﴾ (^) ، لأنها بمعنى الفعل اللازم وهو تَزَقَهما بالأكل ؛ بدليل قوله تعالى : ﴿ فِي الْبُطُونِ ﴾ (^) ، فهذه صفة فعل كما في الواقعة : ﴿ لَا ّ كَلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُومٍ ﴾ (^)، وهذا بخلاف قوله : ﴿ أَذَلِكَ خَبْرٌ نُزُلًا

<sup>(</sup>١) سورة الروم ٣٠

<sup>(</sup>۲) تمامه: « ... حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه ، أو ينصرانه ، أو يمجسانه » ، نقله السيوطى في الجامع الصغير ۲ : ۱۰۸ ، ورواه أبو يعلى في مسنده ، والطبراني في السكبير والبيهتي في شعب الإيمان. (۲) سورة القصص ۹ (۲) سورة الفرقان ۷۲

<sup>(</sup>ه) سورة الحجادلة A ، A

<sup>(</sup>٦) في سورة آل عمران ٦١ : ﴿ ثُم نَبْتُهِلُّ فَنْجَعَلَ لَمُّنَتَ ٱللَّهِ عَلَى الْـكَأَذِبِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في سورة النور ٧ : ﴿ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَمُنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ۚ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَادِبِين ﴾ .

<sup>(</sup>٨) سورة الدخان ٤٣ (٩) سورة الواقعة ٥٢ .

أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ ﴾ (1) ، فإن هذه وَصَفَها بأنها: ﴿ فِينَةٌ لِلْظَالِمِينِ ﴾ (٢) ، وأنها ﴿ شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجُحِيمِ ﴾ (٢) فهو حلية للاسم، فلذلك قبضت تاؤها .

ومنه « الجنة » مدَّت في موضع واحد ،في الواقعة : ﴿ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴾ <sup>(١)</sup> لـكونها بمعنى فعل التنمُّ بالنعيم ، بدليل اقترانها بالروح والريحان وتأخرها عنهما وهما من الجنة ، فهذه جنة خاصة بالمنع بها . وأما ﴿ مِنْ وَرَثَةً جَنَّةً ِ النَّعِيمِ \_ ﴾ (\*) و﴿ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةً نَعِيمٍ ﴾ <sup>(ه)</sup> ؛ فإن هذا بمعنى الاسم الكلَّى .

ولم تمد ﴿ نَصْلِيةٌ جَحِيمٍ ﴾ (٦) لأنها اسم ما يغمل بالمكذَّب في الآخرة ، أخبرنا الله بذلك ؛ فالمؤمن يعلمه تصديقا ، ولا يحذف لفعل أبدا ، والضابط لذلك: أنَّما كان بمعنى الاسم لم تمد تاؤه، مثل: ﴿ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾(٧) و ﴿ صِبْغَةَ اللهِ ﴾ (٨) و ﴿ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ ) (١) ، و ﴿ نَحِلَّةَ أَيْمَا نِكُمْ ﴾ (١٠)، و ﴿ رِخْلَةَ السَّتَاء وَالصَّيْفِ ﴾ (١١) ، و ﴿ حَمَالَةَ

ومنه : ﴿ وَمَرْ يَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ ﴾ (١٣) مدت التاء تنبيها على معنى الولادة والحدوث من النطقة المهينة ، ولم يُضَفُّ في القرآتِ ولدُّ إلى والد ووصف به اسم الولَّد إلا عيسى وأمَّه عليهما السلام ، لمَّا اعتقــد النصارى فيهما أنهما إلهان ، فنبــه سبحانه بإضافتهما الولادية على جهة حدُوثهما بعد عدمهما ؛ حتى أخبر تعالى في موطن بصفة

<sup>(</sup>١)سورة الصافات ٦٢

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة ٨٩

<sup>(</sup>٥) سورة المارج ٣٨

<sup>(</sup>۷) سورة طه ۳۱

<sup>(</sup>٩) سورة الحج ١

<sup>(</sup>۱۱) سورةقريش ۱

<sup>(</sup>١٣) سورة التحريم ١٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات ٦٣ ، ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء ٨٥

<sup>(</sup>٦) سورة الواقعة ٩٤

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ١٣٨

<sup>(</sup>١٠) سورة التحريم ٢

<sup>(</sup>١٢) سورة المد ٤٠٠

الإضافة دون الموصوف وقال: ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آَيَةً ﴾ (١) لمَّا غَلوا فى إلاهيته أكثرَ من أُمَّه ،كما نبَّه تعالى على حاجتهما وتغيّر أحوالهما فى الوجود، يلحقهما ما بلحق البشر، قال الله تعالى: ﴿ كَا نَا كِأْ كَلَانِ الطَّعَامَ ﴾ (٢).

ومنه « امرأة » هي في سبعة مواضع ؛ وهي خمس من النساء : « امرأت عمران» <sup>(٣)</sup> ، و «امرأت (٤) فرعون» ، و «امرأت نوح» (٥) ، و «امرأت لوط» (٥) ، و «امرأت العرير» (٣) ، كايها ممدودة تنبيها على فعل التبعُّل والصحبة وشدة المواصلة والخالطة والائتلاف في الموجود والمحسوس. وأربع منهن منفصلات في بواطن أمرهن عن بعولتهن بأعمالهن. وواحدة خَاصة واصَّلَت بعَّلُها باطنا وظاهرا ، وهي امرأت عمران ، فجمل الله لها ذرِّية طيبةً ، وأكرمها بذلك وفَضَّلها على العالمين . وواحدة من الأر بع انفصلت بباطنها عن بعلها طاعة لله ، وتوكُّلا عليه وخوفا منه ، فنجاها وأكرمها ، وهي امرأت فرعون . واثنتان منهن َّ انفصلتا عن أزواجهما كفراً بالله فأهلكهما الله ودمرهما ، ولم ينتفعا بالوصلة الظاهرة ؛ مع أنها أقربُ وصلة بأفضل أحباب الله . كما لم نضر اموأت فرعون وصلتُها الظاهرة بأخبث عبيد الله. وواحدة انفصلت عن بعالها بالباطن اتباعا للهوى وشهوة نفسها ، فلم تبلغ من ذلك مرادها ، مع تمكنها من الدنيا واستيلائها على من مالت إليه بحبها وهو في بيتها وقبضتها ، فَلِم يَغْنَ ذَلَكَ عَنْهَاشَيْئًا. وقوَّتُهَا وعزَّتُهَا إنَّمَا كَانَا لِهَا مِن بَعْلَهَا ﴿ الْعَزِيزِ ﴾ ، ولم ينفَّعها ذلك فى الوصول إلى إرادتها مع عظيم كيدها . كما لم يضرُّ يوسف ما امتَّحن به منها ، ونجَّاه الله من السجن ، ومكَّن له في الأرض ، وذلك بطاعته لربَّه . ولا سمادة إلا بطاعة الله ، ولا شقاوة إلا بممصيتة ؟ فهذه كلُّها عِبَر وقعت بالفعل في الوجود ، في شأن كل امرأة منهنَّ ، فلذلك مُدّت تاءاتهن .

<sup>(</sup>٢) سورة النَّائدة ٧٠

<sup>(</sup>٤) سورة القصص ٩ **و**التحريم ١١٠

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ٥٠

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ٢٥

<sup>(</sup>٥) سورة التحريم ١٠

### فصل

#### في الفصل والوصـــل

اعلم أن الموصول في الوجود تُوصَل كلاته (١) في الخط ؛ كما توصل حروف الكا.ة الواحدة ، والمفصول معنَّى في الوجود يُفصل في الحط ؛ كما تفصل كلة عن كلة .

فنه « إنما » بالكسر ، كلّه موصول إلا واحدا ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَا ٓتِ ﴾ (٢) ، لأن حرف « ما »هنا وقع على مفصّل (٢) ، فمنه خير موعود به لأهل الخير ، ومنه شر موعود به لأهل الشر ؛ فمنى « ما » مفصول فى الوجود والعلم .

ومنه « أنما » بالفتح كلَّه موصول إلا حرفان : ﴿ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُو الْبَاطِلُ ﴾ (\*) ، وقع الفصل عن حرف الْبَاطِلُ ﴾ (\*) ، وقع الفصل عن حرف التوكيد ؛ إذ ليس لدعوى غير الله وصل في الوجود ؛ إنما وصلها في العدم والنفي ؛ بدليل قوله نسالي عن المؤمن : ﴿ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنيَا وَلَا فِي الْآخِرَة ﴾ (\*) ، فوصل ﴿ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنيَا وَلَا فِي الْآخِرَة ﴾ (\*) ، فوصل ﴿ أَنْمَا » في النفي ، وفصل في الإثبات ، لانفصاله عن دعوة الحق .

#### ومنه: ﴿ كُمَّا ﴾ موصول كله إلا ثلاثة:

( ۲۷ برهان ــ أول )

<sup>(</sup>١) ت ، ط : وكلته ، (١) سورة الأنعام ١٣٤

<sup>(</sup>٣) كذا في ط ، ت ، وفي م : «متفصل» . (٤) سورة الحج ٦٢

فى النساء: ﴿ كُلُّ مَا رُدُّوا إِنَى الْفِتْنَةِ أَرْ كِسُوا فِيها ﴾ (١) فما رُدُّوا إِليه ليس شيئًا واحداً فى الوجود؛ بل أنواع مختلفة فى الوجود، وصفة مردهم ليست(٢)واحدة بل متنوعة، فانفصل « ما » لأنه لعموم شئ مفصّل فى الوجود.

وفى سورة إبراهيم : ﴿ وَآ تَا كُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَ لْتُمُوهُ ﴾ (٣)، فجرف « ما » واقع (٠) على أنواع مفصلة فى الوجود . ﴿

وفى قدأفلح : ﴿ كُلُّ مَا جَاءَ أَمَّةً رَسُولُهَا كُذَّ بُوهُ ﴾ (٥) ، والأم مختلفة فى الوجود ، فرف « ما » وقع على تفاصيل موجودة لتفصُّل .

وهذا بخلاف قوله: ﴿ كُلَمَا جَاءَهُمْ رَسُولُ مَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّ بُوا وَفَرِ بِقاً يَقْتُلُونَ ﴾ (١) ؛ فإن هؤلاء هم بنو إسرائيل أمة واحدة ؛ بدليل قوله : ﴿ فَلِم تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللهِ ﴾ (٧) والحخاطبون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلوا الأنبياء ، إنما باشرهُ أَنْبِياءَ الله إلى مذهبهم في ذلك واحد ، فحرف « ما » إنما يشمل تفاصيل الزمان ، وهو تفصيل لا مفصل له في الوجود إلا بالفرض والتوهم ، لا بالحس ، فوصلت «كل » لاتصال الأزمنة في الوجود ، وتلازم أفرادها المتوهمة .

وكذلك: ﴿ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا ﴾ (^^) ، هذا موصول ؛ لأنَّ حرف « ما » جاء لتعميم الأزمنة ، فلا تفصيل فيها في الوجود ، وما رزقوا هو غير مختلف ؛ لقوله تمالى : ﴿ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) آية ١١

<sup>(</sup>٢ٍ) المؤمنونآية ٣٤

<sup>(</sup>ه) آية ٤٤

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ٩١

<sup>(</sup>۲) ت: «ليس»

<sup>(</sup>٤) ت : ﴿ وَاقْعُ ﴾

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ٧٠

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ٢٥

ومنه «أينما » موصول إذا كانت « ما » غير محتلفة الأقسام في الفعل الذي بعدها ؛ مثل : ﴿ أَيْهَا يُوَجِّهُ ﴾ (١). ﴿ فَأَيْهَا تُولُوا ﴾ (١). ﴿ أَيْهَا تُقِفُوا أَخِذُوا ﴾ (١) . ﴿ أَيْهَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ ٱلموتُ ﴾ (\*) ؛ فهذه كلها لم تخرج عن ﴿ الأَينِ ﴾ اللَّـكِيُّ ، وهو متصل حسًّا، ولم يختلف فيهالفعلالذي مع «ما » . و تُفصل «أين» حيث تكون « ما » مختلفةَ الأقسام في الوصف الذي بعدها ، مثل: ﴿ أَيْنَ مَا كُنْمُ تَعْبُدُونَ ﴾ (٥) ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْمُ ﴿ ) (٥) . ﴿ أَيْنَ مَا ثُقُفُوا إِلاَّ بِحَبْلِ مِنَ اللهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ ﴾ (٧).

ومنه ﴿ بِنْسَمَا ﴾ موصول ، إلا ثلاثة أحرف: اثنان في البقرة: ﴿ بِنُسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَ نَفُسَهُمْ ﴾ (٨) . ﴿ بِنُسَ مَا يَأْمُو كُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ ﴾ (٨) ، وفي الأعراف : ﴿ بِنُسَ مَا خَلَفْتُمُونِي ﴾ (١).

فحرف « ما » ليس فيه تفصيل ، لأنه بمعنى واحد فى الوجود من جهة كونه باطلا مذموما ؛ على خــلاف حال « ما » في المــائدة : ﴿ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ في الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَأَكْلِيمُ السُّحْتَ لِبَنْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١٠٠)،فحرف «ما » يشتمل على الأقِسام الثلاثة التي ذكرت قبل . وكذلك: ﴿ لَبِينُّسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَ نُفُسُهُمْ ﴾ (١١) حرف « ما » مفصول ؛ لأنه يشمل ما بعده من الأقسام .

<sup>(</sup>١) سورة النحل ٧٦ (٢) سورة البقرة ١١٥

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ٦٩ (٤) سورة النباء ٧٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء ٩٢ (٦) سورة الحديد ٤ .

<sup>(</sup>۷) سورة آل عمران ، ۹۰ (٨) سورة البقرة ٩٠، ٩٣

<sup>(</sup>٩) سورة الأعراف ١٥٠ ،وفي المصحف الذي بين أيدينا منصلة .

<sup>(</sup>١٠) سورة المائدة ٢ (١١) سورة المائدة ٨٠.

ومنه ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴾ (١) . ﴿ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ ﴾ (٢)، حرفان، فصل الضمير منهما لأنه مبتدأ، وأضيف « اليوم » إلى الجملة المنفصلة عنه.

و ﴿ يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴾ (٢) و ﴿ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴾ (١)، وصل الضمير لأنه مفرد ؛ فهو جزء الكلمة المركبة من « اليوم » المضاف والضمير المضاف إليه .

ومنه « في ما » مفصول أخد عشر حرفا :

فى البقرة : ﴿ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَ نَفُسِهِنَ مِنْ مَعْرُوفٍ ﴾ (\*) وذلك لأن « ما » يقع على فرد واحد [ من ] (\*) أنواع ينفصل بها المعروف فى الوجود [ و ] (\*) على البدلية أو الجمع ؛ يدل على ذلك تنكيره « المعروف » ودخول حرف التبعيض عليه ؛ فهو حسى يُقَسَّم ، وحرف « ما » وقع على كلِّ واحد منهما على البدلية أو الجمع ؛ وأما قوله : ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهاً فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (\*) فهذا موصول لأن « ما » واقعة على شيء واحد غير مفصل ، يدُلَك عليه وصفه بالمعْروف .

وكذلك: ﴿ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴾ (٨) ، وهو مفصول ؛ لأن شهوات الأنفس مختلفة أو مفصلة في الوجود . وكذلك فتدبره في سائرها .

ومنه: ﴿ لِكَيْلاً ﴾ موصول فى ثلاثة مواضع؛ وباقيها منفصل؛ و إنما يُوصل حيث يكون حرف النفى دخل على معنى كلّى فيوصل؛ لأن نفى الحكى المنفى أفراد فى الوجود، و إنما جزئياته، فعِلَّة نفيه هى علّة نفى أجزائه؛ وليس للكلى المنفى أفراد فى الوجود، و إنما

(۲) سورة غافر ۱٦ ...

<sup>(</sup>۱) سورة الذاريات ۱۳

<sup>(</sup>٣) سورة الطور ٤٥ (٤) سورة الزخرف ٨٣ .

<sup>(</sup>ه) سورة البقرة ٢٤٠ من ت ، ط.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ٢٣٤ (٨) سورة الأنبياء ١٠٢ .

ذلك فيه بالتوهم ، ويفصل حيث يكون حرف النفى دخل على جزئى ؛ فإِن نفى َ الجزئى َّ لا يلزم منه نفى الحكلى ؛ فلا تـكون علته علة نفى الجمع :

﴿ لِكَنْلَا يَمْلُمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا ﴾ (١) في الحج. وفي الأحزاب: ﴿ لِكَنْلَا يَكُونَ عَلَيْكًا حَرَجٌ ﴾ (٢) . وفي الحديد: ﴿ لِكَنْلِلاَ تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾ (٣) .

فهذه هي الموصولة ، وهي بخلاف: ﴿ لِكُنْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ﴾ (1) في النحل ؟ لأن الظرف في هذا خاص الاعتبار ؟ وهو في الأول عام الاعتبار لدخول « من »عليه ؟ وهذا كقوله تعالى عن أهل الجنة : ﴿ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴾ (٥) ، اختص المظروف بقبل في الدنيا ، ففيها كانوا مشفقين خاصة . وقال تعالى : ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُ الرَّحِيمُ ﴾ (٦) ، فهذا الظرف عام لدعائهم بذلك في الدنيا والآخرة فلم يختص المظروف بقبل بالدنيا .

وَكَذَلَكَ : ﴿ لِكُمَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ ِأَدْعِيَا بِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً ﴾ (٧) فهذا المنفى هو حرج مقيد بظرفين .

وكذلك: ﴿ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءَ مِنْكُمْ ﴾ (^^ ، فهذا النفى هو كون: ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ﴾ (^) دولة بين الأغنياء من المؤمنين، وهذه قيود كثيرة .

ومن ذلك « هم » ونحوه من الضائر تدلّ على جملة المستى من غير تفصيل ، والإضار حال لا صفة وجود ، فلا يازمها التقسيم الوجوديّ إلا الوهمي الشعريّ والخطأ بما يرسم على العلم الحق .

ومن ذلك « مَالِ » أربعة أحرف مفصولة ؛ وذلك أن اللام وصلة إضافية ، فقطعت حيث تقطع الإضافة في الوجود:

<sup>(</sup>۱) سورة الحج • (۲) سورة الأحراب • • (۲) سورة الخداب • (٤) سورة النحل • ۷

<sup>(</sup>٥) سورة الطور ٢٦ (٦) سورة الطور ٢٨

<sup>(</sup>٧) سُورة الأَحْرَابِ ٣٧ (٨) سُورة الحَسَرُ ٧٧

فأولها في سورة النساء : ﴿ فَمَالَ هَٰوْلَاءَ الْقَوْمِ ﴾ (١) ، هذه الإشارة للفريق الذين نافقوا من القوم الذين قيل لم : ﴿ كُفُوا أَيدَ يَكُمُ وأَقيمُوا الصَّلامُ ﴾ (٢) فقطعوا وصلَ السيئة بالحسنة في الإضافة إلى الله ففرقوا بينهما ، كما أخبر سبحانه والله قد وصل ذلك وأمر به في قوله : ﴿ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ (٣) فقطموا في الوجود ما أمرَ الله به أن يوصل ؛ فقطم لامُ وصَالِهم في الخطّ علامةُ الذلك . وفيه تنبيه على أنَّ الله يقطع وصلّهم بالمؤمنين ؛ وذلك في يوم الفصل : ﴿ يَوْمَ ۚ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمَنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَكِسْ مِنْ نُور کُم ﴾ (١).

والثانى فى سورة الكهف: ﴿ وَ يَقُولُونَ يَاوَ يُلْتَنَا مَالَ هَــٰذَا الْـكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً ﴾ (٥) ؛ وهؤلاء قطعوا بزعمهم وصلَ جَمْل الموعد لهم بوصل إحصاء الكتاب ، وعدم مفادرته لشي من أعمالهم في إضافتها إلى الله ، فلذلك ينكرون على الكتاب في الآخرة ؛ ودليل ذلك ظاهر من سياق خبرهم في تلك الآيات من الكمف .

والثالث في سورة الفرقان : ﴿ وَقَالُوا مَالَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْ كُلُّ الطَّمَامَ ﴾ (٢٠ كَفَطْمُوا وصل الرسالة لأكل الطمام فأنكروا فقطموا قولَهم هـذا ليزول عن اعتقادهم أنه رسولٌ ، فقطمُ الَّلامِ علامةٌ لذلك.

والرابع في المعارج: ﴿ فَمَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴾ (٧٧)، هؤلاء الكفار تفرقوا جماعات مختلفات ، كما يدل عليــه ﴿ عَنِ الْمَيِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ عِزِينَ ﴾ (٧) ، قطموا وصلهم فى قلوبهم بمحمد صلى الله عليــه وسلم ، فقطع الله طمَّعهم فى دخول الجنَّة ؛ واذلك قطعت اللام علامة<sup>(٨)</sup> عليه .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٧٧ . (١) سورة الناء ٧٨

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٧٨ (٤) سورة الجديد ١٣.

<sup>(</sup>٥) آية ١٩. (٦) آية ٧

TY: TT 4 [ (Y)

<sup>(</sup>A) هذه البكلمة ساقطة من ت .

ومن ذلك: ﴿ إِنَ أُمَّ ﴾ فى الأعراف (١) مفصول ، على الأصل ، وفى طَهَ (٢) ﴿ ابنؤم ﴾ موصول لسر لطيف ؛ وهو أنه لما أخذ موسى برأس أخيه اعتذر إليه فناداه من قرب (٢) على الأصل الظاهر فى الوجود ، ولما تمادى ناداه بحرف النداء ، ينتهه لبعده عنه فى الحال، لا فى المكان ، مؤكدا لوصلة الرَّحم بينهما بالربط ؛ فلذلك وصَل فى الحط ، ويدل عليه نصب « الميم » ليجمعهما الاسم بالتعميم .

ومن ذلك ستة أحرف لا توصل بما بعدها ، وهي: الألف ، والواو ، والدال ، والذال ، والذال ، والذال ، والذال ، والزاء ، والزاى ؛ لأنها علامات لانفصالاتٍ ونهايات ، وسائر الحروف توصل في الكلمة الواحدة .

### فصل

#### فى بعض حروف الإدغام

فنه: ﴿ عَنْ مَا يَهُوا عَنْهُ ﴾ ( ) ، فرد ظهر فيه النون وقطع عن الوصل، لأن معنى «ما » عوم كلّى تحتـه أنواع مفصّلة فى الوجود غـير متساوية فى حكم النّهى عنها ، ومعنى « عن » الحجاوزة ، والحجاوزة للسكلى مجاوزة لسكل واحد من جزئياته ، فقصل علامة لذلك .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٥٠ : ﴿ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقُومَ اسْتَضَّعَفُو نِي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه ٩٤ : ﴿ قَالَ يَا بِنُوْمٌ لَا تَأْخُذُ بِلِحْمِتِي وَلَا بِرَأْسِي ﴾ .

<sup>(</sup>۴) كذا في ط ، م . وفي ت : و قريب ، .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٦٦ .

وكذلك : ﴿ مِن ماً ﴾ ثلاثة أحرف مفصولة لاغير:

في النساء : ﴿ مِنْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ (١) . وفي الروم : ﴿ هَلَ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ (٢) . وفي المنافقين : ﴿ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ (٣) .

وحرف « ما » فى هـذه كلمّا مقسّم فى الوجود بأقسام (1) منفصلة غير متساوية فى الأحكام، وهى بخلاف قوله: ﴿ يُمّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ (٥) ؛ فإنها و إن كان تحمها أقسام كثيرة فهى غير مختلفة فى وصفها بكتب أيديهم ؛ فهو نوع واحد يقال على معنى واحد من تلك الجهة هو فى إفراده بالسوية .

وَكَذَلَكَ: « أَمْ مَنْ » بالفصل، أربعة أحرف لاغير:

فى النساء: ﴿ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴾ (٢) . وفى النوبة : ﴿ أَمْ مَنْ أَسَّسَ أَسَّسَ مُنْيَانَهُ ﴾ (٧) . وفى الصافّات : ﴿ أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ﴾ (٨) . وفى السجدة : ﴿ أَمْ مَنْ أَيْنَا ﴾ (١) .

فهذه الأربعة الأحرف « مَن » فيها تقسّم فى الوجود بأنواع مختلفة فى الأحكام بخلاف غيرها ، مثل : ﴿ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي ﴾ (١٠) ، فهذا موصول ؛ لأنه من نوع واحد حيث يَمْشِي عَلَى صِرَاطٍ منبتقيم . وكذا : ﴿ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً ﴾ (١١) ؛ لا تفاصيل تحتها فى الوجود .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٢٥

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقون ١٠

<sup>(</sup>٠) سورة البقرة ٧٩.

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة ١٠٩

<sup>(</sup>٩) سورة فصلت ٤٠

 <sup>(</sup>١١) سورة النمل ٦٦.

<sup>(</sup>۲) سورة الروم ۲۸

<sup>(</sup>٤) ت : « بأنواع »

<sup>(</sup>٦) سورة النساء ١٠٩

<sup>(</sup>A) سورة الصافات ٣

<sup>(</sup>١٠) سورة اللَّكِ ٢٢

وكذلك : ﴿ عن مَّن ﴾ مفصول :

حرفان فى النور: ﴿عَن ْمَنْ يَشَاء ﴾ (١) ، وفى النجم: ﴿عَنْ مَنْ تَوَلَّى ﴾ (٢) ، حرف « مَن » فيهما كلِّى وحرف « عن » للمجاوزة ، والمجاوزة عن السكلى مجاوزة لجميع جزئياته دون العكس ؛ فلا وصلة بين الجزأين (٢) فى الوجود فلا يوصلان فى الخط .

وكذلك « تمن » موصول (\*) كلّه لأن « مَن » بفتح الميم جزئى بالنسبة إلى « ما »، فمعناه « أَزْيَدُ » من جهة المفهوم ، ومعنى « ما » أزيد من جهة العموم ، والزائد من جهة المفهوم منفصل وجودا بالحصص ، والحصة منه لا تنفصل ، والزائد من جهة المفهوم لا ينفصل وجودا .

وكذلك: ﴿ وَإِنْ مَا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ ﴾ ( ) في سورة الرعد ، فردة مفصولة ، ظهر فيها حرف الشرط في الخط لوجهين : أحدُها أنّ الجواب المرتّب عليه بالفاء ظاهر في موطن الدنيا ، وهو البلاغ ( ) بخلاف قوله : ﴿ فَإِمّا نُرِيَنَكَ ﴾ ( ) فإنه أخنى فيه حرف الشرط في الخط لأنَّ الجواب المرتب عليه بالفاء خَنِيَ عنّا ، وهو الرجوع ( ) إلى الله والثاني أنّ القصة الأولى منفصلة من الشرط وجوابه ، وانقسم ( ) الجواب إلى جزأين : أحدها الترتيب بالفاء وهو البلاغ ، والثاني المعطوف عليه وهو الحساب . وأحدهما في الدنيا، والآخر في الآخرة . والأول ظاهر لنا ، والثاني خني عنا .

وهذا الانتسام صحيح في الوجود ، فقد انقسمت هذه الشرطية إلى شرطين ، لانفصال

<sup>(</sup>٢) سورة النجم٢٩ .

<sup>(</sup>٤) م : « متصل »

<sup>(</sup>٦) من بقية الآية : ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ ﴾.

<sup>(</sup>۴) سورة الرعد ٤٠(٧) سورة غافر ٧٧

<sup>(</sup>٨) من بقبة الآية : ﴿ فَإِلْمِنَا يُوْجَعُونَ ﴾ . (٩) ت : ﴿ والقسم \* تحريف ـ

<sup>(</sup>١) سورة النور ٤٣

<sup>(</sup>۲) ت : «الحرفين» .

جوابها إلى قسمين متغايرين ، ففُصِل حرف الشرط علامة لذلك ، و إذا انفصلت لزم كُتْبه على الوقف ، والشرطية الأخرى لا تنفصل ، بل هى واحدة لإيجاد جوابها ، فانفصال (١) حرف الشرط علامة لذلك .

وكذلك: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ ﴾ (\*) فرد في القَصَص ثابت النون ، وفي هود: ﴿ فَإِلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُ ﴾ (\*) فرد بنير نون ؛ أظهر حرف الشرط في الأول لأن جوابة المترتب عليه بالفاء هو ﴿ فَأَعْلَمْ ﴾ (١) متعلق بشيء مَلكوتي ظاهر ، سفلي ؛ وهو اتباعُهم أهواءه (٤) ، وأخني في الثاني لأن جوابه المترتب عليه بالفاء هو عِلْم متعلق بشيء مَلكوتي خيق ، علوي وهو إنزال القرآن بالعلم والتوحيد (٥).

ومن ذلك: «أن لن» كله مفصول إلا حرفان: ﴿ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً ﴾ (٢) في القيامة سقطت النون منهما في الخط تنبيها على أن ما زهموا وحسبوا هو باطل في الوجود وحكم ما ليس بمعلوم نسبوه إلى الحي القيوم ، فأدغم حرف توكيدهم الكاذب في حرف النفي السالب هو ، بخلاف قوله: ﴿ زَعَمَ الذّينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا ﴾ (٨) ، فهؤلاء لم ينسبوا ذلك لفاعل ؛ إذ ركب الفعل لما لم يسم قاعله ، وأقيموا فيه مقام الفاعل ، فمد م بعثهم تصوروه من أنفسهم ، وحكوا به عليها توهما ، فهو كاذب من حيث حكوا به على مستقبل الآخرة ، ولكونه حقا بالنسبة إلى دار الدنيا الظاهرة ثبت التوكيد ظاهرا وأدغم في حرف النفي من حيث الفعل المستقبل الذي هو فيه كاذب .

<sup>(</sup>۱) ت: ﴿ فَعَمَلَ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) سورة القصس ۵۰ (۳) سورة هود ۱۲

<sup>(</sup>٤) يشير إلى بقية الآية : ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبُّمُونَ أَهُواءَهُم ۗ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) يشير إلى بفية الآية : ﴿ فَأَعْلَمُو أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف ٤٨

<sup>(</sup>٨) سورة التغابن ٧

ومن ذلك كل ما فى القرآن « أن لا » فهو موصول إلا عشرة مواضع فهى مفصولة ، تكتب النون فيهما باتفاق ، وذلك حيث ظهر فى الوجود صحة توكيد القضية ولزومها :

أُولِمَا فِي الْأَعْرَافِ : ﴿ أَنْ لَا أَقُولَ كَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقِّ ﴾ (١) ، و ﴿ وَأَنْ لَا يَقُولُوا كَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ ﴾ (١) .

و﴿ أَنْ لَا مُلْجَأً مِنَ اللَّهِ ﴾ (٢) في التوبة .

﴿ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ﴾ (\*)، و ﴿ أَنْ لاَ تَمْبُدُوا إِلَّا اللهَ إِنِّي أَخَافُ ﴾ (\*) في هود.

و ﴿ أَنْ لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا ﴾ (1) في الحج.

و ﴿ أَنْ لاَ تَمْبُدُوا الشَّيْطَانَ ﴾ (٥) في يَس.

و ﴿ أَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى الله ﴾ في الدخان (٦٠) .

و ﴿ أَنْ لَا يُشْرِ كُنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا ﴾ (٧) في المتحنة .

و ﴿ أَنْ لاَ يَدْخُلُمُّا ﴾ (٨) في القلم .

وواحد فيه خلاف ﴿ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ ﴾ (٩) في الأنبياء .

فتأمل كيف صح في الوجود هذا التوكيد الأخير، فلم يدخلها عليهم مِسكين على غير ما قصدوا وتخيلوا فيه.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٠٥ ، ١٩٩ (٢) سورة التوبة ١١٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة هود ١٤ ، ٢٦ (١٤) سورة الحَج ٢٦ .

<sup>(</sup>٧) سورة المتحنة ١٢

<sup>(</sup>٨) سورة القلم ٢٤ والآية بمامها : ﴿ أَنْ لَا يَدْخَنَّهَا الْيُومُ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ﴾.

<sup>(</sup>٩) سورة الأنبياء ٨٧

وكذلك لام التعريف المدغمة في اللفظ في مثلها أو غيرها ، لما كانت التعريف و و النه المعرق أن يكون أبين وأظهر ، لا أخنى وأستر فهرت (١) في الحط ، ووصلت بالكامة ؛ لأنها صارت جزءا مها من حيث هي معرقة بها ، هذا هو الأصل ، وقد حذف حيث يخفي معنى الكلمة مثل « اليل » فإنه بمنى مظل لا يوضّح الأشياء بل يسترها و يخفيها ، وكونه واحدا إما للجزئي أو للجنس فأخفي حرف تعريفه في مثله ، فإن تعين للجزئي بالتأنيث رُجع إلى الأصل . ومثل « الذي » و « التي » وتثنيتهما وجمعهما ؛ فإنه مبهم في المعنى والسكم " ؛ لأن أول حده للجزئي وللجنس وكثيره للثلاث أو غيرها ؛ ففيه ظلمة الجهل كالليل . ومثل « التي » الإيجاب ، فإن لام النعريف دخلت على « لا » النافية وفيها ظلمة العدم كالليل ، ففي هذه الظلمات الثلاث يُخفى حرف التعريف .

وكذلك « الأيكة » نقلت حركة هرتها على لام التعريف وسقطت هزة الوصل لتحريك اللام ، وحذفت ألف عضد الهمزة ووصل اللام ، فاجتمعت الكلمتان ، فصارت « كَيْكة » علامة على اختصار وتلخيص وجمع فى المعنى ؛ وذلك فى حرفين : أحدها فى الشعراء (٣) جمع فيه قصتهم مختصرة وموجزة فى غاية البيان ، وجعلها جملة ؛ فهى آخر قصة فى السورة بدليل قوله : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً ﴾ (١) فأفردها، والثانى فى ص (٥) ، جمع الأمم فيها بألقابهم وجعلهم جهة واحدة ، هم آخر أمّة فيها ، ووصف الجلة ، قال تعالى : ﴿ أُولئكَ فَيها بألقابهم وجعلهم جهة واحدة ، هم آخر أمّة فيها ، ووصف أجملهم .

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ أَظَهُرُتَ ﴾ ، بالبناء للمجهول .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: « إلا » ؛ وانظر المقنم ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ١٧٦ : ﴿ كَذَّب أَصِحَابُ لَيْكَةِ المُرسَلِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء ١٩٠

<sup>(؛</sup> سورة ص ١٣ : ﴿ وَنَمُودُ وَقُومُ لُوطٍ وَأَصِحَابُ كَيْكُمَةِ أُولَئْكَ الْأَحْزَابُ ﴾ .

وجاء بالانفصال على الأصل حر فان نظيرَ هذين الحرفين : أحدهما في الحجر : ﴿ وَ إِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴾ (١) أفردهم بالذكر والوصف . والثاني في ق: ﴿ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ﴾ (٢) ، مُجعوا فيسه مع غيرهم ، ثم حكم على كلّ منهم لاعلى الجلة ، قال تعالى : ﴿ كُلُّ كُذَّبَ الرُّسُلَ ﴾ (٣) ، فحيث يعتسبر فيهم التفضيل فصل لام التعريف ، وحيث يعتبر فيهم التوصيل وصل للتخفيف .

وكذلك: ﴿ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً ﴾ (٢) ، حذفت الألف ووصلت ، لأن العمل في الجدار قد حصل في الوجود ، فلزم عليه الأجر ، واتصل به حكا، بخلاف : ﴿ لَا تُخَذُوكَ خَلِيلًا ﴾ (١) ليس فيه وصلة اللزوم .

### فصل

### فى حروف متقار بة تحتلف فى اللفظ لاختــــــلاف المعنى

مثل: ﴿ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِلْسُمِ ﴾ ( وَزَادَ كُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ﴾ ( ( ) . ﴿ وَاللّٰهُ كَانُبُ ضُلُّ ﴾ ( ) ، فبالسين الرَّزْقَ لِمِنْ يَشَاهُ ﴾ ( ) ، ﴿ وَاللهُ كَانُبُ كَانُبُ وَيَبْضُلُ ﴾ ( ) ، فبالسين السعة ( ) الحكلية ؛ بدليل على معنى السعة ( ) الحكلية ؛ بدليل على معنى

(٨) سورة البقرة ٢٤٥

<sup>(</sup>۱) سورة الحجر ۷۸ (۲) سورة ق ۱۱

<sup>(</sup>٣) سورة السكهف ٧٧ (٤) سورة الإسراء ٧٣

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٧٤٧ ... (٦) سورة الأعراف ٦٩

<sup>(</sup>٧) سورة الرعد ٢٦

<sup>(</sup>٩) في الأصول : ﴿ السَّبَّعَةُ ﴾ ، تحريف .

الإطلاق ، وعلو الصاد مع الجهارة والإطباق .

وكذلك: ﴿ فَأْتُوا بِسُورَةٍ ﴾ ( ) ﴿ فِي أَى صُورَةٍ ﴾ ( )

﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ ﴾ (٣) ، ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ ﴾ (١) ، فبالسَين ما يحصر الشيء خارجًا عنه ، وبالصاد ما تضمنه منه .

وكذلك: ﴿ يَمْلُمُ مَا يُسِرُّونَ ﴾ (٥) ، ﴿ وَكَا نُوا يُصِرُّونَ ﴾ (١) ، فبالسين من السر ، وبالصاد من التمادى .

وكذلك : ﴿ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ ﴾ (٧) و ﴿ مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴾ (٨) ، فبالسين من الجرَّ ، وبالصاد من الصحبة .

وكذلك : ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَدْيَهُمْ ﴾ (١) ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا ﴾ (١٠) ، بالسين تفريق الأرزاق والإنعام ، و بالصاد تفريق الإهلاك والإعدام .

وكذلك : ﴿وُجُوهُ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ . إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ (١١) ، بالضاد منعمة بما تشتهيه الأنفس ، وبالظاء منصة بما تلذ الأعين . وهذا الباب كثير ، يكفى فيه اليسير ·

### فصل

#### [ فى كتابة فواتح السور ]

کتبوا « آلم » و « الّمر » و « آلّر » موصولا .

(۲) سورة الانقطار ۸(٤) سورة يس ۱ ه

(٦) سورة الواقعة ٦٤

(۱) سورة الأنبياء ٢٤

(١٠) سورة الأنبياء ١١

(٣) سورة الحديد ١٣

(۵) سورة هود ۵ ، ۲۰

(٧) سورة القبر ٢٨

(١) سورة البقرة ٢٣٠

(٩) سورة الزخرف ٣٢

(١١) سورة القيامة ٢٢ ، ٢٣ .

إن قيل : لم وصاوه والهجاء مقطع لاينبنى وصله ؟ لأنه لو قيل لك : ما هجاء «زيد» ؟ قلت : زاى ، ياء ، دال ، وتكتبه مقطّما ، لتفرق بين هجاء الحروف وقراءته ؟

قیل : إنما وصَالُوه لأنه لیس هجاء لاسم معروف ؛ و إنما هی حروف اجتمعت ، براد بکل ً حرف فیها معنی .

فان قيل: لِمَ قطعوا « حَم عسق » ولم يقطعو! « الّمَص » ، و « كهيّمص » ؟

قيل : « حُم » قد جرت في أوائل سبع سور ، فصارت أسما للسور ، فقطعت مما قبلها .

وجوزوا فى: (قَ وَالْقُرْ آنِ ﴾ و (صَ وَالْقُرْ آن ﴾ وجهين : مَنْ جزمهمافهما حرفان ، وجهين المن على أنه أمر كتب على لفظهما .

### النَّوع السّادسُ وَالعشرونُ معيِّر فه فضًّا يُلمُ

وقد صنف فيه أبو بكر بن أبى شيبة ، وأبو عبيد القاسم بن سلام ، والنَّسائيُّ وغيرهم . وقد صحَّ فيه أحاديث باعتبار الجلة ، وفى بعض السور بالتعيين . وأما حديث أبي بن كعب رضى الله عنه فى فضيلة سورة سورة ، فحديث موضوع .

قال ابن الصلاح: ولقد أخطأ الواحدى المفسّر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرَهم .

قلت : وكذلك الثعلبي، لكنتهم ذكروه بإسناد، فاللومُ عليهم يقل بخلاف من ذكره بلا إسناد وجزم به كالزمخشرى فإن خطأه أشد .

وعن نوح بن أبى مريم أنه قيل له : مِنْ أين لك عن عِكْرمة عن ابن عباس في فضائل القرآئ سورة سورة ؟ فقال : إنى رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبى حنيفة ومغازى محمد بن اسحاق ، فوضعت محمد الأحاديث حِسْبة .

ثم قد جرت عادة المفسّرين بمن ذكر الفضائل أن يذكرها في أول كلّ سورة لمما في الله على على الله من الترغيب والحث على حفظها إلا الزنخشريّ فإنه يذكرها في أواخرها .

قال مجد الا ثمة عبد الرحيم بن عمر الكراماني : سألتُ الزنخشري عن العلّة في ذلك فقال : لأنّها صفات لهما ، والصفة تستدعى تقديم الموصوف .

وقد روى البخارى رحمه الله حديث « خيركم مَنْ تعلم القرآن وعلّمه » . وروى أصاب السنن في حديث إلهي : « من شغله القرآن عن ذكرى ومسألتي أعطيته أفضل

ما أعطِى السائلين . و « فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه » . وقال عليه السلام : «ما تقرّب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه » قال أبو النضر : يعنى القرآن . وروَى أحمد من حديث أنس رضى الله عنه : « أهل القرآن هم أهل الله وخاصته » . وروى مسلم (۱) من حديث عمر رضى الله عنه : « إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين » . وقد م صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد في القبر أكثرَ هم قرآنا .

<sup>(</sup>١) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١ : ٩ ه ه .

## النّوع السّابع والعِشرُون معترفهٔ خواصیت

وقد صنّف فيه جماعة منهم التميتى، وأبو حامد الغزالى . قال بعضهم : وهذه الحروف التي فى أوائل السور جعلها الله تعالى حفظا للقرآن من الزيادة والنقصان ؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَهُ كَافِظُونَ ﴾ (١) .

وذكر بمضهم أنه وقف على أنّ عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه كان يكتبها على ما يريد حفظَه من الأموال والمتاع ، فيحفظ .

وأخبر رجل من أهل الموصِل قال : كان الكِياً الهراسي (٢٠ الإمام رحمه الله إذا ركب فى رِحلة يقول هـذه الحروف التي فى أوائل السور ، فسئل عن ذلك فقال : ما جُمِل ذلك فى موضع أوكتِب فى شىء إلاحُفِظ تاليها ومالُه ، وأمِنَ فى نفسه من التَّلَف والغرق .

وحكى عن الشافعيّ رحمه الله أنه شكا إليه رجل رمدا ، فكتب إليه في رقمة : ﴿ إِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ . ﴿ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ (٢٠) . ﴿ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَّى وَشِفاًهِ ﴾ (١٠) ؛ فعلق الرجل ذلك عليه فبرأ .

وكان سفيان الثوري يكتب للمطلَّقة رُقعة تعلَّق على قلبها: ﴿إِذَا السَّمَا ۗ ٤ انْشَقَّتْ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ٩.

<sup>(</sup>۲) هو أبو الحسن على بن محمد الطبرى أحد فقهاء الشافعية ، وصاحب كتاب أحكام القرآن . توفى سنة ٤٠٥ ( ابن خلـكان ١ : ٣٢٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) سورة ق ۲۲
 (۲) سورة ق ۲۲

<sup>(</sup>٥) سورة الانشقاق ٩ ــ ٤

وَأَذِنَتْ لِرَبُّما وَخُنَّتْ . وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ . وَأَلْفَتْ ﴾. ﴿ فَاخْرُجْ مِنْهاً ﴾ ( أَ عَلَى قَوْمِهِ ﴾ (١) .

وروى ابن قتيبة قال : كان رجل من الصالحين يحبُّ الصلاة بالليل وتثقل عليه ، فشكا ذلك لبعض الصالحين فقال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ ﴿ قُلْ لَوْ كَا نَ الْبَحْرُ ۗ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي ﴾ (٣) إلى قوله ﴿ مَدَدًا ﴾ (١) ، ثم أَضْيِر . في أَى وقت أَضْرِت فإنك تقوم فيه ، قال : فقعلت فقمت في الوقت المعيّن .

قال الغزالى : وكان بعض الصالحين في أصبهان أصابه عسر البول ، فكتب في صحيفة : البسملة ﴿ وَ بُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا . فَكَا نَتْ هَبَاء مُنْبَثًا ﴾ (1). ﴿ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُ كُمَّا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴾ (٥٠. ﴿ دَكَا دَكَا ﴾ (١٠) ، وألتي عليه الماموشر بهفيستر عليه البول؛ وألقى الحصى .

وَحَكَى الثَّعَلَىٰ فَى تَفْسَيْرِهِ أَنْ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ لِكُلُّ نَبَا مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ نَعْلَمُونَ ﴾ (٧) يُكْتَب على كاغد ، ويوضَّع على شِقَّ الضرس الوجِــع ، يبرأ بإذن الله تعالى .

و يحسكي أنَّ الشيخ أبا القاسم القشيري رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالى أراك محزونا ؟ فقال : ولدى قد مرض ، واشتدّ عليه الحال ، فقال له: أين أنت عن آيات الشفاء: ﴿ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُوْمِنِينَ ﴾ (٨). ﴿ وَشِفَالِهِ لِمَا فِي الصُّدُورِ ﴾(١) . ﴿ فِيهِ شِفَالِهِ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآ يَةً لِقَوْمٍ

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) نسورة الكرف ٩٠٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة ه ، ٦

<sup>(</sup>٦) سورة الفجر ٢١

<sup>(</sup>٨) سورة التوبة ١٤

<sup>(</sup>٢) سورة القصس ٢٩ .

<sup>(</sup>a) سورة الحاقة 14

<sup>(</sup>٧) سورة الأنمام٧٦٪

<sup>(</sup>٩) سورة يونس ٧٠

يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (1). ﴿ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْ آنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَ ْحَةٌ الْمُوْمِنِينَ ﴾ . (1) ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ . (1) ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ . (1) ﴿ فَلُ هُو لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء ﴾ (1) ! فقرأ هذه الآيات عليه ثلاث مرات فبرأ .

وحكى ابن الجوزى عن ابن ناصر عن شيوخه عن ميمونة بنت شاقولة البغدادية (٥) رضى الله عنها قالت: آذانا جار لنا ، فصليت ركعتين ، وقرأتُ من فاتحة كل سورة آية حتى ختمت القرآن ، وقلت: اللهم اكفنا أمرَه ، ثم نمت وفتحت عينى ؛ و إذا به قد نزل وقت السحر فزلّت قدمُه ، فَسقط ومات .

وحكى عن ابنها أنه كان فى دارها حائط له جوف ، فقالت : هات رقعة ودواة ، فناولتها ، فكتبت فى الرقعة شيئا ، وقالت : دعه فى ثقب منه ، ففعلت ، فبقى نحوا من عشرين سنة ، فلما ما تت ذكرت ذلك القرطاس ، فقلت فأخذته فوقع الحائط ، فإذا فى الرقعة : ﴿ إِنَّ اللهُ يُمْسِكُ السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا ﴾ (٢) ، يا بمسِكَ السموات والأرض، أمسكه .

#### فنبير

هذا النوع والذى قبله لن ينتفع به إلا من أخلص لله قلبه ونيتَه ، وتدبّر الكتاب في عقله وسمعه ، وعمر به قلبه ، وأعمل به جوارحه ، وجمله سميرَه فى ليله ونهاره ، وتمسك به وتدبره . هنالك تأتيم الحقائق من كل جانب ؛ و إن لم يكن بهذه الصفة كان فعله

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ٨٢

<sup>(</sup>١) سورة النجل ٦٩٪

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت ٤٤

<sup>(</sup>۳) سورة الشعراء ۸۰ د، د مداله ما تر ۱۰۰۱

<sup>(</sup>٥) من المتعبدات ( وانظر التاج ) .

<sup>(</sup>٦) سورة فاطر ٤١

مكذًّ بأ لقوله ؛ كما رُوى أن عارفا وقعت له واقعة ، فقال له صديق له : نستمين بفلان فقال : أخشى أن تبطُل صلاتى التى تقدمت هذا الأمر ، وقد صليتها . قال صديقه : وأين هذا من هذا ؟ قال : لأنى قلت فى الصلاة : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَمِينُ ﴾ (١) فإن استعنتُ بغيره كذبت ، والكذب فى الصلاة يبطلها ، وكذلك الاستعادة من الشيطان الرجيم لا تكون إلا مع تحقق العداوة ، فإذا قبل إشارة الشيطان واستنصحه فقد كذب قوله ، فبطل ذكره .

<sup>(</sup>١) سورة فاتحة الكتاب ه

#### النوع المضامِن والعشرون هل في العشر آن شي الفيضل من شفي

وقد اختلف الناس فى ذلك ، فذهب الشيخ أبوالحسن الأشعرى ، والقاضى أبو بكر ، وأبو حاتم بن حبّان وغيرهم إلى أنه لا فضل لبعض على بعض ؛ لأنّ الكلّ (١) كلام الله ، وكذلك أسماؤه تعالى لا تفاضل بينها . وروى معناه عن مالك ؛ قال يحيى بن يحيى تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ ، وكذلك كره ما لك أن تعاد سورة أو تُردَّدُ دون غيرها ، واحتجوا بأنَّ الأفضل يُشعر بنقص المفضول ، وكلام الله حقيقة واحدة لا نقص فيه .

قال ابن حبان في حديث أبي بن كعب رضى الله عنه : « ما أنزل الله في النوراة ولا نجيل من النواب مثل ولا في الإنجيل مثل أم القرآن ، إن الله لا يُعطى لقارئ التوراة والإنجيل من النواب مثل ما يعطى لقارئ أمّ القرآن إذ الله بفضله فضّل هذه الأمّة على غيرها من الأمم ، وأعطاها من الفضل على قراءة كلامه أكثر مما أعطى غيرها من الفضل على قراءة كلامه » . قال : وقوله : أعظم سورة ، أراد به في الأجر ، لا أن بعض القرآن أفضل من بعض .

وقال قوم بالتفضيل لظواهر الأحاديث ، ثم اختلفوا فقال بعضهم : الفضل راجع الى عظم الأجر ومضاعفة الثواب بحسب انفعالات النفس وخشيتها وتذبرها وتفكرها عند ورود أوصاف العلا ، وقبل بل يرجع لذات اللفظ ، وأنّ ما تضمنه قوله تعالى : ﴿ وَ إِلّٰهُ كُم الله وَاحِدٌ لاَ إِلٰهَ إِلاَ هُو الرُّحُنُ الرَّحِيم ﴾ (٢) وآية الكرسي وآخر سورة الحشر ، وسورة الإخلاص من الدّلالات على وحدانيته وصفانه ، ليس موجودا مشلا في ﴿ تَبَّتْ يَدَا

<sup>(</sup>١) ت: « النكلام » .

أَ بِي لَهَبٍ ﴾ (١) وما كان مثلها فالتفضيل إنما هو بالمعانى العجيبة وكثرتها ؛ لامن حيث الصفة ، وهذا هو الحق .

وتمَّن قال بالتفضيل إسحاق بن راهو يه وغيره من العلماء .

وتوسط الشيخ عز الدين فقال: كلام الله في الله أفضل من كلام الله في غيره ، في الله أفضل من كلام الله في غيره ، في ﴿ قُلُ هُوَ الله الحَدِيثُ العَمْلُ من ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَيِي لَهَبٍ ﴾ ، وعلى ذلك بنى الغزالى كتابه المسمى بجواهر القرآن ، واختاره القاضى أبو بكر بن العربي لحديث أبى سعيد بن المعلى في صحيح البخارى : ﴿ إِلَى لَاعلَّمْكُ سورة هي أعظم السور في القرآن ، قال : ﴿ الْحَمْدُ لِيهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ﴾ » . ولحديث أبي بن كعب في الصحيحين قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي آية في الما أبين كتاب الله أعظم ؟ قال : الله ورسوله أعلم ، قال : يا أبي ، أتدرى أي آية في كتاب الله أعظم ؟ قال : ﴿ الله كَلَ إِلَّه إِلَّا هُو اللَّه يُو اللَّه يُومُ النَّه عُلَى الله عُلَى الله عُلَى الله فضرب في صدرى وقال : ليه إلى العلم أبا المنذر .

وأخرج الحاكم فى مستدركه بسند صحيح عن أبى هريرة: «سيّــدة آى القرآن آية الكرسي».

وفى الترمذي غريبا عنه مرفوعا: « لكل شيء سنام ، و إن سنام القرآن سورة البقرة فيها آية الكرسي » .

وروى ابن عيينة فى جامعه عن أبى صالح عنه : « فيها آية الكرسى وهى سَنَام آى القرآن ولا تقرأ فى دار فيها شيطان إلا خرج منها » ؛ وهــذا لا يعارض ما قبله بأفضلية الفاتحة ، لأن تلك باعتبار السُّور وهذه باعتبار الآيات .

وقال القاضي شمس الدين أُلخوَيِّي : كلام الله أبلغُ من كلام المخلوقين ، وهل يجوز

<sup>(</sup>١) سورة اللهب ١ .

أن يقال بعض كلامه أبلغ من بعض ؟ جو زه بعضهم لقصور نظرهم. وينبغى أن يعلم أن معنى قول القائل: هذا الكلام أبلغ من هذا الكلام أن هذا في موضعه له حسن ولطف، وذاك في موضعه أكل من ذاك في موضعه فإن من قال : إن ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ (١) أبلغ من ﴿ تَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ (٢) فإن من قال : إن ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ (١) أبلغ من ﴿ تَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ (٢) وبين التوحيد والدعاء على الكافرين ، يجمل المقابلة بين ذكر الله وذكر أبي لهب ، وبين التوحيد والدعاء على الكافرين ، وذلك غير صحيح ، بل ينبغي أن يقال : ﴿ تَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ دعاء عليه بالخسران ، فيل توجد عبارة للدعاء بالخسران أحسن من هذه ! وكذلك في ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ (١) في باب التوحيد وتبَّ ﴾ (٢) في باب التوحيد وتبَّ في باب التوحيد وتبَّ في أن يقول : أحدُها أبلغ من الآخر ، وهذا القيد يَفْفُل عنه بعضُ من لا يكون عنده علم البيان .

قلت : ولعل الخلاف في هذه المسألة يلفت عن الخلاف المشهور إنّ كلام الله شيء واحد أوْلا ؛ عند الأشعرى أنه لا يتنوع في ذاته ، إنما هو بحسب متعلَّقاته .

فإن قيـل : فقد قال تعالى : ﴿ فِيـهِ آياتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وأُخَرُ مُنَّسَابِهَاتُ ﴾ (\*) ، فجعله شيئين ، وأنتم تقولون بعدمه ، وأنه صفة واحدة ؟

قلنا: من حيث أنّه كلامُ الله لامزية كشىء منه على شىء. ثم قولنا: «شىء منه » يوهم التبعيض، وليس لكلام الله الذى هو صفتُه بعض، ولكن بالتأويل والتفسير وفهم السامعين اشتمل على جميع أنواع المخاطبات، ولولا تنزّله فى هذه المواقع لما وصلنا إلى فهم شىء منه.

(٢) سيورة اللهب ١ .

<sup>(</sup>١) سورة الإخلاس ١

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ٧

وقال الحليمي (<sup>()</sup>: قد ذكرنا أخبارا تدلُّ على جواز الفاضلة بين السُّورَ والآيات . وقال الله تعالى : ﴿ نَأْتِ بِخَـيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِها ﴾ (<sup>()</sup> ؛ ومعنى ذلك يرجع إلى أشياه:

أحدها أن تكون آيتا عمل ثابتتان في التلاوة ؛ إلا أنّ إحداها منسوخة والأخرى ناسخة ، فنقول : إن الناسخ خير ، أي أن العمل بها أولى بالناس وأعود عليهم ، وعلى هذا فيقال : آيات الأمر والنهى والوعد والوعيد خير من آيات القصص لأن القصص إنما أريد بها تأكيد الأمر والنهى والتبشير ، ولا خنى بالناس عن هذه الأمور ، وقد يستغنون عن القصص ، فكل ما هو أعود عليهم وأنفع لهم مما يجرى مجرى الأصول خير لهم مما يحصل تبعا لما لا بد منه .

والثانى أن يقال: إنّ الآيات التي تشتمل على تعديد أسماء الله تعالى وبيان صفاته والدّ لالة على عظمته وقدسيّتِه أفضلُ أو خيرٌ؛ بمعنى أن مخبَراتها أسْنَى وأجلُ قدرا.

والثالث أن يقال: سورة خير من سورة ، أو آية خير من آية ؛ بمنى أن القارى، يتعجّل بقراء مها فائدة سوى الثواب الآجل ، ويتأذّى منه بتلاوتها عبادة ، كقراءة آية الكرسى ، وسورة الإخلاص ، والمعوذتين ؛ فإنّ قارئها يتعجّل بقراءتها الاحتراز مما يُخشى ، والاعتصام بالله جل ثناؤه ، ويتأذّى بتلاوتها منه لله تعالى عبادة ، لما فيها من ذكر اسم الله تعالى جدّه بالصفات العُلا على سبيل الاعتقاد لها وسكوت النفس إلى فضل الذكر و بركته ؛ فأما آياتُ الحكم فلا يقع بنفس تلاوتها إقامة حكم ، وإتما يقع بها علم .

قال : ثم لو قيل في الجلة : إن القرآنَ خيرٌ من التوراة والإنجبل والزبور ، بمعنى أن التعبُّد بالتلاوة والعمل واقع به دونها ، والثواب يحسب بقراءته لا بقراءتها ، أو أنه من

حيث الإعجاز حجة النبي المبعوث ، وتلك الكتب لم تكن معجزة ، ولا كانت حجج أولئك الأنبياء بلكانت دعوتُهم والحجج غيرها ؛ وكان ذلك أيضا نظير ما مضى .

وقد يقال: إن سورة أفضل من سورة ؛ لأن الله تعالى اعتد قرامتها كقراءة أضعافها مما سواها ، وأوجب بها من النواب مالم يوجب بغيرها ، و إن كان المعنى الذى لأجله بلغ بها هذا المقدار لا يظهر لنا ، كما يقال: إن قوماً أفضل من قوم ، وشهراً أفضل من شهر ؛ بمعتى أن العبادة فيه تفضل على العبادة في غيره ، والذنب يكون أعظم من الذنب منه في غيره ، وكما يقال: إن الحرم أفضل من الحل ، لأنه يُتَأدى فيه من المناسك مالا يتأدى في غيره ، والشه أعلم .

#### فصل

#### [ فى أعظمية آية الكرسي ]

قال ابن العربي : إنّما صارت آية الكرسي أعظم لعظم مقتضاها ، فإن الشيء إنما يشرف بشرف ذاته ومقتضاه ومتعلقاته ، وهي في آي القرآن كقل هو الله أحد في سوره ، إلا أن سورة الإخلاص تفضلها بوجهين : أحدها أنها سورة وهذه آية ، فالسورة أعظم من الآية ، لأنه وقع التحدي بها ، فهي أفضل من الآية التي لم يُتحد بها . والشابي أن سورة الإخلاص اقتضت التوحيد في خسسة عشر حرفا وآية الكرسي اقتضت التوحيد في خسسة عشر حرفا وآية الكرسي اقتضت التوحيد في الإعجاز بوضع معنى معبر عنه ، مكتوب مدد وفه خسون كلة ، ثم يعبر عن معنى الخسين كلة مدر كلة وذلك كله بيان لعظم القدرة والانفراد بالوحدانية .

وقال أبو العباس أحمد بن المنيّر المالكيّ : كان جدّى رحمه الله يقول : اشتملت آية الكرسيّ على مالم يشتمل عليه أسم من أسماء الله تعالى ؛ وذلك أنها مشتملة على سبعة عشر

موضعا فيها أسم الله ظاهرا في بعضها ، ومستكنّا في بعض ؛ ويظهر للكثير من العادّين فيها ستة عشر إلاّ على حاد البصيرة لدقة استخراجه : ١ ـ الله ، ٢ ـ هو ، ٣ ـ الحى ، ٤ ـ القيوم ، ٥ ـ ضمير « لا تأخذه » ، ٢ ـ ضمير « له » ، ٧ ـ ضمير « عنده » ، ٨ ـ ضمير « إلاّ بإذنه » ، ٩ ـ ضمير « يعلم» ، ١٠ ـ ضمير « عامه » ، ١١ ـ ضمير « شاء » ، ١٢ ـ ضمير « كرسيّة » ، ٣ ـ ضمير « يؤوده » ، ١٤ ـ وهو ، ١٥ ـ العلى ، ١٦ ـ العظم . فهذه عدّة الأسماء .

وأما الخنى فى الضمير الذى اشتمل عليه المصدر فى قوله: ﴿ حفظهما ﴾ فإنه مصدر مضاف إلى المفعول ، وهو الضمير البارز ، ولابد له من فاعل وهو والله ، و يظهر عند فك المصدر ، فتقول : ولا يؤوده أن يحفظهما هو .

قال: وكان الشيخ أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسى قد رام الزيادة على هذا المدد لما أخبرته عن الجدّ ، فقال: يمكن أن تمدّ ماني الآية من الأسماء المشتقة كلّ واحد مها باثنين، لأن كلّ واحد مها يحمل ضيرا ضرورة كونه مشتقا ، وذلك الضمير إنما يعود إلى الله وهو باعتبار ظهورها اسم ، وقد اشتملت على آخر مضر ، فتكون جملة العدد على هذا أحدا وعشرين اسما ، فأجريتُ معه وجها لطيفا ، وهو أن الاسم المشتنى لا يحتمل الضمير بعد صيرورته بالتسمية علما على الأصح ، وهذه الصفات كلّما أسماء الله تعالى. ثم ولو فرضناها محتملة للضائر بعد التسمية على سبيل التنزل ، فالمشتق إنما يقع على موصوفه باعتبار تحمله ضميرة ، ألا تراك إذا قلت: زيدكريم وجدت «كريما » إنما يقع على « زيد » لأن فيه ضميرة ، ألا تراك إذا قلت: زيدكريم وجدت «كريما » إنما يقع على « زيد » لأن فيه ضميره ؛ حتى لو جردت النظر إليه لم تجده مختصا بزيد ، بل لك أن توقعه على كل موصوف بالكرم من الناس ، ولا تجده مختصا بزيد إلا باعتبار اشماله على ضميره ، فليس المشتق بالكرم من الناس ، ولا تجده مختصا بزيد إلا باعتبار اشماله على ضميره ، فليس المشتق إنا مستقلا بوقوعه على موصوفه إلا بضميمة الضمير إليه ، فسلا يمكن أن تجمل له حكم الانفراد عن الضمير مع الحمكم برجوعه إلى معين البتة . قال: فرضى عن هذا البحث وصور به .

وقال الغزالي في قوله صلى الله عليه وسلم : «إنّ لكلِّ شيء قلبا ، وقلب القرآن يَس» : إن ذلك لأنّ الإيمان صحتُه بالاعتراف بالحشر والنشر ، وهو مقرّ ر في هذه السورة بأبلغ وجه، فجعلت قلب القرآن لذلك . واستحسنه فخر الدين الرازى .

قال اُلجويني : سمعته يترحم عليه بسبب هذا الـكلام .

وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : آل حَم ديباج القرآن .

وقال ابن عباس: لـكل شيء لباب ولباب القرآن آل حم \_ أو قال: الحواميم .

وقال مِسْعَر بن كِدام : كان يقال لهن العرائس .

روى ذلك كله أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن (١).

وقال حميد بن زنجويه: حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن عبد الله قال: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتادُ لأهله منزلا، فرّ بأثر غيث، فبيما هو يسير فيه و يتعجب منه إذ هبط على روضات دَمِثات، فقال: عجبت من الغيث الأول فهذا أعجب وأعجب، فقيل له: إنّ مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن، وإن مثل هذه الروضات الدميثات مثل آل حم في القرآن، أورده البغوى.

وروى أبوعبيد عن بعض السَّلَف منهم محمد بن سيرين ـ كراهة أن يقال : الحواسي، و إنما يقال : آل حم .

وفى الترمذى عن ابن عباس قال: قال أبو بكر رضى الله عنه للنبى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ، قد شبت ، قال : « شيبتنى هود ، والواقعة ، والمرسلات ، وعم يتساءلون ، و إذا الشمس كورت» . خص هذه السؤر بالشيب لأمهن أجمع لكيفية القيامة وأهوا لها من

<sup>(</sup>١) كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد ، باب فضل آل حم لوحة ٣٦

غَيْرَهُنَّ . وَلَمْذَا قَالَ فَى حَدَيْثَ آخَرَ : «مَنْ أَحَبَّ أَن يَرَى القيامَة رَأَى العَيْنَ فَلَيْقُرأَ : ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾ ﴾ (١) .

وروى التَّرمذيّ من حديث ابن عباس ومن حديث أنس: «إذا زلزلت تعدل نصفَ القرآن، وقال يأيها الكافرون تعدل ربعه». وقال: في كل منهما غريب.

• وقد تكلّم ابنُ عبد البرعلى حديث : ﴿ قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ (٣) تعدِل ثلث القرآن، وحكى خلاف الناس فيه ، فقيل : لأنه سمع شخصا يكرّرها تكرار من يقرأ ثلث القرآن. فخرج الجواب على هذا .

وفيه بعد عن ظاهر الحديث .

وقيل: لأن القرآن يشتمل على قصص وشرائع وصفات، وقل هو الله أحدكلُمها صفات، فكانت ثلثاً بهذا الاعتبار. واعترض على ذلك باستلزام كون آية الكرسى وآخر الحشر ثلث القرآن ولم يرد فيه.

وقيل : تعدل في الثواب ، وهو الذي يشهد لظاهر الحديث .

قلت : ضعّف ابن عقيل هذا وقال : لا يجوز أن يكون المعنى فله أجر ثلث القرآن ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من قرأ القرآن فله بكلّ حرف عشر حسنات » .

ثم قال ابن عبد البر: على أنى أقول: السكوت فى هذه المسألة أفضلُ من الكلام فيها وأسلم، ثم أسند إلى إسحاق بن منصور، قلت لأحمد بن حنبل: قوله صلى الله عليه وسلم: « قل هو الله أحمد تعدل ثلث القرآن » ما وجهه ؟ فلم يقم لى فيها على أمر. وقال لى إسحاق بن راهويه: معناه أنّ الله لما فضلاً للمحاق بن راهويه: معناه أنّ الله لما فضل كلامه على سائر الكلام جعل لبعضه أيضا فضلاً

<sup>(</sup>١) سورة التكوير ١

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاس ١

فى الثواب لمن قرأه تحريضا على تملّه ؛ لا أنّ مَن قرأ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ (١) ثلاثَ مرات كان كمن قرأ القرآن جميعة ، هذا لا يستقيم ولو قرأها ماثتى مرة .

قال أبو عمرو: وهذان إمامان بالسنة ما قاما ولا قعدا في هذه المسألة .

قلت : وأحسن ما قيل فيه أن القرآن قسمان : خبر و إنشاء ، والخبر قسمان : خبر عن الخالق ، الخالق ، الخالق ، فهذه ثلاثة أثلاث، وسورة الإخلاص أخلصت الخبر عن الخالق ، فهى بهذا الاعتبار ثلث القرآن .

### فائرة

#### [ في أيّ آية في القرآن أرجى ]

اختلف في أرجى آية في القرآن على بضمة عشر قولا :

الأول: آية «الدين» (٢) ومأخذه أن الله تعالى أرشدَ عباده إلى مصالحهم الدنيوية حتى انتهت العناية بمصالحهم إلى أن أمرَ هم بكتابة الدين الكبير والحقير، فبمقتضى ذلك يُرْجَى عَفْوُ الله تعالى عنهم لظهور أمر العناية العظيمة بهم، حتى في مصلحتهم الحقيرة.

الشانى : ﴿ وَلاَ يَأْتِلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَٱلسَّعَةِ ﴾ (") إلى قوله ﴿ أَلاَ تُحَبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ﴾ (الله عنه الإفك ، عن الإمام أنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ﴾ (الله عنه الله بن المبارك .

الثالث : قال الشبليّ في قوله تعالى : ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُنْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ

<sup>(</sup>١) سورة الأخلاص ١ (٢) سورة البقرة ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور ٢٢ .

سَلَفَ ﴾ (١) ، فالله تمالى لمما أذِن الكافرين بدخول الباب إذا أتوا بالتوحيد والشهادة أتراه يخرج الداخل فيها والقيم عليها ا

الرابع: قوله تعالى: ﴿ وَهَلْ نُجَاذِي إِلاَّ الْكَلْفُورَ ﴾ (٢) .

الخامس: قوله: ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْنَا أَنَّ الْمَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ (٣) .

السادس: قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَهِا كُسَّبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُو عَن كثير) (1).

السابع قوله تعالى : ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ (٥٠) .

الثامن قوله نعالى : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَ ثُبُكَ فَتَرْضَى ﴾ (٦) .

حكى هذه الأقوال الجمسة الأخيرة الشيخ محيى الدين في رءوس المسائل .

التاسع : رأيت في مناقب الشافعيّ للإمام أبي محمد اسماعيل الهرَويّ صاحب الحاكم بإسناده عن ابن عبد الحسكم ،قال : سألت الشافعيّ : أيُّ آية أرجي ؟ قال : قوله تعالى : ﴿ يَنِيهًا ذَا مَقْرَ بَةٍ . أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَثْرَ بَةٍ ﴾ (٧) . قال : وسألتُه عن أرجى حديث للمُؤمن ؟قال : حديث : « إذا كان يوم القيامة يُدْفع إلى كل مسلم رجل من الكفار فيذهب به إلى النار » .

العاشر والحادي عشر : روى الحاكم في مستدركه عن محمد بن المنكديرقال : التقي ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص ، فقال ابن عباس : أيُّ آية في كتاب الله أرجى عندك ؟ فقال عبد الله بن عمرو: ﴿ يَاعِبَادِي الَّذِينَ أَشْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ﴾ (٨) ، قال:

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٣٨ (۲) سورة سبأ ۱۷ .

<sup>(</sup>٣) سورة طه ٤٨

<sup>(</sup>٠) سورة الإسراء ٨٤ (٦) سورة الضعي ه

<sup>(</sup>٧) سورة البلد ١٦، ١٦

<sup>(</sup>٤) سورة الشوري ٣٠

<sup>(</sup>٨) سورة الزمر ٥٣

لَكُن قُولَ إِبْرَاهِمِ : ﴿ قَالَ أَوَ لَمْ تُونِمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَعْلَمَنِنَّ قَالِي ﴾ (١) هذا لما في الصدور من وسوسة الشيطان ، فرضى الله تعالى من إبراهيم بقوله : ﴿ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى ﴾ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

وقال النحاس في سورة الأحقاف : ﴿ فَهَـلْ يُهْلَكُ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ الْفَاسِتُونَ ﴾ (٢) فقال : إن هـذه الآية من أرجى آية في القرآن إلا أن ابن عباس قال : أرجى آية في القرآن : ﴿ وَ إِنَّ رَاَّ بِكَ لَذُو مَنْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾ (٣) .

وَأَمَا أَخُوفَ آيَةٍ فَعَنَ الْإِمَامُ أَبِي حَنَيْفَةً أَنْهُ قَالَ: هِي قُولُهُ تُعَالَى: ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أَعِدَّتُ لِلْكَا فِرِينَ ﴾ (') ولو قيل إنها ﴿ سَنَفْرُ غُ لَكُمْ أَيَّهَ الثَّقَلَانِ﴾ (<sup>(6)</sup>لكان له وجه؛ ولهذا قال بعضهم: لو سمعت هذه الكلمة من خفير الحارة لم أنم .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٦٠

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف ٣٠

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ١٣١

<sup>(</sup>٣) سورة الرَّعَدُ ٦ .

<sup>(</sup>ه) سورة الرحمن ٣١ -

#### النوع الناسِع وَالعشرون في آداب يِلا و ته وكيفت بها

( اعلم أنه ينبغي لمح موقع النعم على مَنْ عَلَّمه الله تعالى القرآن العظيم أو بعضه ، بكونه أعظم المعجزات ، لبقائه ببقاء دعوة الإسلام ، ولكونه صلى الله عليــه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ، فالحجة بالقرآن العظيم قائمة على كلِّ عصر وزمان ، لأنه كلام رب العالمين ، وأشرف كتبه جلّ وعلا ، وَلْمَر مَنْ عنده القرآن أنّ الله أنم عليه نعمة عظيمة، وليستحضر من أفعاله أن يكون القرآئب حجة له لا عليه ؛ لأن القرآن مشتمل على طلب أمور ، والكفُّ عن أمور ، وذكر أخبار قومقامتعليهم الحجة فصاروا عبرة للمعتبرين حين زاغوا فأزاغ الله قلوبَهم ، وأهلِكوا لما عصوا ، وليحذر مَنْ علم حالَهم أن يعصى ، فيصير مَا لُه مَا لَمْم ؛ فإذا استحضر صاحبُ القرآن علوَّ شأنه بكونه طريقًا لكتاب الله تعالى ، وصدره مصحفًا له انكفتت نفسُه عند التوفيق عن الرذائل، وأقبلت على العمل الصالح الهائل . وأكبر معين على ذلك حُسن ترتيله وتلاوته " ، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَرَتُّلِ ٱلْفُرْ آنَ تَرْ تِيلًا ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ وَقُرْ آنَّا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثُرُ وَنَزَّ لْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴾ (٢) ، فقُ على كل أمرى مسلم قرأ القرآنَأن برتَّله ، وكال ترتيله تفخيمُ أَلفاظه والإبانةُ عن حروفه، والإفصاحُ لجميعه بالتدبُّر حتى يصلَ بكلٍّ ما بعده ،

<sup>(</sup>۱ بـ ۱) ساقط من ت .

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل ٣

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ١٠٦.

وأن يسكت بين النَّفَس والنَّفَس حتى يرجع إليه نفسُه ، وألاَّ يُدغم حرفا في حرف ؛ لأن أقلَّ ما في ذلك أن يُسقط من حسناته بعضها ، وينبغى للناس أن يرغبوا في تـكثير حسناتهم ؛ فهذا الذى وصفت أقل ما يجب من الترتيل .

وقيل: أقَلُّ الترتيل أنْ يأتى بما يُبين ما يقرأ به،و إن كان مستعجلا في قراءته ، وأكلُه أن يتوقف فيها ،مالم يخرجه إلى التمديد والتمطيط ؛ فمن أراد أن يقرأ القرآن بكمال الترتيل فليقرأه على منازله ، فإن كان يقرأ تهديداً لَفَظُ (١) به لفظ المنهدد ، وإن كان يقرأ لفظ تعظيم لفظ به على التعظيم .

وينبغى أن يشتغل قلبه فى التفكر فى معنى ما يلفظ بلسانه ، فيعرف من كل آية معناها ، ولا يجاوزها إلى غيرها حتى يعرف معناها ، فإذا مر به آية رحمة وقف عندها وفرح عا وعده الله تعالى منها ، واستبشر إلى ذلك ، وسأل الله برحمته الجنة . و إن قرأ آية عذاب وقف عندها ، وتأمّل معناها ؛ فإن كانت فى الكافرين (٢) اعترف بالإيمان ، فقال : آمنا بالله وحدّه ، وعرف موضع التخويف ، ثم سأل الله تعالى أن يعيذه من النار .

و إن هو مر بآية فيها نداء للذين آمنوا فقال: « يأيها الذين آمنوا » وقف عندها وقد كان بعضهم: يقول لبيك ربى وسعديك و يتأمل ما بعدها مِمّا (٢) أمير به ونهي عنه؛ فيعتقد قبول ذلك . فإن كان من الأمر الذى قد قصّر عنه فيا مضى اعتذر عن فعله فى ذلك الوقت ، واستغفر ربه فى تقصيره ، وذلك مثل قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ مَنُوا قُوا أَنْهُ سَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ﴾ (١) .

وعلى كل أحدٍ أن ينظر في أمر أهله في صلاتهم وصيامهم وأداء ما يلزمهم في طهاراتهم

(٣) م : « الكافرين » .

<sup>(</sup>١) م: ﴿ يَلْفُظْ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سورة التحريم ٦ .

<sup>(</sup>٣) م: « فيا »

وجناباتهم ، وحيص النساء و نفاسهن. وعلى كل أحد أن يتفقد ذلك في أهله، و يراعيهم عسألتهم عن ذلك (١) ، فمن كان منهم يحسن ذلك كانت مسألته تذكيرا له وتأكيدا لما في قلبه ، و إن كان لا يحسن كان ذلك تعليما له ، ثم هكذا يراعى صفار ولده و يعلمهم إذا بلغوا سبعا أو ثمان سنين ، و يضربهم إذا بلغوا العشر على ترك ذلك ؛ فمن كان من الناس قد قصر فيا مضى اعتقد قبوله والأخذبه فيا يستقبل ، و إن كان يفعل ذلك وقد عرفه فإنه (٢) إذا مر به تأمله وتفهمه .

وكذلك قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّما الَّذِينَ آ مَنُوا تُو بُوا إِلَى اللهِ تَوْ بَةً نَصُوحًا ﴾ (٢٠) ، فإذا قرأ هذه الآية تذكر أفعاله فى نفسه وذنو به فيما بينه و بين غيره من الظّلامات والغيبة وغيرها ، ورد ظُلامته ، وأستففر من كل ذنب قصّر فى عمله ، وتوى أن يقوم بذلك ويستحلّ كلّ من بينه وبينه شىء من هذه الظّلامات ، مَنْ كان منهم حاضرا ، وأن يكتب إلى مَنْ كان غائبا ، وأن يرد ما كان يأخذه على مَنْ أخذه منه ، فيعتقد هذا فى وقت قراءة القرآن حتى يعلم الله تعالى منه أنه قد سمع وأطاع ؛ فإذا فعل الإنسان هذا كان قد قام بكال ترتيل القرآن ؛ فإذا وقف على آية لم يعرف معناها يحفظُها حتى يسأل عنها من يعرف معناها ؟ ترتيل القرآن ؛ فإذا وقف على آية لم يعرف معناها يحفظُها حتى يسأل عنها من يعرف معناها ؟ ليكون متعلّما لذلك طالبا للعمل به ، و إن كانت الآية قد اختُلف فيها اعتقد من قولهم أقلً ما يكون ، و إن احتاط على نفسه بأن يعتقد أوكد ما فى ذلك كان أفعلل له وأحوط لأمر دينه .

و إن كانما يقرؤه من الآي فيا قصَّ الله على الناس من خبرِ من مضى من الأمم فلينظر في ذلك ، و إلى ما صرف الله عن هذه الأمة منه ، فيجدد لله على ذلك شكرا.

<sup>(</sup>۱) ت: « عنه » .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ت

و إن كان ما يقرؤه من الآى مما أمر الله به أو نَهى عنه أضمر قبول الأمر والائتمار، والانتهاء عن المنهى والاجتناب له . فإن كان ما يقرؤه من ذلك وعيدا وعد الله به المؤمنين فلينظر إلى قلبه ، فإن جنح إلى الرجاء فزَّعه بالخوف ، و إن جنح إلى الخوف فسح له في الرجاء ؛ حتى يكون خونُه ورجاؤه معتدلين ، فإنّ ذلك كالُ الإيمان .

و إن كان ما يقرؤه من الآى من المتشابه الذى تفرّد الله بتأويله ، فليعتقد الإيمان به كا أمر الله تعالى فقال : ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَكَبِّعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِنَاء الْفِينَةَ وَابْتِنَاء تَأْوِيلِهِ ﴾ (١) يعنى عاقبة الأمر منه ، ثم قال تعالى : ﴿ وَمَا يَمْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله ﴾ (١) .

و إن كان موعظة اتّعظ بها ، فإنه إذا فعل هذا فقد نال كال الترتيل . وقال بعضهم : الناس في تلاوة القرآن على ثلاثة مقامات :

الأول: من يشهد أوصاف المتكلم في كلامه ومعرفة معانى خطابه ، فينظر إليه من كلامه، و تكلّمه بخطابه ، و تمليه بمناجاته ، و تعرفه من صفاته ، فإن كل كلة تنبى (٢٠) عن معنى اسم ، أو وصف ، أو إرادة ، أو فعل ؛ لأن السكلام ينبى عن معانى الأوصاف ، ويدل على الموصوف ، وهذا مقام العارفين من المؤمنين ، لأنه لا ينظر إلى نفسه ولا إلى قراءته ، ولا إلى تعلق الإنعام به من حيث أنه منع عليه ، بل هو مقصور الفهم عن المتكلم ، موقوف الفكر عليه ، مستغرق بمشاهدة المتكلم ؛ ولهذا قال جعفر بن محمد الصادق : لقد تجلّى الله خلقه بكلامه ، ولكن لا يبصرون .

ومن كلام الشيخ أبى عبد الله القرشى : لو طُهرّ ت القلوب لم تشبع من التلاوة للقرآن · الشانى : من يشهدُ بقلبه كائمة تعالى يخاطبه و يناجيه بألطافه ، ويتملقه بإنعامه

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٧ .

و إحسانه ، فمقام هذا الحياء والتعظيم ، وحالُه الإصغاء والفهم ، وهذا لعموم المقر بين .

الثالث: مَنْ يرىأ نه يناجي ربّه سبحانه ، فمقام هذاالسؤال والتمكّن (١)، وحاله الطلب؛ وهذا المقام لخصوص أصحاب اليمين ؛ فإذا كان العبد يلتى السمع من بين يدي سميعه ، مصغيا إلى سر كلامه ، شهيد القلب لمعانى صفاته ، ناظرا إلى قدرته ، تاركا لمعقوله ومعهود علمه ، متبرئًا من حوله وقوته ، معظمًا للمتكلم ، متفرَّغًا إلى الفهم ، بحال مستقيم ، وقلب سليم ، وصفاء ، يقين ، وقوة علم ، وتمكين سمم \_ فصل الخطاب وشهد غيب الجواب ؛ لأن الترتيل في القرآن ، والتدبُّر لمعانى الكلام ، وحسن الاقتصاد إلى المتكلم في الإفهام ، والإيقاف على المراد ، وصدق الرغبة في الطلب ـ سبب للاطلاع على المطلع من السر المكنون المستودع . وكلُّ كلة من الخطاب تتوجه عشر جهات ، للعارف من كل جهة مقام ومشاهدات: أولها الإيمان بها ، والتسليم لها ، والتوبة إليها ، والصبر عليها ، والرضا بها ، والخوف منها ، والرجاء إليها ، والشكر عليهـا ، والحبة لها ، والتوكل فيها . فهذه المقامات العشر هي مقامات (٢٠) المتقين ، وهي منطوية في كلّ كلة يشهدها أهل التمكين والمناجاة ، ويعرفهما أهلُ العلم والحياة ِ ، لأن كلام المحبوب حياة للقلوب ، لا يُنذَر به إلَّا حيَّ ، ولا يحيا به إلا مُستجيب ، كما قال تعمالي : ﴿ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا ﴾ (٣) . وقال تعالى : ﴿ إِذَا دَعَا كُمْ ا لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ (3) . ولا يشهد هذه العشر مشاهدات إلّا من يتنقل في العشر المقامات المذكورة في سورة الأحزاب، أولها مقام المسلمين، وآخرها مقام الذاكرين (٥) ، و بعد مقام

<sup>(</sup>۱) ت: « النملق » (۲) ط ، م: و نهايات » .

٣٦ سورة يس ٣٦ .
 ٣٦ سورة الأنفال ٢٤

<sup>(</sup>ه) يشر إلى ماورد فى سورة الأحزاب ٣٥ من قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُقْاتِ وَالْقَانِينَ وَوَجَهُمْ وَالْحَافِظَاتُ وَالْمَانَّةُ لَكُونِ اللهُ كَثِيرًا وَالذَّا كُواتُ ... ﴾ .

الذكر هذه المشاهدات العشر ، فعندها لا تمل المناجاة ، لوجود المصافاة ، وعلم كيف تجلّى له تلك الصفات الإلهية في طي هذه الأدوات ، ولولا استتارُ كُنْه ِ جمال كلامه بكسوة الحروف ، لما ثبت لساع ِ المكلام عرش ولا ثركى ، ولا تمكن لفهم عظيم المكلام إلا على حَدّ فهم الخلق ، فكل أحد يفهم عنه بفهمه الذي قُسِمَ له ، حكمةً منه .

قال بعض العلماء: في القرآن ميادين و بساتين ، ومقاصير وعرائس، وديابيج ورياض ، فالميمات ميادين القرآن ، والراءات بساتين القرآن ، والحاءات مقاصير القرآن ، والمسبحات عرائس القرآن ، والحواميم ديابيج القرآن ، والمفصل رياضه ، وما سوى ذلك . فإذا دخل المريد في الميادين ، وقطف من البساتين ، ودخل المقاصير ، وشهد العرائس ، ولبس الديابيج ، وتنزه في الرياض ، وسكن غرفات المقامات اقتطعه عما سواه ، وأوقفه ما يراه ، وشغله المشاهد له عما عداه ؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : «اعرفوا القرآن والتمسوا غرائبه ، وغرائبه فروضه وحدوده ؛ فإن القرآن أنزل على خمسة : حلال ، وحرام ، ومحكم ، وأمثال ، ومتشابه ، فحذوا الحلال ، ودعوا الحرام ، و اعملوا بالمحكم ، وآمنوا بالمنشابه ، واعتبروا بالأمثال »

وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : لا يفقه الرجل حتى يجعل للقرآن وجوها . وقال ابن مسعود رضى الله عنه : من أراد علم الأولين والآخرين فليثو ر(١) القرآن .

قال ابن سبع (۲) في كتاب '' شفاه الصدور '' : هذا الذي قال أبو الدرداء وابن مسعود لا يحصُل بمجرد تفسيره الظاهر ؛ وقد قال بعض العلماء : لكل آية ستون ألف فهم ، وما بقى من فهمه أكثر . وقال آخرون : القرآن يحتوى على سبعة وسبعين ألف علم ، إد لكل كلة علم ، ثم يتضاعف ذلك أر بعا، إذ لكل كلة ظاهر و باطن ، وحد ومطلع.

و بالجملة فالعلوم كلُّها داخلة في أفعال الله وصفاته ، وفي القرآن شرح ذاته وصفاته وأفعاله .

<sup>(</sup>١) فليثور : أي لينقر عنه ويفكر في معانيه. ( النهاية لا بن الأثير ) .

<sup>(</sup>٧) هو الإمام الخطيب أبو الربيع سليان البستى ( ذكره فى كشفُ الظنون ) .

# فصل

#### [في كراهة قراءة القرآن بلا تدبر]

تَكَرَه قراءة القرآن بلا تدبّر ، وعليه حمل حديث عبد الله بن عمرو: لا يفقه من قرأ القرآن في أقلّ من ثلاث ، وقول ابن مسعود لمن أخبره أنه يقوم بالقرآن في ليله: أهَذًا كهذّ الشعر (') ! وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الخوارج: « يقر ون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولا حناجرهم »(') ذمهم بإحكام ألفاظه ، وترك التفهم لمعانيه .

# فصل

#### فى تعلم القرآن

ثبت فى صحيح البخارى<sup>(٢)</sup> من حديث عُمان : « خيركم مَنْ تعلّم القرآن وعلّمه » ، وفى رواية « أفضلكم » <sup>(٤)</sup> . وعن عبدالله يرفعه: « إن القرآن مأدُبة الله فتعلموا مأ دبته ما استطعتم » ، رواه البيهتى .

 <sup>(</sup>١) الهذ والهذذ: سرعة القراءة ؟ والحبر في اللسان منسوب إلى ابن عباس: « قال له رجل: قرأت المفصل الليلة ؟ فقال : أهذا كهذا الشعر! » . قال : أراد أتهذ القرآن هذا فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر ؟ ونصبه على المصدر . ( وانظر صحيح البخارى ٣ : ٣٣٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه فى المقدمة ١ : ٦٣ عن أنس قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يخر ج
قوم فى آخر الزمان ــ أو فى هذه الأمة\_ يقر ون الفرآن لا يجاوز تراقيهم ــ أو حلوقهم ــ إذا رأيتموهمــ
أو إذا المتنموهم ــ فاقتلوهم » .

<sup>(</sup>٢) فى كتاب فضائل القرآن ٣ : ٢٣٢

 <sup>(</sup>٤) أفضاء : ﴿ إِن أَفْضَلَـكُم مِن تَعْلَم القرآن وعلمه ﴾ .

وروى أيضا عن أبى العالية قال: « تعلموا القرآن خمس آيات ، خمس آيات ، فانّ النبى صلى الله عليه وسلم كان يأخذه من جبريل عليه السلام خمسا خمسا » ، وفى رواية : « مَنْ تعلمه خمسا خمسا لم ينْسَه » .

قال أصحابُنا: تعليم القرآن فرض كفاية ، وكذلك حفظه واجب على الأمة ، صرّح به الجرجاني في " الشافي " (ا) والعبادي وغيرهما . والمعنى فيه كما قاله الجويني ألا ينقطع عدد التواتر فيه ، ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف ؛ فإن قام بذلك قوم سقط عن الباقين ، ولا فالحكل آثم . فإذا لم يكن في البلدأو القرية مَنْ يتلو القرآن أيموا بأسرهم ، ولوكان هناك جماعة يصلحون للتعليم وطُلِب من بعضهم وامتنع لم يأثم في الأصح ؛ كما قاله النووي في " التبيان " (ا) وهو نظير ما صحّحه في كتاب السير أن المفتى والمدرّس لا يأثمان بالامتناع إذا كان هناك من يصلح غيره . وصورة المسألة فيا إذا كانت المصلحة لا تفوت بالتأخير ؛ فإن كانت تفوت لم يجز الامتناع ، كالمصلى يريد تعلم الفاتحة ولو رده لخرج الوقت بسبب ذهابه إلى الآخر ، ولضيق الوقت عن التعليم .

و ينبغى تعليمه على التأليف المعهود ؛ فا نه توقينى ؛ وقد ورد عن ابن مسعود : سئل عن الذى يقرأ القرآن منكوسا قال : ذاك منكوسُ القلب .

قال أبو عبيد : وجهـ عندى أن يبتدى من آخر القرآن من آخر المعوذتين ؛ ثم يرتفع إلى البقرة ؛ كنحو ما تفعل الصبيان في الكتّاب ، لأن السّنة خلاف هذا ؛ و إنمـا وردت الرُّخصة في تعليم الصبيّ والعجميّ من المفصّل لصعوبة السّور الطوال عليهما .

<sup>(</sup>۱) كتاب الشافى فى فروع الشافعى ، لأبى العباس أحمد بن محمد الجرجانى المتوفى سنة ٤٨٢ ، كتاب كبير فى أربع مجلدات (كثف الظنون ٢٠٢٣ ) .

 <sup>(</sup>٢) كتاب التبيان في آداب حلة القرآن ؟ للامام محي الدين يحي بن شرف النووى الشافعي المتوفى
 سنة ٢٧٦ ؛ ذكره كشف الظنون ٣٤٠٠

### مسأكة

#### [في جواز أخد الأجر على تعليم القرآن]

ويجوز أخد الأجرة على التعليم ، فنى صحيح البخارى (١) : « إنّ أحقّ ما أخذتم عليه أجرا كتابُ الله » . وقيل : إن تعين عليه لم يجز ، واختاره الحليمي ، وقال : استقصر الناس المعلمين لقصرهم زمانهم على معاشرة الصبيان ثم النساء حتى أثر ذلك في عقولهم ، ثم لابتغائهم عليه الأجعال (٢) وطمعهم في أطعمة الصبيان ، فأمّا نفس التعليم فإنه يوجب التشريف والتفضيل .

(<sup>(1)</sup>وقال أبو الليث في كتاب '' البستان '' <sup>(1)</sup> : التعليم على ثلاثة أوجه : أحدُها للحِسْبة ولا يأخذ به عِوَضًا . والثانى أن يعلم بالأجرة . والثالث أن يعلم بغير شرط ، فإذا أُهْدِيَ إلىه قِبَل .

فَالْأُولَ : مَا جُورِ عليه ، وهو عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

والثانى: مختَافَ فيه ، قال أصحابنا المتقدمون: لا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «بلَّغُوا عنَّى ولو آية » . وقال جماعة من المتأخّرين: يجوز ، مثل عصام بن يوسف ونصر بن يحيى وأبى نصر بن سلام . وغيرهم قالوا : والأفضلُ للملِّم أن يشارط الأجرة للحفظ

<sup>(</sup>١) فى كتاب الطب ٤ : ١٦ من حديث ابن عباس .

<sup>(</sup>٢) الأجمال : جمم جعل ؟ ما يجمل على العمل من أجر ؟ ومثله الجمالة والجعيلة .

<sup>(</sup>۴) من هنا إلى آخر هذا الفصل ساقط من ت

<sup>(</sup>٤) هو بستان العارفين لأبى الليث نصر بن عمد السمرقندى المتوفى سنة ٣٧٥ ؟ فى الأحاديث الواردة فى الآداب الشرعية والخصال والأخلاق وبعض الأحكام الفرعية. (كشف الظنون ٢٤٣).

وتعليم الكتابة ، فا إن شارط لتعليم القرآن أرجو أنه لا بأس به ؛ لأنّ المسلمين قد توارثوا ذلك واحتاجوا إليه .

وأما الثالث فيجوز فى قولم جميعا ؛ لانّ النبى صلى الله عليه وسلم كان معلّما للخلق وكان يقبل الهدية . ولحديث اللّديغ لما رقَوْه بالفاتحة ، وجعلوا له جعلا (١) وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «واضر بوا لى معكم فيها بسهم » .

## فصل

#### [ في دوام تلاوة القرآن بعد تعلُّمه ]

ولْيُدُمِنْ على تلاوته بعد تعلّمه ، قال الله تعالى مُثنيا على مَنْ كان دأبَه تلاوة آيات الله : ﴿ يَتْلُونَ آياتِ اللهِ آناء اللّيل ﴾ (٢) وسمّاه ذِ كُرا ، وتوعّد المعرِض عنه ومن تعلّم ثم نسيه . وفي الصحيحين : «تعاهدوا القرآن (٢) ؛ فو اللّذي نفس محمد بيده لهو أشدّ تفلتاً من الإبل في عِقالها » (١) . « وقال : « بئسما لأحدهم أن يقول : نسيت آية كيت وكيت بل هو نُشّي (٥) [ و ] (١) استذكروا القرآن فلهو أشدّ تفصّياً في صدور الرجال من النم في عقالها » (٧) .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٣: ١٦، كتاب الطب ، من حديث ابن عباس .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ١١٣.

<sup>(</sup>٣) تماهدوا القرآن : أي جددوا عهدا بملازمة تلاوته لئلا تنسوه .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٥٤٥ ، من حديث أبي موسى .

<sup>(</sup>ه) صحیح البخاری : « بل نسی » بحذف کلة « هو » .

<sup>(</sup>٦) تكملة من صعيع البخارى .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ، كتاب فضائل الفرآن ٣ : ٣٣٣ ، من حديث عبد الله ٠

## مسألة

#### [ في استحباب الاستياك والتطهر للقراءة]

يستحبّ الاستياكُ وتطهير فه ، والطهارةُ للقراءة باستياكه ، وتطهير بدنه بالطيب المستحبّ تكريما لحال التلاوة ، لابساً من الثياب ما يتجمل به بين الناس ؛ لكونه بالتلاوة بين بدى المنيم المتفضِّل بهذا الإيناس ، فإنّ التالى للكلام ، عمزلة المكالم لذى الملكم ، وهذا غاية التشريف من فضل الكريم العلام . ويستحب أن يكون جالساً مستقبل القبلة ؛ سئل سعيد بن المسيّب عن حديث وهو متكى ، ؛ فاستوى جالسا وقال : أكره أن أحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكى ، وكلام الله تعالى أولى .

ويستحب أن يكون متوضّئا ؛ و يجوز للمحدِث ، قال إمام الحرمين وغيره : لا يقال إمهام الحرمين وغيره : لا يقال إمها مكروهة ، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدَث وعلى كل حال سوى الجنابة . وفى معناها الحيض والنفاس . وللشافعيّ قول قديم في الحائض ، تقرأ خوف النسيان .

وقال أبو الليث: لا بأس أن يَقرأ الجنب والحائض أقل من آية واحدة . قال : و إذا أرادت الحائض التعلم فينبغي لها أن تلقن نصف آية ، ثم تسكت ولا تقرأ آية واحدة بدفعة واحدة . وتسكر م القراءة حال خروج الريح ؛ وأما غيره من النواقض كاللمس والمس ونحوه فيحتمل عدم الكراهة ؛ لأنه غير مستقذر عادة ، ولأنه في حال خروج الريح يبعده بخلاف هذه .

## مسألة

#### [ في التعوذ وقراءة البسملة عند التلاوة ]

يستحب التعوذ قبل القراءة ، فإن قطعها قَطْع ترك وأراد العود جدد ، وإن قطعها لعذر عازما على العود كفاه التعوذ الأول مالم يَطُل الفَصْل . ولا بد من قراءة البسملة أول كل سورة تحرزا من مذهب الشافعي (١) ؛ و إلا كان قارئا بعض السور لا جميعها ؛ فإن قرأ من (٢) أثنائها استحب له البسملة أيضا ، نص عليه الشافعي رحمه الله فيا نقله العبادي .

وقال الفاسى (٢) فى شرح القصيدة : كان بعضُ شيوخنا يأخذ علينا فى الأجزاء القرآنية بترك البسملة ، ويأمرنا بها فى حزب : ﴿ اللهُ لَا إِلهَ إِلّا هُو ﴾ (١) ؛ وفى حزب : ﴿ اللهُ لَا إِلهُ إِلّا هُو ﴾ (١) ؛ وفى حزب : ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ (٥) لما فيهما بعد الاستعادة من قبح اللفظ . وينبغى لمن أراد ذلك أن يفعَله ؛ إذا ابتدأ مثل ذلك ، نحو : ﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ (٢) ، ﴿ وَهُوَ الَّذِي

<sup>(</sup>۱) اختلف العلماء فى البسملة على ثلاثة أقوال: الأول ابست بآية ؟ لا من الفاتحة ولا من غيرها ؟ وهو قول مالك . والثانى أنها آية من كل سورة وهو قول عبد الله بن المبارك . والثالث قول الشافعى : قال: إنها آية فى الفاتحة ، وتردد قوله فى سائر السور ، فمرة قال: إنها آية من كل سورة، ومرة قال : لبست بآية إلا فى الفاتحة وحدها . (وانظر الجامع لأحكام القرآن ١ : ٩٣)

<sup>(</sup>٢) م: ﴿ فَي ﴾

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبدالله محد بن الحسن بن محمد الفاسى المقرى المتوفى سنة ٦٧٢ ؟ شوح القصيدة الشاطبية ؟ سماه اللآلى الفريدة، في شرح القصيدة ، منها نسخة بدار السكتب رقم ٥٠ قراءات ، وانظر طبقات القراء ٢ : ٢٢٢ وكشف الظنون ٦٤٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٥٥٥

<sup>(</sup>٦) سورة الروم ٤٠.

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت ٤٧

أَنْشَأَ جَنَّاتٍ ﴾ (١) ؛ لوجود العلة المذكورة . وقدكانَ مكى (٢) يختار إعادةَ الآية قبلكلِّ حزب من الحزبين المذكورين للعلّة المذكورة .

### مسألة

ولتكن تلاوته بعد أخذه القرآن من أهل الإتقان لهذا الشأن ، الجامعين بين الدراية والرواية ، والصدق والأمانة ، وقد كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يجتمع به جبريل في رمضان فيدارسه القرآن .

### مسألة

[ في قراءة القرآن في المصحفِ أفضل أم على ظهر قلب ]

وهل القراءة فى المصحف أفضل ، أم على ظهر القلب ، أم يختلف الحال؟ ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها من المصحف أفضل ؟ لأن النظر فيسه عبادة ، فتجتمع القراءة والنظر ، وهذا قاله القاضى الحسين والفرالى ، قال : وعلّة ذلك أنه لا يزيد على (\*) ... وتأمل المصحف وجمله (\*) ، ويزيد فى الأجر بسبب ذلك . وقد قيل : الختمة فى المصحف بسبسم ؛ وذكر أن الأكثرين من الصحابة كانوا يقرعون فى المصحف ، ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا فى المصحف .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ١٤١

 <sup>(</sup>۲) مكى بن أبى طالب بن حيوس المقرئ أبو عمد القيروانى ، صاحب التيصره والكشف والموجز
 وغيرها من كتب القراءات . توفى سنة ٤٣٧ ( طبقات القراء ٢ : ٣١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) هذا الفصل ساقط من ت (١) بيان في جميع الأصول عقدار كلتين .

<sup>(</sup>۵) م : ﴿ وَنَحُومَ ﴾

ودخل بعض فقهاء مصر على الشافعي رحمه الله تعالى المسجد و بين يديه المصحف فقيال : شغلَكم الفقه عن القرآن ؛ إنى لأصلّى المتّمة ، وأضع المصحف في يدى فما أطبقه حتى الصبح .

وقال عبد الله بن أحمد (١) : كان أبى يقرأ فى كل يوم سُبعا من القرآن لا يتركه نظرا.

وروى الطَّبراني من حديث أبي سعيد بن عون المسكى عن عَمَان بن عبيد الله بن أوس الثقني عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قراءة الرجل في غيير المصحف ألف درجة ، وقراءته في المصحف تضاعف على ذلك إلى ألني درجة ، وأبو سعيد قال فيه ابن معين: لا بأس به .

وروى البيهق فى شُعب الإيمان من طريقين إلى عُمان بن عبد الله بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ قرأ القرآن فى المصحف كانت له ألفا حسنة ، ومَنْ قرأه فى غير المصحف \_ فأظنه قال \_ كأنف حسنة ، وفى الطريق الأخرى قال : « درجة » ، وجزم بألف إذا لم يقرأ فى المصحف .

وروى ابن أبى داود بسنده عن أبىالدرداء مرفوعا : « من قرأ ماثتى آية كلَّ يوم نظراً شُغِّم فى سبعة قبور حول قبره ، وخُفِّف العذاب عن والديه و إن كانا مشركين » .

وروى أبو عبيد فى فضائل القرآن (٢٠ بسنده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «فضل القرآن نظرا على من قرأ ظاهرا كفضل الفريضة على النافلة » . و بسنده عن أبن عباس قال: كان عمر إذا دخل البيت نشر المصحف يقرأ فيه .

<sup>(</sup>١) عبدالله بنأحمد بن حنبل . .

<sup>(</sup>٢) فضائل القرآن لوحة ٨ .

وروى أبو داود بسنده عن عائشة مرفوعا: « النظر إلى الكعبة عبادة ، والنظر في وجه الوالدين عبادة ، والنظر في المصحف عبادة » .

وعن الأوزاعيّ كان يعجبهم النّظر في المصحف بعــد القراءة هنيهة . قال بعضهم : وينبغي لمن كان عنده مصحفُ أن يقرأ فيه كلّ يوم آيات يسيرة ولا يتركه مهجورا .

والقول الثانى: أن القراءة على ظهر القلب أفضلُ، واختاره أبو محمد بن عبد السلام (١)، فقال فى أماليه: قيل القراءة فى المصحف أفضل ؛ لأنه يجمع فعل الجارحتين ؛ وهما اللسان والعين ، والأجر على قدر المشقة . وهذا باطل ؛ لأن المقصود من القراءة التدبر لقوله تعالى : ﴿ لِيَتَدَبَّرُوا آيَاتِهِ ﴾ (٢) ؛ والعادة تشهد أن النظر فى المصحف يخل بهدا المقصود ، فحكان مرجوحا .

والثالث: واختاره النووى فى الأذكار (٢٦): إنكان القارى من حفظه يحصل له من التدبُّر والتفكر وجمع القلب أكثر بما يحصل له من المصحف فالقراءة من الحفظ أفضل، وإن استويا فمن المصحف أفضل ، قال: وهو مراد السلف.

# مسألة

#### [فى استحباب الجهر بالقراءة ]

يستحب الجهر بالقراءة ؛ صحَّ دلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، واستحب به

<sup>(</sup>۱) هو الإمام أبو عمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الشافعي ، شيخ الإسلام ، توفي سنة ٦٦٠ ( شذرا ت النهب ه : ٣١٠ ) .

<sup>(</sup>۲) سورة س۲۹

 <sup>(</sup>٣) هوكتاب حلية الأبرار وشعار الأخبار في تلخيص الدعوات والأذكار ، المشتهر بأذكار النووى .
 ( كشف الظنون ٦٨٨ ـــ ٦٨٩ ) .

الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها ؛ لأن المسرّ قد يملّ ، فيأنس بالجهر ، والجاهر قد يملّ فيستريح بالإسرار ؛ إلا أنّ مَنْ قرأ بالليل جهر بالأكثر ؛ وإن قرأ باللهار أسرّ بالأكثر (١) ؛ إلا أن يكون باللهار في موضع لا لغو فيه ولا صَخب ، ولم يكن في صلاة فيرفع صوته بالقرآن ، ثم روى بسنده عن معاذ بن جبل يرفعه : « الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسرّ بالقرآن كالمبلسر بالصدقة » . نع من قرأ والناس يصلُّون فليس له أن يجهر جهرا يشغلهم به ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصاون في المسجد ، فقال : « يأيها الناس كلّ كم يناجي ر به ، فلا يجهر بعض على بعض في القراءة » .

# مسألة

#### [ في كراهة القرآن لمكالمة الناس ]

ويكره قطع القرآن لمكالمة الناس؛ وذلك أنه إذا انتهى فى القراءة إلى آية وحَضَرِهِ كلام فقد استقبله التى بلغها والكلام، فلا ينبغى أن يؤثر كلامَه على قراءة القرآن، قاله اكمليميّ، وأيده البيهتي بما رواه البخارى :كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلَّم حتى يفرغ منه.

## مسأكة

#### [في حكم قرآءة القرآن بالمجمية]

لا تجوزُ قراءتُه بالعجمية سواء أحْسَن العربية أم لا ، في الصلاة وخارجها ، لقوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَ لْنَاهُ قُرْ آ نَا أَعْجَبِيًّا ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ٢

<sup>(</sup>١) ت: « الأكثر »

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت ٤٤

وقيل عن أبي حنيفة: تجوز قراءتُه بالفارسية مطلقا ، وعن أبي يوسف : إن لم يحسن العربية ؛ لكن صحَّ عن أبي حنيفة الرجوع عن ذلك ، حكاه عبد العزيز (١) في " شرح البزدوي " (٢).

واستقرّ الإجماع على أنه تجب قراءته على هيئته التي يتعلّق بها الإعجاز لنقص الترجمة

عنه ، ولنقص غيره من الألسن عن البيان الذي اختص به دون سائر الألسنة . و إذا لم تجز قراءته بالتفسير العربي لمسكان التحدى بنظمه ، فأحرى أن لا تجوزَ الترجمة بلسان غيره ؛ ومن ها هنا قال القفال (٢٣) من أصحابنا : عندى أنه لا يقدر أحد أن يأتي بالقرآن بالفارسية، قيل له:فإذن لا يقدر أحد أن يفسّر القرآن ، قال : ليس كذلك ؛ لأن هناك يجوز أن يأتي ببعض مراد الله ويعجز عن البعض؛ أما إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله ، أيْ فإن الترجمة إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها ، وذلك غيرممكن بخلاف النفسير . وما أحاله القفال من ترجمة القرآن ذكره أبو الحسين بن غارس في فقه العربية <sup>(1)</sup>أيضا فقال : « لا يقدر أحدمن التراج على أن ينقل القرآن إلى شيء من الألسن ؛ كما نقل الإنجيل عن السريانية إلى الحبشية والرومية ، وترجمت التوراة والزبور وسأتر كتب الله تعالى بالعربية ؛ لأن العجم لم تتسع في الكلام اتساع العرب ؛ ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل قوله تعالى : ﴿ وَ إِمَّا تَحَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِياً نَهُ ۚ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء ﴾ (٥) لم تستطع أن

<sup>(</sup>١) هو عبد الغريز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري ؟ له تصانيف مقبولَة ؟ أشهرهَا شرح أصول البزدوي ، سماه كشف الأسرار ؟ طبع بإستانبول سنة ١٣٠٧ ، وتوفى عبد العزيز سنة ٧٣٠ . الفوائد المهمة ٩٤ .

<sup>(</sup>٧) هو على بن محمد بن الحسين البردوي الفقيه عاوراء النهر ؟وكتابه كنر الوصول إلى معرفة الأصول؟ طبع مع شرحه في إستانبول سنة ١٣٠٧ . وتوفي البردوي سنة ٤٨٢. الفوائد البهية ١٧٤٠

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر عمد بن إسماعيل الفقيه الشافعي الشاشي المعروف بالفقال السكبير ؟ صاحب المصنفات في الفقه والأصول والتفسير والحديث والكلام ، توفي سنة ٣٦٥ . شذرات الذهب ٣ : ٥٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأغال ٥٨

<sup>(</sup> ۴۰ ترهان ــ أول )

تأتى بهذه الألفاظ مؤدية (1) عن المعنى الذى أودِعَتْه حتى تبسُط مجموعَها ، ونصل مقطوعها ، وتضل مقطوعها ، وتفظهر مستورها ، فتقول : إن كان بينك و بين قوم هدنة وعهد ، فحفت مهم خيانة ونقضاً فأعلمهم أنك قد نقضت ما شرطته لهم ، وآذِنهم بالحرب؛ لتسكون أنت وهم في العلم بالنقض على سواء (٢) ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ فَضَرَ بْنَا عَلَى آذَابِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ (٢) انتهى .

فظهر من هذا أن الخلاف في جواز قراءته بالفارسية لا يتحقّى لعدم إمكان تصوره . ورأيت في كلام بعض الأثمة المتأخرين أن المنع من الترجمة محصوص بالتلاوة ؛ فأما ترجمته للعمل به فإن ذلك جائز للضرورة ، وينبغى أن يُقتصر من ذلك على بيان الححيم منه ، والغريب المعنى بمقدار الضرورة ؛ من التوحيد وأركان العبادات ؛ ولا يتعرض لما سوى ذلك ، ويؤمر من أراد الزيادة على ذلك بتعلم الآسان العربي ؛ وهذا هو الذي يقتضيه الدليل، ولذلك لم يكتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى قيصر إلا بآية واحدة محمة لمعنى واحد ؛ وهو توحيد الله والتبرى من الإشراك ؛ لأن النقل من لسان إلى لسان قد تنقص الترجمة عنه كما سبق ، فإذا كان معنى المترجم عنده واحدا قل وقوع التقصير فيه ؛ عنلاف المعانى إذا كثرت ؛ وإنما فعل النه عليه وسلم لضرورة التبليغ ؛ أو لأن معنى تلك الآية كان عندهم ، مُقرّرا في كتبهم ؛ و إن خالفوه .

وقال الكواشي (٤) في تفسير سورة الدخان : أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية بشريطة ؛ وهي أن يؤدى القارئ المعاني كلّها من غير أن ينقص منها شيئا أصلا . قالوا : وهذه الشريطة تشهد أنها إجازة كلا إجازة ؛ لأن كلام العرب خصوصا القرآن الذي هو

<sup>(</sup>١) فقه اللغة : « المؤدية » ·

<sup>(</sup>٤) هو موفق الدين أحمد بن يوسف الموصلي الشيباني الشافعي، المتوفي سنة ١٨٠ (كشف الظنون٧٥٤).

معجز ـ فيه من لطائف المعانى والإعراب مالا يستقل به لسان من فارسية وغيرها .

وقال الزمخشرى : ماكان أبو حنيفة يحسن الفارسية ؛ فسلم يكن ذلك منه عن تحقيق وتبمسّر . وروى على بن الجعد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة مشـل صاحبيه فى القراءة بالفارسية .

# مسألة

[ في عدم جواز القراءة بالشواذ ]

ولا تجوز قراءته بالشواذ، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على منعه (١) ؛ فقد سبق في الحديث : كان يمُد مدًا ؛ يعنى أنه يمكن الحروف ولا يحذفها، وهو الذى تسميه القراء بالتجويد في القرآن، والترتيل أفضل من الإسراع، فقراءة حِزب مرتّل مثلا في مقدار من الزمان، أفضل من قراءة حزبين في مثله بالإسراع.

# مسألة

[ في استحباب قراءة القرآن بالتفخيم ]

يستحب قراءته بالتفخيم والإعراب لما يروى : « نزل القرآن بالتفخيم » ، قال الحليمى : معناه أن يقرأ على قراءة الرجال ، ولا يُخضع الصوت فيه ككلام النساء ، قال ؛ ولا يدخل في كراهة الإمالة التي هي أختيار بعض القراء . وقد يجوز أن يكون القرآن نزل بالتفخيم ؛ فرخص مع ذلك في إمالة ما يحسن إمالته على لسان جبريل عليه السلام .

وروی البیهقی من حدیث أبن عمر: « من قرأ القرآن فأعرب فی قراءته كان له بكل محرف عشرون حسنة ، ومن قرأه بغیر إعراب كان له بكل محرف عشر حسنات» .

<sup>(</sup>۱) تقل السيوطى عن موهوب الجزرى جوازها فى غسير الصلاة قياساً على رواية الحديث بالمنى ؟ وانظر الإنقان: ۱،۹،۱ .

# مسألة

#### [ في فصل السور بعضها عن بعض ]

وأن يَفصل كلَّ سورة عما قبلها ، إما بالوقف أو النسمية ، ولا يقرأ من أخرى قبل الفراغ من الأولى ؛ ومنه الوقف على رءوس الآى ، و إن لم يتم المعنى . قال أبو موسى المدينى : وفيه خلاف بينهم ؛ لوقفه صلى الله عليه وسلم فى قراءة الفاتحة على كل آية وإن لم يتم المسكلام . قال أبو موسى : ولأنَّ الوقف على آخر السور لا شك فى استحبابه ؛ وقد يتعلق بعضُها ببعض ؛ كما فى سورة الفيل مع قريش .

وقال البيهقى رحمه الله وقد ذكر حديث «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطّع قراءته آية آية »: ومتابعة السنة أولى فيما ذهب إليه أهل العلم بالقراءات من تتبع الأغراض والمقاصد .

ومنها أن يعتقد جزيل ما أنع الله عليه إذ أهّله لحفظ كتابه ويستصغر عَرَض الدنيا أجمع [في جنب ما] (١) ما خوّله الله تعالى ، ويجتهد في شكره . ومنها ترك المباهاة فلا يطلب به الدنيا ؛ بل ما عند الله ؛ وألّا يقرأ في المواضع القذرة ، وأن يكون ذا سكينة ووقار ، مجانبا للذنب ، محاسبا نفسه ، يُعرف القرآن في سمته وخُلُقه ؛ لأنه صاحب كتاب الملك والمطلع على وعده ووعيده ، [ وليتحنب القراءة في الأسواق ، قاله الحليمي ، وألحق به الحمام . وقال النووى : لا بأس به في الطريق سرًا حيث لا لغو فيها ] (٢) .

### مس*أ لـ:* [ في ترك خلط سورة بسورة ]

عد الحليميُّ من الآداب تركّ خلط سورة بسورة ؛ وذكر الحديث الآتى . قال البيهقيّ : وأحسن ما يحتجّ به أن يقال : إن هذا التأليف لكتاب الله مأ خوذ من جهة

(۱) تكملة من ت (۲) تكملة من ط ، م .

النبي صلى الله عليه وسلم وأخذَه عن جبريل ، فالأولى بالقارى أن يقرأه على التأليف المنقول المجتمع عليه ؛ وقد قال ابن سيرين : تأليف الله خير من تأليف م. ونقل القاضى أبو بكر الإجماع على عدم جواز قراءة آية آية من كل سورة . « وقد روى أبو داود فى سننه من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأبى بكر وهو يقرأ يخفض صوتة ، و بعمر يجهر بصوته وذكر الحديث ، وفيه فقال : وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ، ومن هذه السورة » فقال : كلام طيّب يجمعه الله بعضه إلى بعض ؛ فقال : «كلكم قد أصاب » .

وفى رواية لا بى عبيد فى '' فضائل القرآن '' (۱) : قال بلال :أخلِط الطيّب بالطيّب، فقال : «اقرأ السورة على وجهها» \_ أو قال على نحوها \_ وهذه زيادة مليحة . وفى رواية : « إذا قرأت السورة فأنفذها » .

ورَوى عن خالد بن الوليد أنه أمَّ الناس فقرأ من سور شتى ، ثم التفت إلى الناس حين انصرف ، فقال : شغَلَنى الجهاد عن تعلّم القرآن .

وروَى المنع عن ابن سيرين. ثم قال أبو عبيد: الأمرُ عندنا على الكراهة في قراءة القراء هذه الآيات المختلفة ؟ كما أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلال ، وكما اعتذر خالد عن فعله ، ولكراهة ابن سيرين له . ثم قال: إن بعضهم روى حديث بلال ، وفيه : فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : «كلُّ ذلك حسن » ، وهو أثبت وأشبه بنقل العلماء . انتهى .

ورواه الحكيم الترمذي في " نوادر الأصول " ؛ وزاد : «مَثَل بلال كَثَل نحلة غدت تأكل من الحلُّو والمرّ ، ثم يصير حلوا كله » .

قال: وإنما شبّه بالنحلة فى ذلك ؛ لأنها تأكلُ من النمرات: حُلُوها وحامضها، ورطْبها ويابسها، وحّارها و باردها ؛ فتخرج هذا الشفاء ؛ وليست كغيرها من الطير تقتصر على أَلحُلُو فقط للخط شهوته فلا جَرَم أعاضها الله الشفاء فيما تُلقيه ؛ وهذا كقوله: « عليكم

<sup>(</sup>١) كتاب الفضائل لوحة ٢٠

بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر فتأكل » . فبلال رضى الله عنه كان يقصد آيات الرحة وصفات الجنة ؛ فأمره أن يقرأ السورة على نحوها كما جاءت ممتزجة ؛ كما أنزل الله تمالى ؛ فإنه أعلم بدواء العباد وحاجتهم ، ولو شاء لصنّفها أصنافا ، كل صنف على حدة ؛ ولكنه مَزَجها لتصل القلوب بنظام لا يمل ، قال ؛ ولقد أذهلنى يوما قوله تعالى : ﴿ وَ يَوْمَ تَشَقّقُ السَّمَاءَ بِالْفَمَامِ وَنُزَلِ الْمَلائِكَ لَكُ تَنْزِيلاً . المُلك كُ يَوْمَئِذِ الحَق لِلر مُحن ﴾ (١٠ فقلت ؛ يالطيف ؛ علمت أن قلوب أوليائك الذين يمقلون هذه الأوصاف عنك وتتراءى هم تلك الأهوال لا تمالك ؛ فلطفت بهم فنسبت ﴿ اللهك ﴾ إلى أعم اسم في الرحمة ، فقلت : ﴿ الرحمن ﴾ ليلاقي هذا الاسم تلك القلوب التي يحل بها الهول ، فياز ج تلك فقلت : ﴿ الرحمن ﴾ ليلاقي هذا الاسم تلك القلوب التي يحل بها الهول ، فياز ج تلك الاهوال ، ولو كان بدله اسماً آخر ، من « عزيز وجبار » لتفطرت القلوب ، فهو أعلم بالشفاء . بلال يقصد لما تطيب به النفوس ، فأمره أن يقرأ على نظام رب العالمين ؛ فهو أعلم بالشفاء .

# مسألة

[ في استحباب استيفاء الحروف عند القراءة ]

يستحب استيفاء كلِّ حرف أثبته قارئ . قال الحليمي : هذا ليكونَ القارئ قد أنى على جميع ما هو قرآن ؛ فتسكون ختمة أصح من ختمة إذا ترخَّص بحذف حرف أو كلمة قرئ بهما . ألا ترى أنَّ صلاة كلِّ من استوفى كل فعل امتنع عنه كانت صلاته أجمع من صلاة من ترخص فحذف منها مالا يضر حذفه .

# فصل

[ف ختم القرآت]

ويستحبُّ خَمْ القرآن في كل أسبوع ، قال النبي صلي الله عليه وسلم : «اقرأ الفرآن في

<sup>(</sup>١) نسورة الفرقان ٢٦ ، ٢٦

كل سبع ولا تزد» . رواه أبو داود . وروى الطبرانى بسند جيّد: سئل أصحابُ رسول الله صلى الله عليه : كيف كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يجزّى القرآن ، قال : كان يجزّ نه ثلاثا وخما ، وكره قوم قراءته فى أقل من ثلاث ، وحملوا عليه حديث : « لا يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث » رواه الأربعة ، وصحّحه الترمذى ، والحتار وعليه أكثر الحققين أن ذلك يختلف بحال الشخص فى النشاط والضعف والتدبّر والففلة ؟ لأنه رُوى عن عُمان رضى الله عنه ؟ كان يختمه فى ليلة واحدة . ويكره تأخيرُ ختمه أكثر من أربعين يوما . رواه أبو داود .

وقال أبو الليث في كتاب '' البستان '' : ينبغى أن يختم القرآن في السَّنة مرتبن إن لم يقدرعلى الزيادة . وقد روى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أنه قال : مَنْ قرأ القرآن في كلَّ سنة مرتبن فقد أدَّى القرآن حقَّه ؛ لأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم عَرَّضه على جبريل في السَّنة التي قبض فيها مرتبن . انتهى .

وقال أبو الوليد الباجى (١): أمرُ النبى صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يخم فى سبع أو ثلاث يحتمل أنه الأفضلُ فى الجلة أو أنه الأفضل فى حق أبن عمرو لماً علم من ترتيله فى قراءتِه ، وعلم من ضعفه عن أستدامته أكثر مما حَدّله . وأما من أستطاع أكثر من ذلك فلا تمنع الزيادة عليه . وسئل مالك عن الرجل يختم القرآن فى كل ليلة فقال : ما أحسن ذلك ! إنّ القرآنَ إمام كل خير .

وقال بشر بن السرى : إنما الآية مثل التمرة كلَّما مضغتها استخرجت حلاوتها . مُخدِّثُ بَهُ أَبُو سَلْيَانَ ، فقال : صلق ؛ إنما يؤتى أحدُ كم من أنَّه إذا أبتدأ السورة أراد آخرها .

<sup>(</sup>١) هو أبو الوليد سليان بن خلف بن سعد بن أيوب النجيبي المسالكي الأندلسي الباجي ، ولد سنة ٤٠٣ بمدينة عليوس ، ورحل لملى المشرق سنة ٢٦٤ أو بحوها. فأقام في مَهُ وبفداد ودمشق وغيرها، وتوفى بالمرية سنة ٤٧٤ . ابن خلسكان : ١ ، ٥٢٠ .

# مسألة

### [ في ختم القرآن في الشتاء وفي الصيف]

يُسَنُّ ختمُه في الشتاء أوّل الليل ، وفي الصيف أولَ النهار ؛ قال ذلك ابن المبارك ، وذكره أبو داود لأحمد ؛ فكا أنه أعجبه . و يجمع أهلَه عند ختمه و يدعو .

وقال بعض السلف: إذا ختم أوّل النهار صلّت عليه الملائكة حتى ُعسى ، و إذا خَتَمَ فى أول الليل صلّت عليه الملائكة حتى يُصبح . رواه أبو داود .

## مسألة

#### [ في التكبير بين السور ابتداء من سورة الصحى ]

يستحبُّ التكبير من أوّل سورة الضحى ؛ إلى أن يختم ؛ وهى قراءة أهل مكّة ؛ أخذها ابنُ كثير عن مجاهد ، ومجاهد عن ابن عباس ، وابن عباس عن أبّى ، وأبى عن النبى صلى الله عليه وسلّم ؛ رواه ابنُ خزيمة ، والبيهتى فى شعب الإيمان وقو اه ورواه من طريق موقوفا على أبى بسند معروف (١) ؛ وهو حديث غريب ، وقد أنكره أبو حاتم الرازى على عادته [ف] (٢) التشديد ؛ واستأنس له الحليمي بأن القراءة تنقسم إلى أبعاض

(٢) تَـكُمَاةُ مِنْ طُ .

<sup>(</sup>۱) نقله ابن كثير فى التفسير ؟ : ٢١ ه ؟ قال : « روبنا من طريق أبى الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبى بزة المقرى قال : قرأت على عكرمة بن سليان وأخبرى أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عباد فلما بلغت « والضحى » قالا لى : كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة ، فإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك ؟ وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك ، وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك ، وأخبره أبى أنه قرأ على أبى بن كعب فأمره بذلك ، وأخبره أبى أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك »

متفرقة ؛ فكا نه (١) كصيام الشهر؛ وقد أمِر الناس أنه إذا أكلوا العِدة أن يكتروا الله على ما هداهم . فالقياس أن يكتبر القارئ إذا أكل عدة السور .

وذكر غيرُه أن التكبير [كان] لاستشعار انقطاع الوحي ؛ قال: وصفته في آخر هذه السور أنه كلا حَتم سورة وقف وقفة ، ثم قال : الله أكبر ، ثم وقَّف وقفة ثم ايتدأ السورة التي تليها إلى آخر القرآن. ثم كبركا كبر من قبل ، ثم أتبع التكبير الحمد، والتصديق ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والدعاء .

وقال (٢٠) سليم الرازي (٢٠) في تفسيره : يكبّر (١٠) القاري بقراءة ابن كثير إذا بلغ « والضحى » بين كل سورتين تـكبيرة ؛ إلى أن يخم القرآن ولا يصل آخر السورة بالتكبير؛ بل يفصل بينهما بسكتة؛ وكأنَّ المعنى في ذلك مارُويَ أن الوحيكان تأخر عن رسول الله صلى الله عليمه وسلم أياما فقال ناس: إن محمداً قد وَدَّعه صاحبه وقلاه، فنزلت هذه السورة ، فقال : الله أكبر ، . قال : ولا يُكبر في قراءة الباقين ؛ ومن حجتهم أنَّ في ذلك ذريمةً إلى الزيادة في القرآن؛ بأن زيدَ عليه فيتوهم أنَّه من القرآن ئىيىتىرە نىيە <sup>(ە)</sup>.

# [في تكرير سورة الإخلاص]

مما جرت به العادة من تكرير سورة الإخلاص عند الختم ؛ نصَّ الإمام أحمد على

<sup>(</sup>۱) م: « فسكانت »

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى آخر الفصل ساقط من ت . (٣) هو أبو الفتح سليم بن أبوب الرازى المتوفى سنة ٧٠٤٠ ؟ يماحب النفسير المسمى ضياء القلوب في التفسير؟ ذكره صاحب كشف الظنون ١٠٩١ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ نَفَلَتُهِ الْقَرْطَيِ فِي التَّفْسِيمِ ٢٠ ٣٠: ١٠٣٠ (٥) ذكر ابن الجزرى اختلاف القراء في ابتداء التكبير: هل هو من أولَ الضحي أو من آخرها ؟ وفي انتهائه هل هو من أول السورة أو آخرها . وانظر النصر ٢ : ٠٠٠ . . .

المنع ؛ ولكن عمل الناس على خلافه ؛ قال بعضهم : والحكمة في التكرير مَا وَرد أَنَّهَا تُعدَلُ رُبُّتُ القرآن ؛ فيحصل بذلك ختمة .

فإن قيل: فعلى هــذا كان ينبغى أن يقرأ ثلاثا بعد الواحدة التي تضمنتها الختمة ؟ فيحصل ختمتان.

قلنا: مقصود الناس ختمة واحدة ؛ فإن القــارى ً إذا قرأها ثم أعادها مرتين كان على يقين من حصول ختمة ؛ إما التي قرأها من الفاتحة إلى آخر القرآن ، و إما [ التي حصل ] (١) ثوابها بقراءة سورة الإخلاص ثلاثًا ، وليس القصود ختمة أخرى .

## مسألة

## [ فيما يفعله القارئ عند خمم القرآن ]

ثم إذا ختم وقرأ المعوذتين قرأ الفاتحة وقرأ خس آيات من البقرة إلى قوله: ﴿ هُمُ الْمُلْكِحُونَ ﴾ (٢) لأن « الّم » آية عند الكوفيين ،وعند غيره بعض آية. وقدروى الترمذى: أَى العمل أحب إلى الله؟ قال: الحال (٦) المرتحل، قيل المراد به الحث على تكرار الختم ختمة بعد ختمة ؛ وليس فيه ما يدل على أنّ الدعاء لا يتعقب الختم .

<sup>(</sup>١) تكملة من ت (٢) سورة البقرة ٥٠

<sup>(</sup>٣) نقله ابن الأثير في النهاية ١ : ٣٠٣ : سئل أى الأعمال أفضل ؟ فقال : الحال المرتحل ، قبل : وما ذاك ؟ قال : الحاتم المفتتح ؟ وهو الذي يختم القرآن بتلاوته ؟ ثم يفتتح التلاوة من أوله ، شبهه بالمسافر يبلغ المنزل فيحل فيه ثم يفتتح سيره ؟ أى يبتدئه ؟ وكذلك قراء مكذ إذا ختموا القرآن بالتلاوة ابتدءوا وقرءوا الفاتحةو خس آيات من أول سورة البقرة إلى : «وأولئك هم المفلحون» . ثم يقطعون القراءة، ويسمون فاعل ذلك الحال المرتحل ، أى ختم القرآن وابتدأ بأوله ولم يفسل بينهما برمان . وقبل : أراد بالحال المرتحل الفازي الذي لا يقفل عن غزو إلا عقبه بآخر .

## فائرة

روى (١) البيهتى فى دلائل النبوة وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند خم القرآن : اللهم ارحمنى بالقرآن ، واجعله لى أماناً ونورا وهدى ورحمة ، اللهم ذكّرنى منه ما جهلت ، وارزقنى تلاوته آناه الليل ، واجعله لى حُجّة يارب العالمين . رواه فى شعب الإيمان بأطول من ذلك ، فلينظر فيه .

# مسألة

### [ في آداب الاستماع ]

استماعُ القرآن والتفهم لمعانيه من الآداب المحثوث عليها ، ويكره التحدّث بحضور القراءة ، قال الشيخُ أبو محمد بن عبد السلام : والاشتغالُ عن السماع بالتّحدث بما لا يكون أفضلَ من الاستماع سُوء أدب على الشرع ، وهو يقتضِي أنّه لا بأس بالتحدث للمصلحة .

# مسألة

[في حكم من يشرب شيئا كتب من القرآن]

وأفتى الشيخ أيضا بالمنع من أن يشرب شيئا كُتِب من القرآن ، لأنه تلاقيسه النجاسة الباطنة .

وفيا قاله نظر ؛ لأنها في مَعْدَنْها لا حكم لها .

<sup>(</sup>١) هذا الفصل ساقط من ت ؟ وهو في م وحواشي ط ؟ نقله عن خط المؤلف .

وممن صرّح بالجواز من أصحابنا العاد النّيهيّ (١) تلميذ البغويّ (٢) فيا رأيتُه بخط ابن الصلاح .

قال : لا يجوز ابتلاع رُقعة فيها آية من القرآن ، فلو غَسَلها وشرب ماءها جاز . وجزم القاضى الحسين ، (<sup>(1)</sup> والرافعى <sup>(3)</sup> بجواز أكل الأطعمة التي كتب عليها شيء من القرآن .

وقال البيهق : أخبرنا أبو عبد الرحمن السُّلى فى ذكر منصور بن عمار (٥) : أنه أوتى الحكمة : وقيل إن سبب ذلك أنه وجد رُقعة فى الطريق مكتوبا عليها : ﴿ بِسْمِ اللهُ الرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِمِ ﴾ ، فأخِذِها فلم يجد لها موضعا ، فأكلها ، فأرى فيا يرى النائم كأن قائلا [قد] قال له :قد فتَح الله عليك باحترامك لتلك الرُّقعة فكان بعد ذلك يتكلم بالحكمة.

## مسألة

#### [القيام المصاحف بدعة]

وقال الشيخ أيضا في " القواعد " (١٦): القيام للمصاحف بدعة لم تعهد في الصَّدْر الأوَّل ،

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن الحسين بن محمد النيهى الفقيه ؟ أحد فقهاء الشافعية ؟ تفقه على القاضى حسين بن محمد ؟ وسمم الحديث من أستاذه عبد الله بن محمد البغوى ؟ توفى فى حد سنة ٤٨٠ . الباب ٣ : ٢٥٣ ، ومعجم البلدان ٨ : ٣٦٩ .

<sup>(</sup>۲) هو عبدالله محمد البغوى .

<sup>(</sup>٣) هو القاضى الحسين بن محمد بن أحمد أبو على المروزى ؟ شيخ الشافعية فى زمانه ؟ وصاحب الفتاوى المشهورة توفى سنة ٤٦٢ شذرات الدهب ٣٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) هو الإمام أبو القاسم عبد السكريم بن محمد القزويني الرافعي الشافعي المتوفى سنة ٦٢٣ ، صاحب الشمرح على الوجير في فقه الشافعية (كشب الظنون) .

<sup>(</sup>ه) هو أبو السرى منصور بن عمار ؟ البصرى ؟ الزاهد الواعظ ؟ قال ابن حجر : كان إليه المنتهى في بلاغة الوعظ وترقيق القلوب وتحريك الهمم. لسان الميزان ٥ : ٩٨٠

<sup>(</sup>٦) هو المعروف بالقواعد الكبرى فى فروع الثافعية للشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام المتوفى سنة ٦٠٠ . كشف الظنون ١٣٠٩ .

والصواب ما قاله النووي في " التبيان " (() ؛ من استحباب ذلك والأمر به لما فيه من التعظيم وعدم المهاول به . وسئل العاد بن يونس الموصلي عن ذلك : هل يستحب للتعظيم أو يكره خوف الفتنة ؟ فأجاب : لم يرد في ذلك نقل مسموع ، والكل جائز ، ولكل ينتُه وقَصْدُه .

## مسألة

## [في حكم الأوراق البالية من المصحف]

و إذا احتيج لتعطيل بعض أوراق المصحف لبلاء ونحوه فلا يجوز وضعه فى شيق أو غيره ليحفظ لأنه قد يسقط ويُوطأ ، ولا يجوز تمزيقُها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الحكم ؛ وفى ذلك إزراء بالمكتوب \_ كذا قاله الحليمى ؛ قال : وله غَسْلُها بالماء ، و إن أحرقها بالنار فلا بأس ، أحرق عُمانُ مصاحفَ فيها آيات وقراءات منسوخة ، ولم يُنكر عليه .

وذكر غيره أنّ الإحراق أولَى من الغسل ؛ لأن النُسالة قد تقع على الأرض ، وجزم القاضى الحسين فى " تعليقه " بامتناع الإحراق ؛ وأنه خلاف الاحترام ، والنووى بالكراهة ، فحصل ثلاثة أوجه .

وفى '' الواقعات '' <sup>(۲)</sup> من كتب الحنفية أنّ المصحف إذا كَبِلَيَ لا يحرق بل تحفّر له فى الأرض ، ويدفن .

ونقل عن الإمام أحمد أيضا . وقد يتوقف فيه لتعرَّضه للوطء بالأقدام .

<sup>(</sup>١) التبيان في آداب حملة القرآن ؟الامام محيالدين يحي بن شرف النووى الشافعي المتوفي سنة ٦٧٦. (كشفالطنون) .

 <sup>(</sup>۲) الواقعات فى الفروع، لشمس الأئمة عبد العزيز بن أحد الحلوانى الحننى المتوفى سنة ٤٥٦ ، وللجصاس أيضا ، ولطاهر بن أحد البخارى صاحب الحلاصة المتوفى سنة ٤٤٠ ، ولأبى اليسمر وللامام فخر الدين حسين ابن منصور المعروف بقاضيخان المتوفى سنة ٤٩٠ ( كشف الغلنون) .

## مسألة

### [في أحكام تتعلق باحترام المصحف وتبجيله]

ويستحب تطييبُ المصحف وجعلُه على كرسى ، ويجوز تحليتُه بالفضة إكراماً له على المصحيح ، روى البيهتى بسنده إلى الوليد بن مسلم قال : سألت مالكاً عن تفضيض المصاحف ، فأخرج إلينا مصحفا فقال : حدثنى أبى عن جدى أنهم جمعوا القرآن فى عهد عمان رضى الله عنه ، وأنهم فَضّضوا المصاحف على هذا ونحوه : وأما بالذهب فالأصح يباح للمرأة دون الرجل ، وخص بعضهم الجواز بنفس المصحف دون علاقته المنفصلة عنه ؛ والأظهر التسوية .

و يَحْرُم توشّد المصحف وغيره من كتب العلم ؛ لأن فيه إذلالاً وامتهانا ، وكذلك مدّ الرجلين إلى شيء من القرآن أو كتب العلم .

و يستحب تقبيلُ المصحف ؛ لأنّ عكرمة بن أبي جهل كان يقبِّلُه، وبالقياس على تقبيل الحجر الأسود ؛ ولأنه هدية لعباده ، فشرع تقبيلُه كما يستحب تقبيلُ الولد الصغير .

وعن أحمد ثلاث روايات : الجواز ، والاستحباب ، والتوقف .

و إن كان فيه رفعة و إكرام ؛ لأنه لا يدخلُه قياس ؛ ولهذا قال عمر فى الحجر : لولاً أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّلك ما قبلتك .

ويحرم السّفر بالقرآن إلى أرض العدوّ للحديث فيه : خوف أن تناله أيديهم . وقيل : إن كَثُر الغزاةُ وأمِنَ استيلاؤهم عليه لم يمنع ؛ لقوله : «نخافة أن تناله أيديهم » .

ويحرم كتابة القرآن بشىء نجس؛ وكذلك ذكر الله نعالى ؛ وتسكره كتابته فى القطع الصغير؛ رواه البيهق عن على وغيره . وعنه تنوق رجل فى ﴿ بِسْمِ اللهِ ٱلرَّحْمَانِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ اللهِ الرَّحْمِ ﴾ فغفر له .

وقال الضحاك بن مزاحم : ليتنى قد رأيت الأيدى تقطع فيمن كتب ﴿ بسم الله الرحمن المستحب تجريد المسحف عمّا سواه . وكرهوا الأعشار والأخماس معه ، وأسماء السّور وعدد الآيات. وكانوا يقولون : جردوا المسحف . وقال الحليميّ : يجوز ، لأن النقط ليس له قرار فيتوهم لأجلها ماليس بقرآن قرآنا ؛ و إنما هي دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها .

وروى ابن أبى شيبة فى مصنفه فى الصلاة وفى فضائل القرآن : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : قال عبد الله بن مسعود : جرّدوا القرآن . وفى رواية : لا تلحقوا به ما ليسمنه . ورواه عبد الرزاق فى مصنفه فى أواخر الصوم . ومن طريقه رواه الطّبرانى فى معجمه ، ومن طريق ابن أبى شيبة رواه إبراهيم الحربى فى كتابه ''غريب الحديث '' . وقال : قوله : «جرّدوا» ، يحتمل فيه أمران : أحدها أى جرّدوه فى التلاوة ولا تخلطوا به غيره ، والثانى أى جردوه فى الخطّ من النقط والتعشير .

قلت: الثانى أولى لأن الطبرانى أخرج فى معجمه عن مسروق عن ابن مسعود أنه كان يكره التعشير فى المصحف. وأخرجه البيهتى فى كتاب "المدخل"، وقال: قال أبو عبيد: كان إبراهيم يذهب به إلى نقط المصاحف. ويروى عن عبد الله أنه كره التعشير فى المصحف. قال البيهتى : وفيه وجه آخر أبين منه ، وهو أنه أراد: لا تخلطوا به غيرة من الكتب ؛ لأن ما خلا القرآن من كتب الله تعالى إنما يؤخذ عن اليهود والنصارى ؛ وليسوا بمأمونين عليها . وقوي هذا الوجه بما أخرجه عن الشعبي عن قرظة بن كعب قال : لما خرجنا إلى العراق خرج معنا عمر بن الخطاب يشيّعنا فقال : إنكم تأتون أهل قرية لهم دوى بالقرآن كدوى النحل فلا تشغاوهم بالأحاديث فتصدوهم ، وجرّدوا القرآن .

قال: فهذا معناه أي لا تخلطوا معه غيره.

#### خاتمة

روى البخارى فى تاريخه الكبير بسند صالح حديث: « من قرأ القرآن عند ظالم ليرفع منه، لُعن بكل حرف عشر لعنات » .

#### النوع المسفّى لاثو<sup>ں</sup> نئ أخطل بجوزى النصائيف <u>الر</u>سال الخطب استعمال بعض آيات العشرآن

وهل يقتبس منه فىشعر ويفير نظمه بتقديم وتأخير

#### وحركة إعراب

جُوّزَ ذلك بعُضهم للمتمكّن من العربية ؛ وسئل الشيخ عز الدين فقال : ورد عنه صلى الله عليه وسلم : « وجهت وجهى » ، والتلاوة ﴿ إِنَّى وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ﴾ (١) .

وما روى البخارى فى كتاب (٢٠ إلى هِرَ قُل : « سَلام على من اتبع الهدى » ﴿ يَأْهُلَ ٱلْكِتَابِ تَمَالَوْا إِلَى كَلِيمَةٍ سَوَاهُ ﴾ (٢٠).

ومن دعائه صلى الله عليه وسلم : ﴿ اللَّهُمَّ آتنا فِي الدِّنيا حسنة ﴾ .

وفى حديث آخر لابن عمر : ﴿ قَدْ كَانَ لَـكُمْ ۚ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْــه وَسَلَّمُ ۗ أسوة حسنة ﴾ ('').

وقال عليه السلام: « اللهم فالقَ الإصباح ، وجاعل الليل سكنا ، والشمس والقمر حسبانا ، إقضِ عَنِّى الدين ، وأغنِني من الفقر » .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٧٩ الوحي .

 <sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ٦٤ ، وقد ورد الحديث فى الأصول مقتضبا ؟ والذى فى البخارى : « سلام على من اتبع الحدى ؟ أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ؟ فإن توليت فإن عليك إثم الأريسين ؟ ويأهل السكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ... »

<sup>(</sup>٤) كلمة « حسنة » ساقطة من: ت .

وفى سياق كلام (١) لأبى بكر: ﴿وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنْقَلَبِ يَنْقَلَبُونَ ﴾ (٢) ، فقصد الكلام ولم يقصد التلاوة .

وقول على رضى الله عنه : إنى مبايع صاحبكم ﴿ لِيَقْضِى َ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً﴾ (٣). وقول (٤) الخطيب ابن نُباتة : (٥) هُنالك يرفع الحجاب، ويوضع الكتاب، ويُجمع من له الثواب، وحق عليه العذاب، فضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لهُ بَابُ (١).

وقال النووى رحمه الله : إذا قال : ﴿ خُذِ ٱلْسَكِتَابَ بِقُوَّةٍ ﴾ (٧) وهو جُنُب ، وقَصَد غير القرآن جَازَلَه، وله أن يقول : ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِ نِينَ ﴾ (٨).

ظل إمامُ الحرمَين : إذا قصد القرآنَ بهذه الآيات عَصى، و إن قصد الذِّ كُر ولم يقصد شيئًا لم يعص .

### و**ال**طُّرْطوشي <sup>(1)</sup> :

رحل الظاعنون عنك وأبقَوْا في حواشي الأَحْشَاء وجدا مقيا قد وجدنا السَّلاَمَ بَرْداً سَلاَما إذْ وَجَدْنا النَّوى عذاباً أليا وثبت عن الشافعيّ :

<sup>(</sup>١) من كلته حيثًا عهد لعمر بالملاقة ، وانظر السكامل للمبرد ــ بشوح المرصلي ١ : ١ ؟ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ٢٢٧ (٣) سورة الأثقال ٤٢ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو يمي عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة الحذاقى الفارق صاحب الخطب المشهورة فى المواعظ ؟ وكان خطيب حلب ؟ وفيها اجتمع بسيف الدولة ؟ وأغلب خطبه تدور حول الجهاد والحس عليه. توفى سنة ٣٧٤ . ابن خلسكان ٢ . ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٥) تَعْلَمُا صَاحِبُ المثل السَائر في باب التَصْمِين ٢ : ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٦) تضمين لآية الحديد ٣

<sup>(</sup>۷) سورة مريم ۱۲ \_\_\_\_ (۸) سورة الزخرف ۱۳ .

<sup>(</sup>٩) هُو أَبُو بَكُرُ مَحْدَ بِنَ الوليدَ بِنَ مَحْدَ بِنَ خَلْفَ الطَّرْطُوشَى الْأَنْدَلْسَى ، الزاهد العابد ، صاحب كتاب سراج لللوك . توفى سنة ٥٠٠ . ابن خلسكان ١ : ٤٧٩ .

أنلنى بالذى استقرضتَ خطّا وأَشْهِدُ معشراً قد شاهدوه (۱) فإن الله خــ ــ لآق البرايا عَنَتْ لجلال هيبته الوجوهُ يقول « إذا تداينتم بدين إلى أجلٍ مُسَمَّى فا كتبوه » (۲)

ذكر القاضى أبو بكر الباقلانى أنّ تضمين القرآن فى الشعر مكروه، وأثمةُ البيان حوّزوه وجعلوه من أنواع البديع، وسمّاه القدماء تضمينا والمتأخرون اقتباسا، وسمّوا ماكان من شعر تضمينا.

# مسألة

### [ يكره ضرب الأمثال بالقرآن ]

يكره ضربُ الأمثال بالقرآن، نص عليه من أصحابنا العِاد النَّيهيّ صاحب البغويّ ، كما وجدتُه في "رحلة ابن الصلاح" " (٢٠) بخطه .

وفى كتاب '' فضائل القرآن ''لأبى عبيد عن النَّخَمِىّ قال : كانوا يكرهون أنيتُلو الآية عند شيء يعرض من أمور الدنيا .

قال أبو عبيد:وكذلك الرجل يريد لقاء صاحبه أو يهم بحاجته ، فيأتيه من غير طلب، فيقول كالمازح : ﴿ حِثْتَ عَلَى قَدَرِ يَامُوسَى ﴾ (\*) ؛ فهذا من الاستخفاف بالقرآن ؛ ومنه قول ابن شهاب : (\*) لا تُناظر بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أبو عبيد : يقول : لا تجعل لهما نظيرا من القول ولا القعل .

<sup>(</sup>١) ط « عاينوه » .

<sup>(</sup>٢) تضمين قوله تعالى فى سورة البقرة ٢٨٧ : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آ مَنُوا إِذَا تَدَا يَذُمُ ۚ بَدَّيْنِ إِلَى اَجَل مُسَمَّى فَا كُتُبُوه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) رحلة ابن الصلاح فوائد جمها الشبيخ نتى الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بالصلاح ؟ المتوفى سنة ٨٤٣ ؟ فى رحلة إلى الشرق ، ضمنها فوائد فى سائر العلوم . كشف الظنون ٨٣٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة طه ٤٠ .

<sup>(</sup>٥) هُو الإمام محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهرى ؟ أحد الأتمة من التابعين .

## اننبيه

#### [لا يجوز تعدى أمثلة القرآن]

لا يجوز تمدى أمثلة القرآن؛ ولذلك أنكر على الحريرى في قوله في مقامته الخامسة عشرة (١) و فأدخلنى بيتا أحرج (٢) من التابوت ، وأوهى من بيت المنكبوت » ، فأى معنى أبلغ من معنى أكده الله من ستة أوجه ؛ حيث قال : ﴿ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْمَعْنُ اللهُوتِ لَبَيْتُ اللهُوتِ ﴾ (٢) فأدخل إنّ ، وبنى أفعل التفضيل ، و بناه من الوهن ، وأضافه إلى الجمع، الممنذ كبوت ﴾ (١) فأدخل إنّ ، وبنى أفعل التفضيل ، و بناه من الوهن ، وأضافه إلى الجمع، وعرق الجمع باللام، وأنى في خبر إنّ باللام ! وقد قال تعالى : ﴿ وَ إِذَا تُدْمُ فَاعْدِلُوا ﴾ (٤) وكان اللائق بالحريرى ألّا يتجاوز هذه المبالغة وما بعد تمثيل الله تمثيل ؛ وقولُ الله أقوم قيل، وأوضح سبيل؛ ولكن قال الله تعليه وسلم مثالاً لما دون ذلك فقال : ﴿ لو كانت الدُّنيا تَزِن عند الله جناح بعوضة . . . » (٢) وكذلك قول بعضهم :

وَلَوْ أَنَّ مَا بِي مِن جُوَّى وَصَبَابَةٍ عَلَى جَلَى لَمْ يَبْقَ فِي النَّارِ خَالَدُ غَفَرِ الله له ؛ والله تمالي يقول : ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلجُنَّةُ حَتَّى يَلِيجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمَّ الْحِهَالِ ﴾ (٧) فقد جلولوج الجل في السَّمِ غاية لنني دخولِم الجنة ، وتلك غاية لا توجد ، فلا يزال دخولِم الجنة منفيا ، وهذا الشَّاعر وصف جسمه بالنحول، بما يناقض الآية . ومن هذا جرتُ

<sup>(</sup>١) هي المقامة الفرضية ١ : ٢٣٠ــ بشعر ح الشعريشي .

<sup>(</sup>٢) أعرج: أضيق (٣) سورة العنكبوت ٤١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأتمام ١٠١ (٥) سورة ألبقرة ٢٦.

<sup>(</sup>٦) تقله السيوطى فى الجامع الصغير ٢ : ٢٧١ عن الترمذى ولفظه فيه : « لو كانت الدنيا تمدل عند الله جناح بموضة ما ستى كافرا منها شربة ماء » .

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف ١٠٠٠ .

مناظرة بين أبى العباص أحمد بن سر يج (١) ، ومحمد بن داود الظاهري (٢) ؛ قال أبو العباس له : أنت تقول بالظاهر وتنكر القياس ، فما تقول في قول الله تعالى : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَبْرًا يَرَهُ ﴾ (٢) فمن يعمل مثقال نصف ذرة ما حكمه ؟ فسكت يحرّهُ . وَمَنْ يَعْمُلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ (٢) فمن يعمل مثقال نصف ذرة ما حكمه ؟ فسكت محمد طويلا وقال : أبلُعْنِي ربقى ؛ قال له أبو العباس : قد أبلمتك دِجُلة ، قال : أنظر ني ساعة ، وافترقا ، ولم يكن بينهما غير ذلك .

وقال بعضهم: وهذا من مغالطات ابن سريج وعدم تصور أبن داود ؛ لأن الذرّة ليس لها أبعاض فتمثّل بالنصف والربع وغير ذلك من الأجزاء ؛ ولهذا قال سبحانه : ﴿ إِنَّ اللهُ ﴿ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ (٤) فذكر سبحانه ما لا يُتخبَّل في الوهم أجزاؤه ، ولا يدرك تفرقه .

 <sup>(</sup>١) هو القاضي أحمد بن عمر بن سريج أبو العباس البغدادي الشافعي ، شيخ المذهب ؟ وحامل لوائه ؟
 ذكره السبكي وأورد المناظرة التي تامت بينه وبين داود الظاهري في طبقات الشافعية ٢ : ٨٧ .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو بكر محمد بن داود بن على بن خلف الأصبهائي المعروف بالظاهري ؟ الفقيه الأديب الشاعر ؟
 توفى سنة ۲۹۷، ابن خلسكان ۱ : ۲۷۸ .

<sup>(</sup>۲) سورة الزلزلة ۲ ، ۸ . (٤) سورة النساد ٤٠ .

## النّوع الحادى والثلاثون معسرفذ الأمثسال

#### الكائنة فيه

وقد روى البيهق عناً بى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ القرآن نزل على خسة أوجه : حلال ، وحرام ، ومحكم ، ومتشابه ، وأمثال ، فاعملوا بالحلال ، واجتنبوا الحرام ،واتَّبعوا المحكم ، وآمنوا بالمتشابه ، وأعتبروا بالأمثال .

وقد عدّه الشافعي بما يجب على الجتهد معرفته من عــــــاوم القرآن ، فقـــــال : ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته ، المثبتة لا جتناب معصيته ، وترك الغفلة عن الحفظ ، والازدياد من نوافل الفضل . انتهى .

وقد صنّف فيه من المتقدمين الحسن بن الفضل وغيره . ؛ وحقيقتُه إخراج الأغمض إلى الأظهر ؛ وهو قسمان : ظاهر وهو المصرّح به ، وكامن وهو الذي لا ذكر المثل فيه ، وحكمُه حكم الأمثال .

وقسمه أبو عبد الله البَكْراباذي إلى أربعة أوجه : أحدُها إخراج ما لايقع عليه الحسّ إلى ما يقع عليه ، وثانيها إخراج مالا يُمْلَم ببديهة العقل إلى ما يعلم بالبديهة ، وثالثها إخراج مالم تَجْرِبه العادة إلى ما جرت به العادة ، ورابعها إخراج ما لا قوة له من الصفة إلى ما له قوة . انتهى .

وضَرْبُ الأمثال في القرآن يُستفاد منه أمور كثيرة : التذكير ، والوعظ ، والحُث ،

والزجر، والاعتبار، والتقرير وترتيب المراد العقل، وتصويرُه في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للفعل كنسبة المحسوس إلى الحسق. وتأتى أمشال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر، وعلى المدح والذم، وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره، وعلى تحقيق أمر و إبطال أمر، قال تعالى : ﴿ وَضَرَبْنَا لَسَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴾ (١) ، فامتن علينا بذلك لما تضمنت هذه الفوائد، وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقَرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ وَتَلِكَ الْأَمْثَالُ لَ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَمْقِلُهَا إِلاً الْقَرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ وَتَلِكَ الْأَمْثَالُ لَ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَمْقِلُهَا إِلاً الْقَرْآنِ مِنْ كُلُّ مَثَلٍ ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ وَتَلِكَ الْأَمْثَالُ لَ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَمْقِلُهَا إِلاً

والأمشال مقادير الأفعال ، والمتمثّل كالصانع الذى يقدّر صناعته ، كالخياط يُقدِّر الثوبَ على قامة المخيط، ثم يفريه، ثم يقطع. وكلُّ شىء له قالَب ومقدار، وقالَب السكلام ومقداره الأمثال.

وقال الخفاجي : سمى مثلا لأنه ماثل (<sup>(3)</sup> بخاطر الإنسان أبدا ، أى شاخص، فيتأسى به ويتعظ ، ويخشى ويرجو ، والشاخص المنتصب . وقد جاء بمعنى الصفة ، كقوله تعالى : ﴿ وَيِنْهِ الْمَثَلُ اللهُ عَلَى ﴾ (<sup>(3)</sup> أى الصفة العليا ،وهو قول « لا إله إلا الله » ، وقوله : ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ النَّمَةُ وَعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴾ (<sup>(3)</sup> أى صفتها .

ومن حكمته تعليم البيان ؛ وهو من خصائص هــذه الشريعة ، والمثلُ أَعْوَنُ شيء على البيــان .

فإن قلت : لماذا كان المثلُ عونا على البيان ، وحاصلُه قياس معنَّى بشيء ، من عرف ذلك المقيس فحقَّه الاستغناء عن شبيهِهِ ، ومَنْ لم يَعرفه لم يُحدث التشبيهُ عنده معرفة !

<sup>(</sup>٢) سورة الروم ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) ت : « عائل » تحريف .

<sup>(</sup>٦) سورة الرعد ٣٠ .

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ٥٠

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت ٣٤

<sup>(</sup>٥) سورة النحل ٦٠

والجواب أنّ الحكم والأمثال تصوّر المعانى تصور الأشخاص ؛ فإن الأشخاص والأعيان أثبتُ في الأذهان ، لاستعانة الذهن فيها بالحواس : بخلاف المعانى المعقولة ؛ فإمها عجر دة عن الحسّ ولذلك دقت ؛ ولا ينتظم مقصود التشبيه والتمثيل إلا بأنْ يكون المثلُ للضروب مجرّبا مسلّما عند السامع .

وفى ضرب الأمثال من تقرير المقصود ما لا يخفى ؛ إذ الغرض من المثل تشبيهُ الخفى المجلى ، والشاهد بالغائب ، فالمرغّب فى الإيمان مثلا إذا مثل له بالنامة تأكد فى قلبه المقصود ، والمزهّد فى الكفر إذا مثّل له بالظلمة تأكد قبحُه فى نفسه .

وفيه أيضا تبكيتُ الخصم، وقد أكثر تعالى فى القرآن وفى سائر كتبه من الأمثال وفى سور الإنجيل سورة الأمثال (١).

قال الزنخشرى : التمثيل إنما يُصار إليه لكشف المعانى ، وإدناء المتوهم من المشاهد ؛ فإن كان المتمثّل له عظيما كان المتمثل به مثله ، وإن كان حقيراً كان المتمثل به كذلك ؛ فليس العظم والحقارة في المضروب به المثل إلا بأمر استدعته حال الممثّل له ، ألا ترى أن الحقي لما كان واضحا جليا تمثل له بالضياء والنور ، وأنّ الباطل لما كان بضده تمثل له بالظلمة ، وكذلك جُمل بيت العنكبوت مثلا في الوهن والضعف .

والَمَثَلُ هُو المُستغرب ، قال الله نعالى : ﴿ وَللهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴾ (٢) ، وقال تعالى : ﴿ وَللهِ الْمَثَلُ الْمَاثُر فِيه غرابة استعير لفظ ﴿ مَثَلُ الْجَالَ، أو الصفة ، أو القصة ، إذا كان لها شأن وفيها غرابة .

<sup>(</sup>١) لعله أواد أمثال سلمان من كتب العهد القدم. (٢) سورة النحل ٦٠

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد ٣٥

أمَّا استمارته للحال فكقوله: ﴿ مَنَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْ قَدَ نَاراً ﴾ (١) ؟ أي حالُهم المجيب الشأن كحال الذي استوْقد ناراً .

وأما استعارته للوصف فَكَقُوله تعالى: ﴿ وَلَٰهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ﴾ (\* أَى الوصف الذى له شأن ، وكقوله : ﴿ مَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ ﴾ (\* ، وكقوله : ﴿ كَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَا بِلْ فَتَرَكَّهُ صَلْدًا ﴾ (\* ) وقوله : ﴿ كَمَثَلِ ٱلْعَنْكُبُوتِ الَّخَذَتْ بَيْتًا ﴾ (\* ) ، وقوله سبحانه : ﴿ كَمَثَلِ ٱلْحَمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ (\* ) .

وأما استعارته للقصة فكقوله تعالى : ﴿ مَثَلُ ٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴾ (٧) أى فيا قصصنا عليك من العجائب قصة الجنة العجيبة ؛ ثم أخذ في بيان عجائبها .

لا يقال: إن في هذه الأقسام الثلاثة تداخلا ؛ فإن حال الشيء هي وصفه ، ووصفه هو حاله ؛ لأنا نقول : الوصف يُشعر ذكره بالأمور الثابتة الذاتية أو ما قاربها منجهة اللزوم الشيء وعدم الانفكاك عنه ، وأما الحال فيطلق على ما يتلبس به الشخص بما هو غير ذاتي له ولا لازم ، فتغايرا . وإن أطلق أحدهما على الآخر فليس ذلك إطلاقا حقيقياً . وقد يكون الشيء مثلا له في الجرم ، وقد يكون ما تعلقه النفس ويتوج من الشيء مثلا ، كقوله تعالى : (مَثَلُ الله في الجرم ، وقد يكون ما تعلقه النفس ويتوج من الذي يتحصل في النفس الناظر في أمرهم ، كالذي يُتحصّل في نفس الناظر من أمر المستوقد ؛ قاله ابن عطية ، وجهذا يرول أمرهم ، كالذي يُتحصّل في نفس الناظر من أمر المستوقد ؛ قاله ابن عطية ، وجهذا يرول أمرهم ، كالذي ويتحصّل في نفس الناظر من أمر المستوقد ؛ قاله ابن عطية ، وجهذا يرول الإشكال الذي في تفسير قوله : ﴿ مَثَلُ ٱلْجَنّة في (٢) وقوله : ﴿ لَيْسَ كَيثُلِهِ شَيْءٍ ) (٢) ؛ لأن مايحال المقل من وحدانيته وأزليّته ونفي ما لا يجوز عليه ليس عائله فيه شيء ؟

<sup>(</sup>٢) سورة النعل ٦٠

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٩٤

<sup>(</sup>٦) سورة الجمة ه

<sup>(</sup>٨) سورة القرة ١٧

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٧

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح ٢٩

<sup>(</sup>٥) سورة المنكبوت ١١

<sup>(</sup>٧) سورة الرعد ٢٠٠

<sup>(</sup>۹) سورة الشورى ۱۱

وذلك المتحصل هو المثل الأعلى ؛ في قوله تعالى : ﴿ وَلَذِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ﴾ (١) ، وقد جاء : ﴿ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱللهُ ﴾ (٢) ففسر بجهة الوحدانية .

وقال مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثْلَاتُ ﴾ (٢): هي الأمثال ، وقيل: العقو بات .

وقال الرّخشرى : المثل فى الأصل بمعنى المِثْل ، أى النظير ؛ يقال : مَثَلَ ومِثْل ومَثِيل كَشَبَه وشِبْه وشبيه . ثم قال : ويستعار للحال ، أو الصفة ، أو القِصّة إذا كان لها شأن وفيها غرابة . انتهى .

وظاهر كلام أهل اللغة أن « المَثَلَ » ، بفتحتين : الصّغة كقوله : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِي السّتَوْقَدَ نَاراً ﴾ (3) ، وكذا ﴿ مَثَلُ الْجَنّةِ ﴾ (6) . وما اقتضاه كلامُه من اشتراط الغرابة مخالف أيضاً لكلام اللُّغويين . وما قاله من أن المَثَل والمِثْل بمعنى ينبغى أن يكون مرادُه باعتبار الأصل وهو الشبه ؛ و إلا فالمحققون كا قاله ابن العربي على أن المِثْل (بالكسر) عبارة عن شبه المحانى المعقولة ؛ فالإنسان (بالكسر) عبارة عن شبه المحانى المعقولة ؛ فالإنسان مخالف للأسد في صورته مشبه له (أفي جراءته وحد ته ، فيقال للشجاع أسد ، أي يشبه الأسد في الجرأة ، ولذلك يخالف الإنسان الغيث في صورته منفعته .

وقال غيرُه : لوكان المِثْل والمَثَلُ سيان للزم التنافى بين قوله : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ ﴾ (٧) ، و بين قوله : ﴿ وَ يَثْهِ الْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ﴾ (٨) فإن الأولى نافيةله والثانية مثبتة له .

<sup>(</sup>۲) سورة نحمد ۱۹

<sup>(</sup>٥) سورة الرعد ٥٦

<sup>(</sup>۷) سورة الثوري ۱۱

<sup>(</sup>١) سورة النحل ٦٠

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد ٦

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ١٧

<sup>(</sup>٦ \_ ٦) ساقط من ت

<sup>(</sup>٨) سورة النحل ٦٠

وفرَّق الإمام فخر الدين بينهما بأنَّ المِثْل هو الذي يكون مساويا للشيء في تمام الماهية ، وَلَمْثَلَ هُو الذي يَكُونَ مُسَاوِياً لَهُ فَي بَعْضُ الصَّفَاتُ الخَارِجَةُ عَنِ المَاهِيةُ .

وقال حازم في كتاب " منهاج البلغاء " : وأما الحكم والأمثال ؛ فإما أن يكونَ الاختيار فيها بجرِّي الأمور على المعتاد فيها ، و إما بزوالها في وقت عن المعتـــاد ؛ عن جهة الغرابة أو الندُور فقط، لتوطَّن النفس بذلك على ما لا يمكنها التحرز منه ؛ إذ لا يحسنُ منها التحرز من ذلك ، ولتحذر ما يمكنها التحرز منه و يحسن بها ذلك ، ولترغب فيما يجب أن يرغب فيه ، و ترهب فيا يجب أن ترهبه ، وليقرب عندها ما تستبعده، ويبعد لديها تستقربه ؟ وليبيَّن لها أسباب الأمور ، وجهات الاتفاقات البعيدة الاتفاق بها ؛ فهذه قوانين الأحكام والأمثال ؛ قلّما يشِذّ عنها من جزئياتها شيء .

فَنه قوله : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلَ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَاراً ﴾ <sup>(١)</sup> .

وقوله : ﴿ أَوْ كُصَيِّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتُ وَرَعْدُ وَبَرْ قُ ﴾ (٢) .

وقوله : ﴿ إِنَّ أَللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ (٣) .

وقوله : ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَوْ لِيَاءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنْكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ﴾ (١) .

وقوله : ﴿ كُنتُلِ أَلِحْمَارِ بَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ (٥) .

وقوله : ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَتَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ إلى قوله : ﴿ وَمَرْبَحَ ٱبْنَـةَ عِمْرَانَ ... ﴾ (١) الآيات .

<sup>(</sup>١) سورة القرة ١٧

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٦

<sup>(</sup>٥) سورة الجمة ه

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت ٤١ .

<sup>(</sup>٦) سورة التحرم ١٠ ، ١٢ .

وقوله : ﴿ كَمَثَلِ صَغُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ ... ﴾ (١) الآية .

وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيمَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمَّانُ مَاءَ حَتَى إِذَا جَاءُهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا ﴾ (٢) ، ثم قال: ﴿ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي تَحْرِ لُجِّيّ ... ﴾ (٣) الآية . وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلُهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَانًا ﴾ (١) . فهذه أمثال قصار وطوال مقتضبة من كلام الكشّاف .

\* \* \*

فإن قلتَ : فى بعض هذه الأمثلة تشبيهُ أشياء بأشياء لم يذكر فيها المشتهات ، وهلا صرّح بها ؛ كما فى قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَطِاتِ وَلَا ٱلْمُسِئُ قَلِيلاً مَا تَذَكَرُونَ ﴾ (٥) ؟

قلت : كا جاء ذلك تصريحا فقد جاء مطويا ، ذكره على طريق الاستعارة ، كقوله تعالى : ﴿ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْبَحْرَ انِ هَذَا عَذْبُ ۖ فُرَاتُ سَائِمَ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحُ أَجَاجٌ ﴾ (٥٠) وكقوله : ﴿ ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاه مُنَشًا كِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ ﴾ (٧) .

والصحيح الذي عليه علماء البيان أن التمثيلين من جملة التمثيلات المركبة المقرَّبة لا يتكلف لكل واحد شي بقدر شبهه به ؛ بناء على أن العرب تأخذ أشياء فرادى معزولا بعضها من بعض ، تشبهها بنظائرها ، كا جاء في بعض الآيات (A) من القرآن . وقد تشبه أشياء قد تضامت وتلاحقت حتى عادت شيئاً واحدا بأخرى مثلها ، وذلك كقوله

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٦٤

<sup>(</sup>٣) سورة النور ٤٠

<sup>(</sup>٥) سنورة غافر ٥٨

<sup>(</sup>٧) سورة الزمر ٢٩

<sup>(</sup>٢) سورة النور ٣٩ ٠٠

<sup>(</sup>٤) سُورة النحل ٩٢.

<sup>(</sup>٦) سورة ناطر ١٢ .

<sup>(</sup>٨) ط : ﴿ فِي القرآنَ ﴾ .

تعالى : ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ مُحِّلُوا ٱلتَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً ﴾ (1) ، فإن الغرض تشبيه حال اليهود في جهلها بما معها من التوراة وآيامها الباهرة بحال الحار الذي يحمل أسفار الحسكة ، وليس له من حملها إلا الثقل (٢) والتعب من غير فائدة . وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَاصْرِبُ لَهُمْ مَثَلَ ٱلْحَيْمَةِ ٱلدُّنْيَا كَمَاهَ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَاء ﴾ (7) ، المراد قلة ثبات زهرة الدنيا كقلة بقاء الخضرة .

وقد ضرب الله تعالى لما أنزله من الإيمان والقرآن مَثَلَيْن ، مثله بالماء ، ومثله بالنار ، فثله بالماء لما فيه من الحياة ، وبالنار لما فيه من النور والبيان ؛ ولهذا سمّاه الله روحا لما فيه من الحياة ، وسمّاه نورا لما فيه من الإنارة ؛ فنى سورة الرعد قد مثله بالماء فقال : ﴿ أَنْزِلَ مِن السَّاء مَاء فَسَالَتُ أُوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا . . . ﴾ (1) الآية ، فضرب الله الماء الذي نزل من السماء فتسيلُ الأودية بقدرها ، كذلك ماينزله من العم والإيمان فتأخذه القلوب محتمل زبدا رابيا ، كذلك مافي القلوب محتمل فتأخذه القلوب كل قلب بقدره ، والسيل محتمل زبدا رابيا ، كذلك مافي القلوب محتمل شبهات وشهوات . ثم قال : ﴿ وَمَّا يُوقِدُ وَنَ عَلَيْهِ فِي النّارِ ابْتِينَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاع مِنْ الله مِنْكُ وَهِدُ الله النال بالنار التي توقد على الذهب والقضة والرصاص والنحاس ، ويختلط بذلك زبد أيضا كالزبد الذي يعلو السّيل ، قال الله تعالى : ﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذُهَبُ وَنَا مَا مَا يَنْعُ مُ النّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ (2) ، كذلك العمل النافع يمك في القلوب بالتوحيد وعبادة الله وحد مَا .

روى ابن أبي حاتم عن قتادة قال: هــذه ثلاثة أمثال ضربها الله في مثل واحــد؟

(٢) ت: د النقل ع.

<sup>(</sup>١) سُورة الجمة ه .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف و ي.

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد ١٧ .

يقول. كما اضمحل هذا الزَّبَد فصار جُفاء لا يُنتفع به ولا تُرْجى بَرَ كته، كذلك يضمحل الباطل عن أهله (١).

وفى الحديث الصحيح: « إن مثل ما بعثنى الله به من المدكى والعلم كثل غيث أصاب أرضاً فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت السكلا والعشب الكثير، وكان منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس واستقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء، ولا تُنبت كلا ، وذلك مَثَلُ مَن فقيه في دين الله فنفعه مابعثنى الله به من الهدى والعلم، ومثَلُ مَن للم يرفع بذلك رأساً، ولم يقبل هَدى الله الذي أرسلت به » .

وقد ضرب الله للمنافقين مثلين: مثلا بالنار ، ومثلا بالمطر، فقال : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي الشَّوْ قَلَدَ نَاراً .... ﴾ (٢) الآية ، يقال : أضاء الشيء وأضاءه غيره فيستعمل لازما ومتعديا ، فقوله : ﴿ أَضَاءَتْ مَاحَوْلَهُ ﴾ هو متعد ؛ لأن المقصود أن تضيء النارُ ما حول مَنْ يريدها حتى يراها ، وفي قوله في البرق: ﴿ كُلَّنا أَضَاء لَهُمْ ﴾ (٢) ، ذكر اللازم ؛ لأن البرق بنفسه يضيء بغير اختيار الإنسان ؛ فإذا أضاء البرق سار ، وقد لا يضيء ماحول الإنسان ، إذ يكون البرق وصل إلى مكان دون مكان ، فيمل سبحانه المنافقين كالذي أوقد ناراً يكون البرق وصل إلى مكان دون مكان ، فيمل سبحانه المنافقين كالذي أوقد ناراً فأضاءت ثم ذهب ضوءها ، ولم يقل (انطقات» ، بل قال : ﴿ ذَهَبَ اللهُ يُنُورِهُمْ ﴾ (٤) ؛ وقد يبقى مع ذهاب النور حرارتها فتضر . وهذا المثل يقتضي أن المنافق حصل له نور ثم

<sup>(</sup>١) تمله ابن جرير الطبري في التفسير ١٣ : ٩١ ( طبعة بولاق) .

<sup>(</sup>٢) سورة القرة ١٧

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٠

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ١٧

ذهب ، كَمَا قَالَ اللهُ تَمَالَى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ ﴾ (١) .

[ تم بعون الله جيل توفيقه الجزء الأول من كتاب البرهان في علومالقرآن للامام بدر الدين الزركشي . ويليه الجزء الثاني ، وأوله : النوع الثاني والثلاثون ــ معرفة أحكامه ] .

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون ٣٠



## فهنيزسُ المؤَضِّوْعَاْتِ

| منعة                 |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| <u>r</u>             | مقدمة المؤلف                              |
| 14                   | فصل في علم التفسير                        |
| 17                   | فصل في علْوم القرآن                       |
|                      | النوع الأول                               |
| **                   | معرفة أسباب النزول                        |
| 44                   | فصل فیا نزل مکررا                         |
| **                   | فصل في خصوص السبب وعوم الصيغة             |
| **                   | تقدم نزول الآية على الحسكم                |
| **                   | فائدة من كتاب الأدب المفرد في بر الوالدين |
|                      | النوع الثانى                              |
| <b>To</b>            | معرفة المناسبات بين الآيات                |
| <b>{•</b>            | أنواع ارتباط الآى بعضها يبعض              |
| ••                   | فصل في اتصال اللفظ، والمعنى على خلافه     |
|                      | النوع الثالث                              |
| •                    | معرفة القواصل وروس الآى                   |
| ₹•                   | إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل           |
| w .                  | تفريعات                                   |
| ( ۲۲ _ برهان _ أول ) |                                           |

| مفعة       |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| ₩.         | خم مقاطع الفواصل بحروف المد واللين                            |
| 74         | مبنى الغواصل على الوقف                                        |
| **         | الحافظة على الفواصل لحسن النظم والتثامه                       |
| **         | تقسيم الفواصل باعتبار المهائل والمتقارب في الحروف             |
| Ye         | « « المتوازى والمتوازن والمتطرف                               |
| YA         | ائتلاف الفواصل مع ما يدل عليه الكلام                          |
| . A£       | فصل : قد تجتم فواصل فيموضع واحد و بخالف بينها ؛ وذلك في مواضع |
| . 77       | تنبيه : اختلاف الفاصلتين في موضمين والمحدّث عنه واحد          |
| <b>M</b> . | تنبيه : اتفاق الفاصلتين والمحدّث عنه مختلف                    |
|            | تنبيه : تمكين المعنى الذي سبقت له الفاصلة                     |
| 44         | تنبيه : قد تـكون الفاصلة لا نظير لما في القرآن                |
| •          | فصل في ضابط الغواصل                                           |
|            | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                        |
|            | النوع الرابيع                                                 |
| 1.4        | في جمع الوجوه والنظائر                                        |
|            | النوغ الخامسي                                                 |
|            |                                                               |
| 111        | عسلم المتشابه                                                 |
|            | الفصل الأول : المتشابه باعتبار الأفراد                        |
| 144        | « الثانى : ما جاء على حرفين                                   |

« الثالث : ما جاء على ثلاثة أحرف

« الرابع : ما جاء على أربعة حروف

|       | •                              |                                |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| مفيعة | •                              | •                              |
| 188   | : ما جاء على خسة حروف          | القصل الخامس                   |
| 160   | : ما جاء على ستة حروف          | السادس السادس                  |
| 187   | : ما جاء على سبعة حرو ف        | • السابع                       |
| 184   | : ما جاء على ثمانية حروف       | « الثامن                       |
| 184   | : ما جاء على تسعة حروف         | « التأسع                       |
| 184   | : ما جاه على عشرة حروف         | <ul> <li>العباشر</li> </ul>    |
| 189   | : ما جاء على أحد عشر حرفا      | ۱ الحادي عشر                   |
| 101   | ؛ ما جاء على خمسة عشز حرفا     | الثاني عشر                     |
| 101   | : ما جاء على ثمانية عشر وجها   | <ul> <li>الثالث عشر</li> </ul> |
| 107   | : ما جاء على عشرين وجها        | <ul><li>الرابع عشر</li></ul>   |
| 104   | : ما جاء على ثلاثة وعشرين حرفا | <ul> <li>الحامس عشر</li> </ul> |
|       | النوع السادس                   |                                |
| 100   | عدلم المبهمات                  | ·                              |
| 17.   |                                | تنبيهات                        |
|       | النوع السابيع                  |                                |
| 178   | ف أسرار الغوائح والسور         |                                |
| 371   |                                | ١ _ الاستفتاح بالثناء          |
|       |                                | _                              |
| 170   | ب البجى                        | ۲ _ الاستفتاح بحروة            |
| 14.   |                                | تنبيهات                        |
| 1     |                                | قصل                            |
| \AY   | •                              | ٣ _ الاستفتاح بالندا           |
|       |                                | _                              |

1

| صفحة | •                                            |
|------|----------------------------------------------|
| 114  | ٤ _ الاستفتاح بالجل الخبرية                  |
| 144  | <ul> <li>الاستفتاح بالقسم</li> </ul>         |
| 14.  | ٦ _ الاستفتاح بالشرط                         |
| 14.  | ٧ ــ الاستفتاح بالأمر                        |
| 14.  | ٨ _ الاستفتاح بالاستفهام                     |
| ۱۸۰  | ٩ _ الاستفتاح بالدعاء                        |
| ۱۸۰  | ١٠ _ الاستفتاح بالتعليل                      |
|      | النوع الثامن                                 |
| 187  | في خوانم السور                               |
| 140  | فصل في مناسبة فواتح السور وخواتمها           |
| 141  | فصل في مناسبة فاتحة السورة بخاتمة التي قبلها |
|      | النوع التاسع                                 |
|      | معرفة المسكى والمدنى ، وما نزل بمكة وما نزل  |
| 144  | بالمدينة وترتيب ذلك                          |
| 111  | <b>ف</b> سل                                  |
| 197  | فصل                                          |
| 195  | ما نزل من القرآن بمكة ثم ترتيبه              |
| 198  | ذكر ترتيب ما نزل بالمدينة                    |
| 190  | ذکر ما نزل بمکة وحکه مدنی                    |
| 190  | ذكر ما نزل بالمدينة وحكمه مكيّ               |
| 197  | ما يشبه تنزيل المدينة فىالسور المكية         |

|      | ·                                      |
|------|----------------------------------------|
| مفحة |                                        |
| 197  | ما يشبه تنزيل مكة فى السور المدنية     |
| 197  | ما نزل با لجحفة                        |
| 147  | ما نزل ببیت المقدس                     |
| 197  | ما نزل بالطائف                         |
| 147  | ما نزل بالحديبية                       |
| 144  | مًا نزل ليسلا                          |
| 199  | ما نزل مشبعا                           |
| 144  | الآيات المدنيات في السور المكية        |
| 7.7  | الآيات المكية في السور المدنية         |
| 7.5  | ما خل من مكة إلى المدينة               |
| 7.4  | ما حمل من المدينة إلى مكة              |
| 7.0  | ما حمل من المدينة إلى الحبشة           |
|      | النوع العاشر                           |
| ۲۰۲. | معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل |
|      | النوع الحادى عشر                       |
| 711  | معرفة على كم لنسة نزل                  |
| 717  | القول في القراءات السبع                |
|      | النوع الثانى حشر                       |
| 779  | في كيفية إنزاله                        |
|      |                                        |

الزوع الثألث عشر في بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة جمع القرآن على عهد أبي بكر 744 نسخ القرآن في المصاحف 740 فائدة في عدد مصاحف عُمان 72. فصل : في بيان من جمع القرآن حفظا من الصحابة على عهد الرسول 137 النوع الرابيع عشر معرفة تقسينه بحسب سوره وتزتيب السور والآيات وعددها تقسيم القرآن بحسب سوره 722 فصل في عدد سور القرآن وآياته وكلاته وحروفه 729 فصل: أنساف القرآن عمانية فأثلة 794 تنبيه : أسباب ترتيب وضع السور في المصحف 77. فائدة : سبب سقوط البسملة أول براءة 777 فأثلة في بيان لفظ السورة لغة واصطلاحا 774 فائدة فى بيان معنى الآية لغة واصطلاحها 777 خاتمة في تعدد أسماء السور 779 خاتمة أخرى فى اختصاص كل سورة بما سميت به

> النوع الخامس عشر معرفة أسمائه واشتقاقاتها

> > أسماء القرآن

TYY

تفسير هذه الأسامي 777 312 فائدة أخرى **YAY** النوع السادس عشر معرفة ما وقع فيه من غير لغة أهل الحجاز من قبائل العرب النوع السابسع عشر معرفة ما فيه من غير لغة العرب YAY النوع الثامق عشر معرفة غريبه 791 النوع الثاسع عشر معرفة التصريف 797 النوع العشرون معرفة الأحكام من جهة إفرادها وتركيبها تنبيه في تجاذب الإعراب والمني الشيء الواحد تنبيه آخر في بيان مراتب السكلام النوع الخادى والعشرون معرفة كون اللفظ والتركيب أحسن وأفصح 211 تنبيه فيما يجب على المفسر من مراعاة نظم الكلام

TIV

477

774

#### النوع الثانى والعشرون

معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغيير حركة أو إثبات لفظ بدل آخر ٣١٨

فأثدة في مراجع القراءات السبع

فائدة فيما يفعل القارئ حيبًا يشك في حرف من الحروف

#### النوع الثالث والعشروب

معرفة توجيه القراءات وتبيين وجه ماذهب إليه كل قارى معرفة

فصل في توجيه القراءة الشاذة

#### النوع الرابع والعشروق

معرفة الوقف والابتداء 727 حاجة هذا الفن إلى مختلف العلوم 454 أقسام الوقف 40. مسألة في أحوال الصفة 401 مسألة في الوقف على المستثنى منه دون المستثنى 407 مسألة فى الوقف على الجلة الندائية TOV قاعدة في الذي والذين في القرآ ن 407 فصل في تقسمات الوقف 409 فصل متى ، يحسن الوقف الناقص ؟ 357 فصل: خواص الوقف التام 270

قصل: انقسام الناقص بانقسام خاص

فصل في الكلام على «كلا » في القرآن

الـكلام على « بلى » الكلام على ﴿ نَعُم ﴾ 20 النوع الخامس والعشرول عبلم مرسوم الخط مسألة في كتابة القرآن بغير الخط العربي ۳×. اختلاف رسم التكلمات في المصحف والحكمة فيه ٣٨. الزائد وأقسامه : 441 القسم الأول : زيادة الألف ۴۸i القسم الثاني : زيادة الواو 477 القسم الثالث: زيادة الياء **7** \ \ \ \ الناقص وأقسامه : 444 ألقسم الأول : حذف الألف 444 القسمُ الثاني : حذف الواو TAY. القسم الثالث : حذف الياء 244 فصل في حذف النون 1.Y فصل فيا كتبت الألف فيه ولواعلى لفظ التفخيم 2-3 قصل في مد التاء وقبضها فصل في الفصل والوصل 214 فصل في بمض حروف الإدغام 244 فصل في حروف متقاربة تختلف في اللفظ لاختلاف الممنى EYS

فصل فى كتابة فوانح السور

النوع السادس والعثروب معرفة فضائله 244 النوع السابسع والعشرون معرفة خواصمه 242 247 النوع الثامه والعشرون هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ 244 فصل في أعظمية آية الكرسي EEY فائدة في أي آية في القرآن أرجى؟ 224 النوع التاسع والعشرود في آداب تلاوته وكيفيها فصل في كراهة قراءة القرآن بلا تدبر 200 فصل في تملم القرآن 200 مِنْأَلَةً فِي جُوَازِ أُخَذَ الأَجِرِ عَلَى تَعْلَيْمِ القَرَآنَ 2 OV فصل فىدوام تلاوة القرآن بعد تعلمه 204 مسألة في استحباب الاستياك والتطهر القراءة 209 مسألة في التعوذ وقراءة البسملة عند التلاوة 27. 173 مسألة فقراءة القرآن فالمصحف أفضل أمعلى ظهرقلب 173 مسألة في استحباب الجمر بالقراءة 275 مسألة فى كراهة قطع القرآن لمكالمة الناس

272

| 373         |                |       | آن بالعجبية           | في حكم قراءة القر  | سألة ز   |
|-------------|----------------|-------|-----------------------|--------------------|----------|
| 277         |                |       |                       | ا<br>عدم جواز القر |          |
| £7V         |                |       | ه القرآن بالتفخيم     | ل استحباب قرا      | سألة و   |
| 274         |                |       | مضها عن بعض           | ف فصل السور ب      | سألة و   |
| ٤٣٨         | ***            |       | رة بسورة              | لى ترك خلط سو      | مسألة و  |
| ٤٧٠         |                |       | يفاء الحروف عند القرا | ل استحباب است      | مسألة و  |
| ٤٧٠         |                |       |                       | ، خم القرآن        | فصل في   |
| 277         | •              |       | الشتاء وفي الصيف      | ل خم القرآن في     | مسألة في |
| EVY         |                | لفنحي | سور ابتداءمن سورة ا   | ل التكبير بين ال   | مسألة في |
| 277         |                |       | الإخلاص               | ن تکریر سورن       | سألة ف   |
| ٤٧٤         |                |       | عند خم القرآ ن        | يا يغمله القارى    | مسألة    |
| £40         |                |       |                       |                    | فأثدة    |
| <b>٤</b> ٧0 |                |       | 8                     | رآ داب الاستمار    | مسألة في |
| <b>£Y0</b>  | · 4 33 · · · / | رآن   | ب شيئا كتب من الة     | ، حکم من یشره      | مسألة في |
| ٤٧٦         |                |       | بدعة                  | القيام للمصاحف     | مسألة:   |
| 277         |                |       | البالية من المصحف     | ، حكم الأوراق      | مسألة في |
| £YA         |                | بيله  | باحترام الصحف وتبج    | أحكام تتعلق        | مسألة في |
| ٤٨٠         |                |       |                       |                    | خاتمة    |
|             |                | *     |                       |                    |          |

النوع الثلاثوله و فأنه هل يموز فى التصانيف والرسائل والخطب استمال بعض آيات القرآن؟ سفحة

243

5 A 5

مسألة : يكره ضرب الأمثال بالقرآن

تنبيه : لا يجوز تعدى أمثلة القرآن

النوع الحادى والثلاثوث

معرفة الأمثال الكائنة فيه

783

# تصويبات واستدرافكت

| المواب                                    | • •      | س   |
|-------------------------------------------|----------|-----|
| وأحكامه                                   | 10       | 3/  |
| سورة البقرة ٩٧                            | ٠,٠      | 71  |
| (ككارهون. بُجَادِلو مَك في الحق بعدماتيين | 1        | •1  |
| كائما يساقون ﴾                            | . (7     |     |
| ( ساور یسکم آیانی )                       | <b>Y</b> | 9.8 |
| سورة الفيل ه                              | 14       | 141 |
| المعروف بالحاكم                           | 15       | 14. |
| أسند الزبيدى                              | 17       | 70. |
| كما اقترحوا                               | 11       | 709 |
| (وَلِيُنذَروا)                            | •        | YAY |
| أبوعبيدة                                  | ٣        | 791 |
| طاریء                                     | <b>Y</b> | 747 |
| محتاج إليها                               |          | 797 |
| ما أحسن زيدا                              | <b>A</b> | 799 |
| ملاحظة                                    | *        | 4.5 |
| بم انتصب ؟                                |          | ٣٠٦ |
| لحذف الواو                                | 17       | 717 |
| وابنه عبد الباقي                          | •        | **  |

| الصواب              | <u>ب</u> | ص   |
|---------------------|----------|-----|
| أبو عمر الطلمنكي    | *        | 377 |
| ابن ما مو یه        | •        | 440 |
| الكسائي على         | 1        | 779 |
| (لا تيئسوا)         | *        | TAY |
| ﴿ أَوْأَنْ مَاتَ ﴾  | • • •    | ۳۸۷ |
| سورة السكهف         | 19       | 2.4 |
| ( ilahel )          | 71       | 277 |
| في كراهة قطع القرآن | <b>A</b> | 373 |